# كيفك الحامة الخامة الخا

تصنيف الشيخ سرحان برسعيد الإزكوي (القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي)

تحقیق وتقدیم أ.د. محمد حبیب صَالح د. محمود بز مهارك السّلیمی

الجُ زُءُ ٱلْأُوَّلُ

ميدواله المنافرة الم

الطَّبِعَة ٱلثَّانِيَة ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م

### كَشِفْ لِلْخُمَّةُ الْمُثَةُ الْمُثَاثِدُ اللَّهُ الْمُثَاثِدُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِّمُ اللللْمُ الللِّمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْ

### جُقوق الطَّبْع بَجِفُوطَة لوزَارَة التُراثِ وَالثقافَة سَلطنَة يُعَمَانُ

ٱلطَّبَّعَةَ ٱلثَّانِيَّة ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م

سلطنة عُمان ـ ص.ب.: ٦٦٨ مسقط، الرمز البريدي: ١٠٠ هاتــف: ٢٤٦٤١٢٢٠ / ٢٤٦٤١٣٢٠ فاكــس: ٢٤٦٤١٣٢١ البريد الإلكتروني: info@mhc.gov.om موقع الوزارة على الإنترنت: www.mhc.gov.om

لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل ـ سواء التصويرية أو الالكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها ـ إلا بإذن خطي من الناشر.

### سِلطنة عُمَانُ وزَارَةُ التُراثِ وَالثقافَة

## كشف الحقامة المنطقة ا

تصنيف الشيخ سِركان برسعيد الإزكوي (القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر اليلادي)

تحقيق وتقديم أ. د. محمَد حَبيب صَالح د. محمود بز ميّارك السّليميّ

ٱلجُسُزءُ ٱلْأَوَّلُ



### مقدمة الطبعة الثانية

تُعَدُّ مسألة إعادة طباعة الكتب والمخطوطات المحققة ظاهرة صحية في الأوساط العلمية والأكاديمية، تعكس حقيقة اهتمام الجهة المسؤولة عن الإصدار والمؤلفين والمحققين بإصداراتهم ومؤلفاتهم، وبآراء جماهير القراء المتلقين من جهة، ومدى حرصهم على تغيير واقع الحال، وسد الثغرات وتجنب بعض الأخطاء التي تنشأ من اشتراك أكثر من طرف في عملية الإخراج والطباعه من جهة أخرى.

وبناءً عليه، ونظراً للقيمة العلمية الكبيرة لكتاب: «كشف الغُمَّة الجامع لأخبار الأُمة» لما يحتوي عليه من ثروة علمية ومادة تاريخية عن عُمان والأُمة الإسلامية كلها، وحرصاً منا على إبرازه بالصورة المثالية وفق ضوابط التحقيق العلمي وقواعده وشروطه الأكاديمية، فقد قمنا بمراجعة شاملة لعملية التحقيق للطبعة الأولى، وأدخلنا بعض التعديلات في الطبعة الثانية منها:

الـ إضافة عناوين فرعية إلى النص في بعض أبواب الكتاب، ووضعناها بين قوسين [......] لتسهيل مهمة الباحثين الذين يعتمدون على هذا المصدر التاريخي المهم، ومساعدة القارئ الكريم في الاستفادة أكثر وبطريقة أسهل من المادة العملية التي يتضمنها هذا العمل الموسوعي القيم.



- ٢ تعديل بعض الحواشي التي وردت في الطبعة الأولى، وبخاصة ما يتصل منها بترجمة بعض الأعلام، والمصادر التي تم الاعتماد عليها، وتقديم نبذة عن المدن والبلدات العمانية، بعد صدور كتب ومؤلفات رأينا ضرورة الاعتماد عليها، لأنها تساهم في إثراء عملية التحقيق بحد ذاتها.
- ٣ ـ مراجعة النص المحقق كاملاً والحواشي في الطبعة الأولى، وتصحيح الأخطاء الطباعية، بالإضافة إلى استدراك بعض الحواشي التي سقطت في الطبعة الأولى، وإن كانت قليلة.
- إعادة طباعة الكتاب بإخراج جديد في ثلاثة أجزاء بما في ذلك الفهارس،
   بدلاً من سبعة أجزاء (الطبعة الأولى) وتقديمه للقارئ الكريم والباحثين
   المتخصصين بمظهر لائق يتناسب والقيمة العلمية الكبيرة للكتاب.
- نظرًا للإقبال الواسع من قبل جماهير القرَّاء الأعزاء على شراء الطبعة الأولى في عُمان وخارجها، حرص المسؤولون في وزارة التراث والثقافة العُمانية على إصدار الطبعة الثانية، ووضعها بيد القارئ العربي للتعريف بتراث عُمان الفكري والعملي، وانجازات علمائها في مجال الثقافة والحضارة الإسلامية كلها.

وأخيراً، لا نستطيع أن ندَّعي الكمال، فالكنمال لله وحـده، لكننا نتوخى دائماً تقديم كل ما هو أفضل، مع ضرورة التأكيد على أنه من دواعي سـرورنا وسعادتنا أن نتلقى ملاحظات القارئ الكريم حول هذه الطبعة.

والله ولي التوفيق،

### تقديم

### بنيك القالق الم

نظراً لأهمية المخطوطات التاريخية العُمانية والمكانة الكبيرة والمميزة التي تشغلها وسط المصادر التاريخية الأخرى، وللدور الذي تمثله عملية إخراج المخطوطات والكتب التراثية إلى النور في إحياء التراث الفكري والعلمي والحضاري العُماني، وإدراكاً منها لحقيقة امتلاك عُمان عدد كبير من المخطوطات التاريخية التي ترقى إلى مستوى الأعمال الموسوعية الضخمة، تحرص وزارة التراث والثقافة العُمانية والقائمون عليها على الكشف عن كنوز هذه الثروة القومية ووضعها في أجلى صورها وأحسن أحوالها بين أيدي المؤرخين والباحثين والقرّاء، في وقت تشهد فيه سلطنة عُمان ثورة حقيقية في مجال التعليم والثقافة، وارتأى القائمون عليها عدم نشر أي مخطوط كما هو من دون تحقيق وتقديم وفق مناهج البحث التاريخي والعلمي والأدبي، ومن دون دراسة تؤدي إلى إخراجه بطريقة علمية صحيحة، للاستفادة منه كما يجب وبالشكل الأمثل.

ولمّا كان مخطوط «كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة» يمثّل درة المخطوطات العُمانية والمصدر الأول في كتابة تاريخ عُمان عبر العصور، ونظراً لقيمته العلمية الكبيرة، وحاجة المكتبة العُمانية والعربية والإسلامية إليه، وحاجتنا نحن المحققين محمد حبيب صالح ومحمود بن مبارك السليمي إلى أن ننهل المزيد من معين التاريخ والأدب والثقافة العُمانية، قررنا أن نخوض عباب بحر مؤلفه العالم المؤرخ المفكر سرحان بن سعيد الإزكوي الذي ترك



بعملـه العلمي هذا بصمات واضحة في تاريخ الفكر والثقافة العُمانية، وأن نخرج موسوعته التاريخية الرائعة محققة وفق ضوابط البحث العلمي وشروطه الأكاديمية.

### سرحان بن سعيد الإزكوي؛ عصره وحياته؛

هو العالم المؤرخ الفقيه سرحان بن سعيد بن سرحان بن محمد بلحسن بن سرحان أمبو علي الإزكوي(١) شيخ المؤرخين العُمانيين، ومؤلف أول موسوعة تاريخية عُمانية، تحدث فيها عن تاريخ عُمان منذ الجاهلية وحتى أواسط العصر الحديث.

يعد سرحان بن سعيد الإزكوي من علماء عُمان في القرن الثاني عشر الهجري، الثامن عشر الميلادي، ولا يعرف تاريخ مولده، ولا تاريخ وفاته. إلا أنه من الثابت تاريخياً أنه عاصر فترة من عهد اليعاربة ونهاية دولتهم، وشهد الأحداث التي عاشتها عُمان في أواخر أيام اليعاربة ومطلع عهد الدولة ألبو سعيدية. فقد انتهى من كتابة مخطوطته هذه في يوم الجمعة ٢٣ محرم سنة الموسعيدية. ولما كان انجاز هذا العمل العلمي يحتاج إلى سنوات وأن يكون المؤلف في سن النضوج العقلي والعطاء الفكري والعلمي، فإننا نستطيع أن نضع تاريخاً تقريباً لميلاده ١١١٥هـ / ١٧٠٣م.

فقد «أدرك أيام الإمام أحمد بن سعيد آلبوسعيدي، وحضر البيعة الثانية له بنزوى سنة ١٦٧ هـ/ ١٧٥٥م، بعد البيعة له بالرستاق سنة ١١٦٧م)(٣). وهذا ما يستنتج صراحة من قوله: «أنا أول من بايع الإمام أحمد بن سعيد آلبوسعيدي الأزدي الأدمي، وحضر البيعة حبيب بن

<sup>(</sup>١) هكذا ورد اسمه في الصفحة الأخيرة من النسخة الأصلية من مخطوطته الشهيرة «كشف الغمة الجامع لأخبار الأثمة، ص٥٥٨. وهي النسخة التي كتبها بخط يده، وانتهى من كتابتها كما يشير في الصفحة نفسها في ٢٣محرم سنة ١٤٦هـ/ ١٧٣٤م.

<sup>(</sup>٢) انظر الصفحة ٥٥٨ من النسخة الأصلية (ب).

 <sup>(</sup>٣) انظر: البطاشي: سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عُمان، مكتب المستشار
 الخاص لجلالة السلطان للشؤون الدينية والتاريخية، مسقط، الطبعة الأولى ٢٠٠١م، ج٣، ص ٢٤٠.

سالم آلبوسعيدي العقري النزوي... والشيخ محمد بن عامر المعولي، والشيخ جاعد بن سالم السلامي، وأنا الفقير سرحان بن سعيد أمبو علي الإزكوي». وهاهنا ألف هذا الكتاب، وهذا الإمام يزداد قوّة بعُمان، وكانت بيعته بنزوى بعد موت الإمام بلعرب بن حمير بن سلطان، طَرَشَ لنا وبايعناه، وانتقل الملك من السادة آل يعرب إلى الإمام أحمد بن سعيد، وذلك سنة ١١٦٧هـ/ ١٧٥٥م» (١). وبالتالي فإن وفاة سرحان بن سعيد بعد هذا التاريخ، ويمكننا وضع تاريخ تقريبي لوفاته بين عامي (١١٦٧ ـ ١١٧٧ هـ / ١٧٥٥ م ١٧٦٥م).

وقد ترجم له العلامة سيف بن حمود البطاشي في كتابه «إتحاف الأعيان» باسم «سرحان بن سعيد بن سرحان بن سعيد بن عمر السرحني الإزكوي، وقال: «وقد اختلفت الروايات في نسبه، فقيل: إنه سرحني، وفي أكثر من رواية: إنه أمبو علي، وهو ما يدل عليه كلام اطلعت عليه من أوراق قديمة» (٢). وأضاف: «كلامه صريح في انتسابه إلى أمبو علي» (٤). وهذا الكلام الصريح يتطابق مع اسمه أيضاً في الصفحة الأخيرة من مخطوطته الشهيرة التي كتبها بخط يده، مما لا يدع مجالاً للشك في صحة نسبة أمبو علي.

والإزكوي هو مؤلف كتاب «كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة» الذي يعد أهم مصادر التاريخ العُماني، وأقدم موسوعة تاريخية عُمانية، وقد وصفه البطاشي بقوله: «وعلى ندرة المؤلفات في التاريخ العُماني، فهو يعد مرجعاً في تاريخ عُمان»(٥). غير أنه أشار إلى وجود اختلاف في عنوان الكتاب، فقال:

<sup>(</sup>١) البطاشي، المصدر نفسه، ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ص ٢٣٩.



«ومن مؤلفاته كتاب كشف الغمة في افتراق الأمة»(١٠). لكن هذا الاختلاف لا يغيّر من واقع الأمر شيئاً، فقد ذكر المؤلف سرحان بن سعيد الإزكوي عنوان كتابه في مقدمة الكتاب، حيث قال: «وقد سميته كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة»(١٠). وهذا القول موجود في مقدمة جميع النسخ المتوافرة من المخطوطة، وفي النسخة الأصلية التي كتبها المؤلف بخط يده.

تجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الكتّاب والمؤرخين المعاصرين من غير العُمانيين من عرب وأجانب أحالوا نسبة كتاب «كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة» إلى مؤلف مجهول، ويعود السبب في ذلك إلى أن نساخ المخطوطة لم يذكروا اسم المؤلف، وذكروا أسماءهم، ولمن نسخوها، في غالب الأحيان، ناهيك عن أن جميع هؤلاء الكتّاب والمؤرخين لم يتمكنوا من الحصول على النسخة الأصلية من المخطوطة. وقد أشار البطاشي إلى هذه المسألة بقوله: «وقد حاول بعض الكتّاب المعاصرين من غير العُمانيين نسبة الكتاب إلى غير الإزكوي، وذلك غير صواب، فإن كتاب كشف الغمة هو للمؤلف المذكور، وقد أطبق المؤلفون الذين جاؤوا من بعده إلى نسبة الكتاب إليه... والكتاب الذي نحن بصدد التعريف عنه، هو عندنا أشهر من نار على علم، إنه لمؤلفه الشيخ سرحان بن سعيد الإزكوي»(٣). لكن وبما أن النسخة الأصلية من المخطوطة بخط المؤلف نفسه، مذيلة باسمه كاملاً «سرحان بن سعيد بن سرحان بن محمد بن بلحسن بن سرحان أمبو على» وبتاريخ انتهائه من تأليفها، فإننا نجد أنفسنا نحن المحققين في حلّ من الدخول في نقاش حول مسألة حسمت نتيجتها، وبان اسم المؤلف واضحٌ وضوح الشـمس في رابعــة النهار. ونذكُّر

<sup>(</sup>١) البطاشي، المصدر نفسه، ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر النسخة الأصلية من مخطوطة: كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة، ص ٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج٣، ص ٢٣٩ ـ ٢٤٠.

أخيراً كل من وقع في هذا الخطأ ودونه في أعماله العلمية أن يعيد قراءة ما كتبه وتصحيح هذا الخطأ، فالتاريخ لا يرحم، وربما يجد من يدينه بالاعتداء على حقوق المؤلف وخيانة الأمانة العلمية، والتقصير والجهل بقواعد البحث العلمي والمنهجية العلمية الصحيحة وشروط التحقيق، وواجبات المحقق والابتعاد عن الموضوعية في التعامل مع المخطوطات التاريخية.

### أهمية تحقيق مخطوطة كشف الغمة في إبراز معالم التاريخ العُماني:

التاريخ علم من حيث منهجيته وأدواته وأساليبه، ولذا قيل: إن الكتابة التاريخية متغيرة ومتحولة وغير ثابتة نظراً لاستمرار الكشوفات الوثائقية والأثرية، وبخاصة المخطوطات. وتحقيق المخطوطات التاريخية يغير من واقع الحال في مجال البحوث والدراسات التاريخية، ويساعد إلى حدّ بعيد في «تجديد التاريخ»، ولا يُقصد بالتجديد هنا إلغاء ما سبق من الوقائع والأحداث التاريخية، أو تزويرها، أو طمسها، وإنما يقصد بذلك التجديد الذي يؤدي إلى سدّ الثغرات، وتقديم مادة علمية تاريخية جديدة ومهمة، فكيف الحال والحديث يجري هنا عن مخطوطة تعدّ المصدر الأول والأكثر أهمية وقيمة ووزناً علمياً بين المصادر التاريخية العُمانية، واعتمد عليه كل شيوخ المؤرخين العُمانيسن الذين تصدوا من بعده لمهمة كتابة التاريخ العُماني، نظراً لما تقدمه من معلومات قيمة عن تاريخ عُمان.

وتكمن أهمية إخراج هذه المخطوطة إلى النور في كونها تعد عملاً موسوعياً بامتياز، يقدم مادة دسمة، تساعد في دراسة الوقائع والأحداث التاريخية التي جرت في التاريخين العربي والإسلامي عامة، والعُماني خاصة، كتبها شيخ المؤرخين العُمانيين سرحان بن سعيد الإزكوي في جوّ من الحرية، وبعيداً عن المؤثرات السياسية الضاغطة، التي تلعب دوراً بارزاً وخطيراً في



تعطيل العمل الفكري والتاريخي. فقد كان الإزكوي مؤرخاً حرّاً، وبالتالي كان من الطبيعي أن يقدم عملاً فكرياً حقيقياً، وأثبت في مخطوطته هذه أن النشاط المذي بذله مبتغياً من ورائه بناء صرح عالمه التاريخي نشاط صادر عن إرادة حرّة، إذ لا تاريخ من دون حقيقة، ولا حقيقة من دون حرية.

وأخيراً، استطاع الإزكوي أن يقدم للباحثين والمؤرخين مادة علمية تاريخية قيمة ونادرة عن تاريخ عُمان، واحتفظ لنا وللتاريخ في مخطوطته هذه بمجموعة من الخطب والرسائل (خطبة أبي حمزة الشاري في المسجد النبوي الشريف، رسائل عبدالله بن إباض إلى عبدالملك بن مروان). كما تعد المادة العلمية والتاريخية التي قدّمها لنا في هذه المخطوطة عن تاريخ عصر النباهنة وعصر اليعاربة درّة عمله الموسوعي هذا. فهو الشاهد الحي، والمصدر الناطق، والمؤلف المبدع لتاريخه عهد دولة اليعاربة من دون منازع.

### منهجية الإزكوي وأسلوبه في الكتابة،

المعرفة التاريخية هي بطبيعتها معرفة غير مباشرة، لأن المؤرخ يتناول في كثير من الأحيان وقائع أمور وقعت في الأزمنة السالفة، ولهذا يختلف منهج علم التاريخ اختلافاً أساسياً عن منهج العلوم المباشرة. فالعمل في التأريخ عمل نقدي من الطراز الأول، والتاريخ شأنه شأن أية دراسة أخرى ينطوي على أخطاء واقعية تنشأ أحياناً عن نقص في الانتباه، لكنه أكثر تعرضاً من غيره للأخطاء الناشئة عن اختلاط الذهن الذي قد يؤدي إلى القيام بتحليلات ناقصة وعقد استدلالات باطلة، وربما تطال هذه القاعدة شريحة واسعة من المؤرخين، إلا أننا هنا أمام حالة استثنائية عن هذه القاعدة. فقد تمكن الإزكوي بحكم ثقافته الواسعة ومعرفته التاريخية الموسوعية أن يقدم لنا مخطوطته هذه بأسلوب المؤرخ الذي تهمه المادة التاريخية أكثر مما تهمه البلاغة والأساليب البيانية،

وقدّم سرداً منطقياً ومتوازناً للحقائق بعبارات موجزة وواضحة ومفهومة. ولدى وصفه للمناسبات والأحداث الخطيرة استشهد بأشعار شعراء معاصرين لها. واتبع أسلوب التأريخ الحولي لأحداث عصر الرسول على أي على أساس السنين، وعلى أسلوب التأريخ للخلفاء في عصر الدولة الراشدية، في حين اتبع أسلوب التأريخ على أساس الموضوعات في بقية الأبواب الأخرى من المخطوطة.

وقد أحسن انتقاء المصادر التاريخية التي اعتمد عليها في كتابة المخطوطة، فجاءت في غالبيتها من أمهات مصادر التاريخ الإسلامي، غير أنه لم يشز إليها، وتطلبت عملية التعرف عليها جهداً إضافياً منّا نحن المحققبن لدى مقارنة نص المادة العلمية لديه مع تلك المصادر.

### مخطوطة كشف الغمة من خلال نسخها ومصادر الإزكوي في تأليفها:

أدرك العُمانيون بشكل عام، والمؤرخون والعلماء والأدباء منهم بشكل خاص منذ ما يقرب من قرنين من الزمن الأهمية العلمية الخاصة لكتاب كشف العمة الجامع لأخبار الأمة، وحرصوا على امتلاك نسخ منه واستخدامه مصدراً رئيسياً أساسياً في كتاباتهم التاريخية والأدبية، وهذا يفسر لنا ظاهرة توفر عدد من النسخ منه، كُتبت في فترات زمنية مختلفة لمؤرخين وعلماء وشعراء وأدباء ومسؤولين حكوميين، وسبب وصوله إلى أقطار وبلدان بعيدة عن عُمان. لذلك كانت خطوتنا الأولى على طريق تحقيق هذا العمل العلمي الضخم هي الحصول على أكبر عدد ممكن من تلك النسخ، وقد وفقنا الله في ذلك بفضل نعمته ورضوانه، وحصلنا على ما يزيد على سبع نسخ، أجرينا مقارنة بين نصوصها، وقررنا تصنيفها بحسب قيمتها، ووضعها في مجموعتين النتين، استخدمنا الأولى منها في التحقيق، واستبعدنا الثانية تجنباً لوضع



ملاحظات كثيرة في الحواشي ولأسباب أخرى سنشير إليها أثناء الحديث عن كل نسخة منها:

### أولاً \_ النسخ المستخدمة في التحقيق

١ ـ نسخة جمعية الشيخ أبي إسحاق أطفيش لخدمة التراث ـ غرداية ـ الجزائر (النسخة الأصلية ب):

وهي النسخة الأصلية من المخطوطة، كتبها مؤلفها سرحان بن سعيد بن سرحان بن محمد بن بلحسن بن سرحان أمبو علي الإزكوي بخط يده، سنة سرحان بن محمد بن بلحسن بن سرحان أمبو علي الإزكوي بخط يده، سنة لخدمة التراث عرداية \_ الجزائر، قدمت لنا وزارة التراث والثقافة العُمانية نسخة منها على قرص مدمج (CD). والنسخة الأصلية بحالة جيدة، غير أن الصفحة الأولى من المقدمة مفقودة، ويوجد فيها رطوبة في عدد من الصفحات.

ولهذه النسخة أهمية كبيرة جداً في عملنا هذا، وبفضل توفرها بين أيدينا استطعنا نحن المحققان أن نحسم وننهي الجدل والنقاش والخلاف الذي دار بين المؤرخين والباحثين الذين اهتموا بدراستها، سواء بتقديم دراسات عنها، أو تحقيق أبواب منها، وحول اسم مؤلفها، وعنوانها، وتاريخ تأليفها.

تقع هذه النسخة في ٥٥٨ صفحة، تبدأ بمقدمة المؤلف، وقد فقدت الصفحة الأولى منها، وتنتهي الصفحة الأخيرة براتم هذا الكتاب على يد مالكه ومؤلفه الفقير إلى الله تعالى، الغني به، العبد الأقل سرحان بن سعيد بن سرحان بن محمد بن بلحسن بن سرحان أمبو علي الإزكوي، نسخه وألفه لنفسه ابتغاء مرضاة ربّه، وكان تمامه آخر وقت صلاة الظهر من يوم الجمعة

لست ليالٍ بقين من آخر الشهر المحرّم سنة ست وأربعين سنة وماية سنة وألف من الهجرة النبوية على مهاجرها أفضل الصلاة والتسليم».

ولدى مقارنة هذه النسخة مع نسخة دار الكتب الظاهرية، تبيّن أنها متطابقة معها إلّا في فصل مسيلمة الكذاب، فقد اكتفى الناسخ الأول نصر الله بن محمد بن أحمد الكندي بكتابة العنوان فقط، وتلاه بعبارة: «تركه الناسخ، وزعم خوف الإطالة، وطلباً للاختصار»(۱). في حين كتب المؤلف الفصل كاملاً في النسخة الأصلية (انظر: ص ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٢، ٢٠٤).

وسميناها النسخة الأصلية، ورمزنا إليها بالحرف (ب) أي النسخة الأصلية (ب) وقارنا بينها وبين جميع النسخ الأخرى التي بين أيدينا، وقررنا اعتماد نسخة دار الكتب الظاهرية، ورمزنا إليها بالرمز (أ)، أي النسخة (أ)، وأضفنا إليها فصل مسيلمة الكذاب، وأشرنا إلى ذلك في الحاشية.

### ٢ ـ نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق (النسخة ـ أ ـ):

تعد نسخة دار الكتب الظاهرية (٢) بدمشق من أفضل النسخ التي عثرنا عليها، قدمت لنا وزارة التراث والثقافة العُمانية نسخة مصورة عنها، وهي بحالة جيدة جداً، وخالية تماماً من الرطوبة، كُتبت بخط واضح، ويبدو أن الناسخ دققها مع الأصل بعد الانتهاء من نسخها، بدليل أنه أضاف بعض الكلمات والجمل التي سقطت أثناء النسخ من النص في الهوامش.

لدى مقارنة هذه النسخة مع النسخة الأصلية (ب) تبيّن أنها تحتوي على

 <sup>(</sup>١) انظر: الإزكوي: سرحان بن سعيد: كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة، نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق، ص٢٠٤.

 <sup>(</sup>۲) نسخة دار الكتب الظاهرية محفوظة الآن في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، بعد نقل مخطوطات ووثائق
 دار الكتب الظاهرية إليها.



جميع الأبواب والفصول والفقرات كاملة، إلّا فصل مسيلمة الكذاب كما أشرنا سابقاً، وربما تركه الناسخ نظراً لوجود رطوبة في بدايته في النسخة الأصلية (ب). وقد لاحظنا وجود صفحات مكررة أثناء المقارنة تم استبعادها أثناء عملية الترقيم التي قمنا بها، كما لاحظنا وجود تقديم وتأخير لبعض الصفحات وضعناها في أمكنتها الصحيحة.

تتكون هذه النسخة من ٥٣٦ صفحة، نُسخت عام ١٣١٥هـ/١٨٩٦م، على يد ناسخين، هما: نصر الله بن محمد بن أحمد الكندي، من ص ١ إلى ص ٤٢٦. وعبد الرحمٰن بن محمد بن سالم بن سيف الرواحي، من ص ٤٢٣ حتى الصفحة الأخيرة ٥٣٦، نسخها لأخيه اللوذعي الأديب الأريب سالم بن محمد بن سالم بن سيف الرواحي (١٠)، وقد اعتمدنا هذه النسخة في التحقيق، ورمزنا إليها بالرمز (أ) أي النسخة (أ) لأنها أفضل النسخ وأحسنها حالاً، ونظراً لوجود رطوبة في صفحات النسخة الأصلية (ب) كما أسلفنا.

٣ ـ نسخة مكتبة معالي السيد محمد بن أحمد ألبو سعيدي (النسخة ج):

توجد هذه النسخة في مكتبة معالي السيد محمد بن أحمد ألبو سعيدي الخاصة في السيب تحت رقم (٥٧١) وتتألف من ٧٦٢ صفحة من القطع المتوسط (٢٤×٢٠) سم وتعد من النسخ المهمة جداً، لأنها أقدم نسخة عثرنا عليها بعد النسخة الأصلية (ب)، ولدى مقارنتها معها تبيّن أنها مطابقة لها، وبالتالي تأكدنا من صحة ما أشار إليه الناسخ عامر بن مسعود بن

<sup>(</sup>۱) سالم بن محمد بن سالم بن سيف الرواحي: أديب من أدباء عُمان، وقاض من القضاة المشهورين، وردت ترجمته في سياق الحديث عن أعيان بني رواحة دوفي بني رواحة قضاة أهل علم ومعرفة، وأدباء، وأعيان، وأفاضل، وأعوان بواسل، وزعماء، فمن القضاة الشيخ محمد بن سالم بن محمد، الذي كان قاضياً في زنجبار، ومن أفاضل بن رواحة أولاً سالم بن محمد، وهو والد الشيخ محمد بن سالم، انظر: الخصيبي: محمد بن راشد بن عزيز: شقائق النعمان على سموط الجمان في أسماء شعراء عُمان، الطبعة الرابعة ٢٠٠٦م، ج٢، ص ١٧١ ـ ١٧٢.

خلف بن عمر بن عبيد الإزكوي أنه قد انتهى من نسخها في جمادى الأولى سنة ١٢٠٨هـ(١) نقلًا عن النسخة الأصلية (ب) التي يعود تاريخها إلى سنة ١١٤٦هـ. حيث وهبها لمسجد «الحبيب المعروف بحجرة حارة بني حسين من قرية إزكي وقفاً مؤبداً إلى يوم القيامة، يُقتفى به آثار الكتب الموقوفة لهذا المسجد على السيرة المقدمة فيه...»(١).

وقد بدأ الناسخ الصفحة الأولى منها، بعد التعويذ والبسملة بذكر الاسم الكامل للمخطوطة واسم مؤلفها: «هذا كتاب كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة، تأليف الشيخ العالم الفقيه الورع النبيه الوالد سرحان بن سعيد بن سرحان بن محمد أمبو على الإزكوي»(۳).

ثم عاد وذكر اسم الكتاب واسم المؤلف ثانية في الصفحة الأخيرة من المخطوطة (ئ). وبالتالي فقد قدّم لنا دليلاً آخر على العنوان الصحيح للمخطوطة واسم مؤلفها، خاصة وأنه من أبناء قرية المؤلف، ويعرف مكانته وحق قدره، وقدم لنا برهاناً آخر على أن الخلط الذي حصل لدى بعض المؤرخين المعاصرين حول هذا الأمر غير صحيح وغير مبرر، ولا حاجة للخوض فيه ثانية. لذلك رأينا نحن المحققان استخدامها كنسخة رئيسية ومهمة في عملية التحقيق هذه، لما في ذلك من أهمية علمية، وبخاصة ضبط النص وإخراجه بالصورة الأفضل والأمثل.

### ٤ \_ نسخة وزارة التراث والثقافة العُمانية (النسخة \_ د \_):

توجد هذه النسخة في قسم المخطوطات في وزارة التراث والثقافة العُمانية تحت رقم (٣٨٢) وتتألف من ٥٤٤ صفحة قياس (٣٣٢ ٢سم)،

<sup>(</sup>١) انظر الصفحة الأخيرة من المخطوطة، (ص ٧٦٢).

<sup>(</sup>٢) انظر الصفحة الأخيرة من المخطوطة، (ص ٧٦٢).

<sup>(</sup>٣) انظر الصفحة الأولى من المخطوطة، (ص ١).

<sup>(</sup>٤) انظر الصفحة الأخيرة من المخطوطة، (ص ٧٦٢).



كتبت بخط نسخي جيد وواضح، وبمداد أسود، في حين كتبت الأبواب والفصول والفقرات باللون الأحمر. والمخطوطة بحالة جيدة، لكن فقدت من أولها اثنتا عشرة صفحة، ومن آخرها ثماني صفحات، عوضها القائمون على قسم المخطوطات بصفحات مطبوعة، لذلك لم يظهر فيها اسم المؤلف، ولا الناسخ، ولا تاريخ نسخها.

لدى مقارنة هذه النسخة مع النسخة الأصلية (ب) ومع نسخة دار الكتب الظاهرية (أ) تبيّن أن الناسخ أضاف على بعض الجمل في النص كلمات يقتضيها السياق، وصحح جميع الأخطاء النحوية وقررنا استخدامها في التحقيق، ورمزنا إليها بالحرف (د).

### ثانياً \_ النسخ غير المستخدمة في التحقيق:

١ \_ نسخة دار الكتب التونسية (النسخة \_ ه\_ \_):

توجد هذه النسخة في دار الكتب التونسية تحت رقم (٣١٨٢). وتتألف من ٢٤٨ ورقة من القطع الكبير، كتبت بخط نسخي جيد وواضح، غير أنه توجد فيها رطوبة في مواضع كثيرة. نسخها عثمان بن عامر بن سليمان بن محمد بن خلف الريامي الإزكوي للمؤرخ والأديب العُماني الشهير حميد بن محمد بن رزيق بن بخيت النخلي العُماني العُماني حيث اعتمد عليها كأحد المصادر

<sup>(</sup>۱) حميد بن محمد بن رزيق (۱۱۹۸ - ۱۲۹۱هـ/۱۷۸۳ - ۱۸۷۲م): العلاّمة المؤرخ، الشاعر، الأديب، صاحب المؤلفات الموسوعية، وثالث شيوخ المؤرخين المُمانيين، له أكثر من خمسة عشر عملاً علمياً ضخماً، منها: الصحيفة العدنانية (مخطوط في خمسة أجزاء)؛ الصحيفة العدنانية (مخطوط في في ۹۰۰ صفحة)؛ سبائك اللجين (ديوان شعر في ۸۰۰ صفحة) سلك الفريد (ديوان شعر مطبوع في ثلاثة أجزاء) الفتح المبين في سيرة السادة ألب، سعيديين (مطبوع). انظر ترجمته الكاملة في: تقديم النسخة المحققة من الصحيفة القحطانية، ج۱، ص ۲ ـ ۷.

الرئيسية في كتابة التاريخ العُماني في الصحيفة القحطانية وفي الشعاع الشائع باللمعان، وقد أشار إلى ذلك في الصفحة الأخيرة من المخطوطة «تم الكتاب بعون الملك الوهاب ضحى السبت والنصف من صفر سنة أربع وستين ومايتين وألف، على يدي الأقل لله عثمان بن عامر بن محمد بن خلف الريامي الإزكوي لوالده ومحبه الشاعر الفصيح حميد بن محمد بن رزيق ابن بخيت النخلي، رزقه الله إياه، إنه رحيم وهاب، وصلى الله على سيدنا محمد (صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً)، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

ولدى مقارنة هذه النسخة مع النسخة الأصلية (ب) ونسخة دار الكتب الظاهرية (أ) ونظراً لوجود رطوبة في الكثير من صفحاتها، قررنا عدم الاعتماد عليها في التحقيق.

٢ ـ نسخة مكتبة د. محمود بن مبارك السليمي (النسخة ـ و ـ):

يحتفظ الدكتور محمود بن مبارك السليمي في مكتبة بيته الخاصة بصورة عن هذه النسخة، حصل عليها من أحد الأصدقاء، كما اطلع الدكتور محمد حبيب صالح على صورة أخرى من هذه النسخة في مكتبة يحيى بن إبراهيم بن سعيد السرحني في منزله في السيب عام ٢٠٠٣م.

تتألف هذه النسخة من ٤٥٤ صفحة من قياس (٣٠×٢٢) سم، على الصفحة الأولى منها رسم دائري، وفي وسطه رسمة أوراق نباتية سداسية الشكل، وعلى جانبه كتابة لحقت بها رطوبة، فبقي من عنوان المخطوطة كلمة «الأمة» واسم المؤلف: «تصنيف الشيخ العالم الفقيه الورع النبيه المصقع الوجيه سرحان بن عمر ابن سعيد السرحني الإزكوي(١٠)، وفيها رطوبة في الصفحة الأولى من

<sup>(</sup>١) سـرحان بن عمر بـن سـعيد الإزكوي: بعد العودة إلى كتـب التراجم العُمانية تبيّن أن هذا الاسـم غير =



المقدمة. كتبت بخط نسخي جيد وواضح، وفي الصفحة الأخيرة منها إشارة من الناسخ على تاريخ نسخها: «تم الكتاب بعون الملك الوهاب في يوم الثلاثاء، سبعة وعشرين يوماً خلت من شهر رمضان المعظم، من شهور سنة سبع عشرة وثلاثماية سنة وألف سنة من الهجرة النبوية الإسلامية، على يد الفقير الحقير لله تعالى راجي رحمته القدير، المعترف بالذنب والتقصير، خويدم المسلمين سعيد بن خميس بن حمد بن سالم المدسري البهلوي، مولى بني علي بيده، ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد، ورسولنا وحبيبنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وسلم، آمين، آمين».

وبعد مقارنة هذه النسخة مع النسخة الأصلية (ب) ونسخة دار الكتب الظاهرية (أ) تبيّن أن الناسخ أضاف فصولاً وفقرات كاملة (تسع صفحات) على النص الأصلي، منه (فصل في انشقاق القمر من أربع صفحات (٧١، ٧٧، ٧٧، ٤٧)، أضافه إلى نهاية الباب السابع. كما أضاف إلى الباب الثالث والعشرين الصفحات (١٨٨، ١٨٩، ١٩١، ١٩١، ١٩١) من الحديث الناك والعشرين الصفحات (١٨٨، ١٨٩، ١٩٠، ١٩١، ١٩١) من الحديث الذي جرى حول مبايعة أبي بكر الصديق بالخلافة، وادعى الناسخ ضرورة التصحيح بالعودة إلى نهج البلاغة. في حين أن النص واضح ولا لبس فيه في النسخة الأصلية (ب) ولا حاجة لهذه الإضافة، كما يوجد تشطيب على بعض الصفحات (٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٤٧) لذلك استبعدنا النسخة من التحقيق، ناهيك عن وجود خلاف في نسب المؤلف بالمقارنة مع الاسم الكامل الذي ورد في نهاية النسخة الأصلية (ب).

موجود فيها، وقد ذكر البطاشي اسم «الشيخ سرحان بن سعيد بن عمر الإزكوي الفقيه العالم، من علماء القرن الثاني عشر الهجري، وهو جدّ الشيخ الفقيه المؤرخ سرحان بن سعيد بن سرحان مؤلف كتاب كشف الغمة، وقد نسب هذا الشيخ أو حفيده إلى أمبو علي، وقد تكرر ذلك في مواضع». وهذا تأكيد آخر على أن الاسم المذكور ليس مؤلف المخطوطة. انظر: البطاشي، سيف بن حمود بن حامد: إتحاف الأعيان، ج٣، ص ٢٤١.

### ثالثاً . مصادر الإزكوي في تأليف المخطوطة:

- ١ الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، تحقيق:
   إسماعيل بن أحمد الخرافي، وعلى بن إسماعيل المؤبد، مطبعة دار
   العودة، بيروت، ودار الكلمة، صنعاء، الطبعة الثانية، ١٩٧٨م.
- ٢ الهمذاني، أبو محمد الحسن: الإكليل في أخبار اليمن وأنساب حمير،
   حرره وعلق حواشيه: نبيه أمين فارس، مطبعة دار العودة، بيروت، دار
   الكلمة صنعاء، الطبعة الثانية ١٩٨٧م.
- ٣ الصنعاني، وهب بن منبه الأبناوي: كتاب التيجان في ملوك حمير، مركز
   الدراسات والأبحاث اليمنية، الجمهورية العربية اليمنية، صنعاء.
- ٤ ـ العوتبي، سلمة بن مسلم: الأنساب، وزارة التراث القومي والثقافة،
   مسقط، سلطنة عُمان، الطبعة الرابعة ١٩٩٤م.
- ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر: وفيات الأعيان
   وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت.
- ٦ السعدي، أحمد بن عامر بن حصين: شرح الصدر في تسمية أهل بدر،
   مخطوطة في مكتبة وزارة التراث والثقافة العُمانية تحت رقم (١٩١٤).
- الصحاري، عبدالله بن خلفان بن قيصر بن سليمان: سيرة الإمام ناصر بن مرشد، مخطوطة في مكتبة وزارة التراث والثقافة العُمانية تحت رقم (١٨٥٦).
- ٨ ـ العصامي، عبد الملك بن حسين بن عبد الملك المكي: تاريخ العصامي،
   ج٣، مخطوطة في مكتبة وزارة التراث والثقافة العُمانية تحت رقم
   (١٨٥٧).



- ٩ ـ القرماني، أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي: أخبار الدول وآثار الأول،
   مخطوطة في مكتبة وزارة التراث والثقافة العُمانية تحت رقم (١٨٥٥).
- ١٠ ـ القلهاتي، محمد بن سعيد الأزدي الحميري: الكشف والبيان، ج١+ج٢،
   مخطوطة في مكتبة وزارة التراث والثقافة العُمانية تحت رقم: (١٤٢٨، ١٤٢٨).
- ١١ ـ النيسابوري، محمد بن إبراهيم التغلبي: قصص الأنبياء وأخبار الأولياء وعجائبهم، مخطوطة في مكتبة وزارة التراث والثقافة العُمانية تحت رقم (٣٥٤٦).
- ١٢ ـ الكدمي، أبو سعيد، محمد بن سعيد: الاستقامة. وزارة التراث القومي
   والثقافة، سلطنة عُمان، مسقط.
- ١٣ ـ الطبري، محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري.
   دار القلم، بيروت، لبنان.
  - ١٤ ابن كثير، أبو الفداء الحافظ: البداية والنهاية.
- ١٥ ـ ابن كثير، أبو الفداء الحافظ: قصص الأنبياء، دار مكتبة الحياة ٢٠٠٢م.
- ١٦ ـ الشهرستاني، أبو الفتح: الملل والنحل، دار دانية للطباعة والنشر، بيروت،
   لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٩٠م.
  - ١٧ ـ ابن الأثير، علي بن محمد بن محمد: قصص الأنبياء.
- ١٨ ـ ابـن الأثير، علي بن محمد بن محمد: الكامـل في التاريـخ. دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ١٩٦٥م.

١٩ ـ ابن هشام، عبدالملك بن هشام الحميري: السيرة النبوية، مطبعة البابي
 الحلبى، ١٩٣٦م.

التلمساني، أحمد بن محمد المقري: نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ١٩٤٩م.

البغدادي، عبدالقاهر بن ظاهر بن محمد: الفرق بين الفرق، تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد، مطبعة المدنى، القاهرة، من دون تاريخ طباعة.

### رابعاً \_ موضوع المخطوطة وأبوابها:

يتألف كتاب كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة من مقدمة بدأها المؤلف الشيخ سرحان بن سعيد الإزكوي بحمد الله تعالى والثناء عليه، الصلاة والتسليم على النبي الأمين محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأظهر فيها الأسباب التي دعته إلى تأليفه، وفي ذلك يقول: «فقد دعتني الهمة إلى جمع هذا الكتاب وتأليفه، وتلخيص معانيه وتصنيفه، فلبيتها أهلاً وسهلاً، وإن لم أكن للتأليف أهلاً، وذلك لمّا رأيت أكثر أهل زماننا قد غفلوا عن أصل مذهبهم الشريف، وأقبلوا على أئمة مذهبهم بالتعنيف والتعسيف، ومالوا إلى حب السادات ذوي التشريف، وقد رغبت أنفسهم عن قراءة الكتب التي أصلها السلف، ليعرفوا المُحق ممن هو على شفا جرف هار، فانهار به إلى التلف، وقد سمعت أحداً ممن يتحلى بالعلم، وينتسب إلى ذوي المعرفة والفهم، يقول: عجل أهل النهر بخروجهم عن طاعة ذي الفخر. وقد عرفت من كثير ممن يتسمّى بهذا المذهب، ويعزى إليه، ويرفع به، ويُنسب، خلافاً لأئمته الذين أسسوه، وركنوا إلى الذين نفوا عنه».



ثم بين بشكل لا يقبل الشك أو التأويل أن هدف الأول والأخير وغايته المرجوة من تأليفه هو الحفاظ على الصلات العميقة والمتينة بين المذهب الإباضي والعقيدة الوهبية واتباع المذهب، وتعريفهم بأصول مذهبهم تاريخاً وأعلاماً وعقيدةً. فيقول: «فصنفت هذا الكتاب، وبيّنت فيه عذر أولي الألباب، وجعلت ظاهره في القصص والأخبار، وباطنه في المذهب المختار، لأن الناس لقراءة الأثر لا يستمعون، ولاستماع القصص عن اللغو يثبتون، فملت إلى رغبتهم لكي يكونوا مستمعين، ولقراءته بصميم القلب مطيعين، عسى أنهم لأصول المذهب يعرفون، ولأهل الحق بالحق يعترفون».

وقسَّم الكتاب إلى أربعين باباً، تنـاول فيهـا موضوعات تاريخيـة عديدة ومتنوعة، وقضايا عقائدية تتصل مباشرة بالمذهب الإباضي وفق ما يأتي:

الباب الأول: في ذكر بُدو عبادة الأصنام واعتقاد أهل الشرك والضلال. (خلق آدم وحواء وقصتهما مع إبليس، عبادة الأصنام، عقائد أهل الهند، فرق اليهود، فرق النصارى، فرق المجوس، مذاهب الفلاسفة).

الباب الثاني: في آراء العرب في الجاهلية، وما كانوا عليه. (عبادة الأصنام، إنكار الرسل، الاعتقاد بالتناسخ، تمسك بعض العرب في الجاهلية بالديانة الحنيفية مثل زيد بن عمرو بن نفيل، عمرو بن الظرب العدواني، عبدالله بن طابخة القضاعي، قيس بن صرمة بن أنس، زهير بن أبي سلمي...).

الباب الثالث: في ذكر ملوك العجم والعرب، وذكر شيء من أخبارهم. (ويستعرض في هذا الباب ملوك العجم من كيوميرث إلى يزدجرد، وملوك العرب الحميريين من قحطان بن هود إلى سيف بن ذي يزن).

الباب الرابع: في انتقال الأزد من اليمن إلى أرض عُمان، وإجلاء الفرس عن عُمان. (انتقال الأزد إلى عُمان بقيادة مالك بن فهم الأزدي الدوسي وإجّلاء الفرس عنها، أخبار مالك بن فهم في عُمان ووفاته، أخبار ولده سليمة وإخوته بعد موته).

الباب الخامس: في معرفة الرسل صلوات الله عليهم أجمعين (آدم، شيث، إدريس، نوح، سام، هود، صالح، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، أيوب، موسى، هارون، شعيب، يونس، يوشع بن نون، داود، سليمان، زكريا، يحيى، إلياس، العزيز، عيسى بن مريم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين).

الباب السادس: في ظهور النبي محمد ﷺ. (بدء الرسالة وأول من آمن به، إسلام حمزة، إسلام عمر بن الخطاب، الهجرة الأولى إلى الحبشة، محاصرة بني هاشم في شعب أبي طالب، زواج النبي ﷺ من عائشة وسودة، بدء إسلام الأنصار).

الباب السابع: في ذكر المعراج، وذكر طرف في صفة الجنة والنار.

البـاب الثامـن: فـي ذكر بيعـة العقبة. (يذكـر فيه الحديث الـذي جرى بين النبى ﷺ، وابن التيهان، ويذكر العقبيين رجالاً ونساءً).

الباب التاسع: في ذكر هجرة النبي محمد على من مكة إلى المدينة. (تآمر قريش عليه لقتله، نوم علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه في فراشه ليلة الهجرة، مرافقة الصديق له في هجرته).

الباب العاشر: في ذكر قدوم النبي محمد على إلى المدينة. (استقبال الأنصار للنبي الله في المدينة، بناء مسجد قباء، قصة إسلام سلمان الفارسي، أهم الأحداث التي وقعت في السنة الأولى من الهجرة).

الباب الحادي عشر: في ذكر الأمور الحادثة في السنة الثانية من الهجرة. (زواج علي بن أبي طالب من فاطمة الزهراء، تحويل القبلة إلى الكعبة، رؤية



عبدالله بـن زيـد الأذان فـي المنام، نزول فريضـة رمضان، غزوة بـدر الكبرى، نقض يهود بني قينقاع العهد مع النبي ﷺ، غزوة السويق...).

البـاب الثاني عشـر: في ذكر الأمور الحادثة في السـنة الثالثـة من الهجرة. (غـزوة أنمـار، غزوة القَرَدَة، زواج النبي ﷺ مـن حفصة بنت عمر وزينب بنت خزيمة، غزوة أُحُد ومن استشهد فيها من المسلمين، غزوة حمراء الأسد...).

الباب الثالث عشر: في ذكر الأمور الحادثة في السنة الرابعة من الهجرة. (غزوة بشر معونة، سريّة الرجيع، غزوة بني النضير، زواج النبي على من أم سُلمة، غزوة بدر الصغرى...).

الباب الرابع عشر: في ذكر الأمور الحادثة في السنة الخامسة من الهجرة. (غزوة ذات الرقاع، غزوة المريسيع، حديث الإفك، زواج النبي ﷺ من زينب بنت جحش بن رياب، غزوة الخندق، غزوة بنى قريظة....).

الباب الخامس عشر: في ذكر الأمور الحادثة في السنة السادسة من الهجرة. (غزوة بني لحيان، غزوة الغابة، مقتل أبي رافع اليهودي، غزوة الحديبية، إرسال الرسل إلى قيصر ملك الروم، وكسرى الفرس، ونجاشي الحبشة، والحارث بن سمرة الغساني صاحب دمشق، وهوذة الحنفي صاحب اليمامة، والمقوقس صاحب مصر...).

الباب السادس عشر: في ذكر الأمور الحادثة في السنة السابعة من الهجرة. (غزوة خيبر، زواج النبي ﷺ من أم حبيبة، ومن ميمونة بنت الحارث، عمرة القضاء…).

الباب السابع عشر: في ذكر الأمور الحادثة في السنة الثامنة من الهجرة. (سرية مؤتة، سرية الخبط، فتح مكة، إسلام أهل عُمان، غزوة حنين، زواج النبي عَلَيْمُ من مليكة الكندية، مولد إبراهيم ابن النبي عَلَيْمُ ....).

الباب الثامن عشر: في ذكر الأمور الحادثة في السنة التاسعة من الهجرة.

(قدوم الوفود إلى المدينة، هجرة النبي لنسائه، وفاة النجاشي، غزوة تبوك، قصة البكائين، هدم مسجد ضرار...).

الباب التاسع عشر: في ذكر الأمور الحادثة في السنة العاشرة من الهجرة. (تتابع قدوم الوفود إلى المدينة، وفاة إبراهيم ابن النبي محمد ﷺ، حجة الوداع، فصل في شجاعة النبي ﷺ، فصل في قصة ثعلبة بن حاطب الأنصاري...).

الباب الحادي والعشرون: في آداب النبي ﷺ.

البـاب الثاني والعشـرون: في شـيء من الأحاديث النبويـة. (في هذا الباب أربعمائة وسبعة وتسعون حديثاً عن النبي ﷺ من دون إسناد).

البـاب الثالـث والعشـرون: في ذكر خلافـة أبي بكر ﷺ. (بيعـة الصديق، موقفه من المرتدين، القضاء على مسيلمة الكذاب، وفاته...).

الباب الرابع والعشرون: في ذكر خلافة عمر بن الخطاب والله المساني، الفتوح الصديق للفاروق بالخلافة، قصة عمر مع جبلة بن الأيهم الغساني، الفتوح الإسلامية في بلاد الإسلامية في العراق \_ القادسية \_ جلولاء \_ نهاوند، الفتوح الإسلامية في بلاد الشام، اليرموك، أجنادين، فتح مصر، وفاته...).

الباب الخامس والعشرون: في ذكر خلافة عثمان بن عفان وذكر إحداثه وقتله. (الستّة الشورى واختيار عثمان خليفة للمسلمين، تعيين عثمان أقاربه من الأمويين على الأمصار، ضرب عمار بن ياسر وعبدالله بن مسعود رفيها، نفي لفيف من الصحابة، قصة الدار ومقتل عثمان، ذكر من قتله من قريش...).



الباب السادس والعشرون: في ذكر خلافة على بن أبي طالب كرّم الله وجهه، وما جرى فيها. (مبايعة على بالخلافة، خروج طلحة والزبير وعائشة على على ومعركة الجمل، خروج معاوية بن أبي سفيان على على ومعركة صفين، قصة التحكيم وما جرى بين ابن عباس والمحكمة، معركة النهروان، مقتل الإمام على كرّم الله وجهه...).

الباب السابع والعشرون: في جواب عبدالله بن إباض لعبد الملك بن مروان، وفي أمر عثمان ومعاوية وعلي بن أبي طالب وولده الحسن. (ويتضمن الرسائل المتبادلة بين عبدالله بن إباض وعبد الملك بن مروان وذيله بفصل من كتاب الكفاية عن البراءة من عثمان، وعلي، ومعاوية، والحسن، والحسين، وعمرو بن العاص، وأبو موسى الأشعري، وملوك بني أمية، وملوك بني العباس...).

الباب الثامن والعشرون: في ذكر الفرق الإسلامية، وهي ثلاث وسبعون فرقة، وذكر اعتقاد كل فرقة منها، وفيه أربعة فصول. (المعتزلة، وهم خمس عشرة فرقة. عشرة فرقة. العثمانية، وهم الحشوية والصفاتية، وهم حمس عشرة فرقة. الخوارج، وهم ست عشرة فرقة. الشيعة، وهم ست وعشرون فرقة).

الباب التاسع والعشرون: في اعتقاد الفرقة الوهبية الإباضية، وهي الفرقة المحقّة. (يستعرض في هذا الباب عقائد الوهبية، وعمّن أخذوها من الصحابة والتابعين...).

الباب الثلاثون: في ذكر الدولة الأموية والدولة العباسية. (يتحدث فيه الإزكوي باختصار عن ملوك بني أمية في الشام والأندلس، وعن ملوك بني العباس، وخلفاء الدولة الفاطمية في المغرب ومصر...).

الباب الحادي والثلاثون: في ذكر الأئمة الذين باعوا أنفسهم لله في إنكار

المنكر. (عبدالله بن وهب الراسبي، أبو بلال مرداس بن حدير التميمي، جابر بن زيد الأزدي العُماني، أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي، عبدالله بن يحيى الكندي، أبو حمزة الشاري وخطبته المشهورة في المدينة...).

الباب الثاني والثلاثون: في ذكر انتشار المذهب الإباضي بأرض المغرب، وذكر أثمتهم وعلمائهم. (أبو الخطاب المعافري، أبو حاتم، الأئمة الرستميون من الإمام عبدالرحمٰن بن رستم حتى أفلح بن العباس، وفصل في ذكر بعض علماء الإباضية في المغرب الإسلامي...).

الباب الثالث والثلاثون: في ذكر أخبار أهل عُمان من أول إسلامهم إلى اختلاف كلمتهم. (يستعرض فيه تاريخ عُمان في عصر الرسول والدولة الراشدية، وفي العصر الأموي، والعصر العباسي حتى عزل الإمام الصلت بن مالك سنة ٢٧٣هـ).

الباب الرابع والثلاثون: في ذكر اختلاف أهل الدعوة في ولاية أهل الحرب الواقع بعُمان في الصلت بن مالك. (اختلاف الرأي في عزل الإمام الصلت بن مالك، الرأي في إمامة عزان بن تميم الخروصي، الرأي في ولاية الحواري بن عبدالله، فصل في ذكر أمر بعض العلماء من الأحداث).

الباب الخامس والثلاثون: في ذكر الإمامين سعيد بن عبدالله وراشد بن الوليد، ومن بعدهما من الأثمة إلى عمر بن قاسم الفضيلي. (الإمام سعيد بن عبدالله، الإمام راشد بن الوليد، الإمام الخليل بن شاذان، الإمام راشد بن سعيد، الإمام حفص بن راشد بن سعيد، الإمام راشد بن علي، الإمام موسى بن أبي جابر المعالي، الإمام خنبش بن محمد بن هشام، الإمام محمد بن خنبش. وعهد ملوك النباهنة الأولين والأئمة المنصوبين في عهدهم: الإمام مالك بن الحواري، الإمام أبو الحسن خميس بن عامر، الإمام عمر بن الخطاب بن

محمد الخروصي، الإمام محمد بن سليمان بن مفرج القاضي، الإمام عمر الشريف، الإمام أحمد بن عمر الربخي، الإمام أبو الحسن بن عبدالسلام، الإمام محمد بن إسماعيل الإسماعيلي، الإمام بركات بن محمد بن إسماعيل الإسماعيلي، الإمام عبدالله بن محمد القرن. خروج ابن الداية على عُمان، خروج أولاد الريس على النباهنة....).

الباب السادس والثلاثون: في ذكر الملوك المتأخرين من النباهنة وغيرهم، إلى ظهور الإمام ناصر بن مرشد اليعربي (رحمه الله).

الباب السابع والثلاثون: في ذكر ظهور الإمام ناصر بن مرشد اليعربي (رحمه الله) وذكر الأئمة من بعده إلى وقوع الفتنة بين اليعاربة. (الإمام تاصر بن مرشد اليعربي وتوحيد عُمان، الإمام سلطان بن سيف الأول، الإمام بلعرب بن سلطان، الإمام سيف بن سلطان (الأول) المعروف بـ «قيد الأرض»، الإمام سلطان بن سيف (الثاني)، الأمام المهنا بن سلطان).

الباب الثامن والثلاثون: في ذكر وقوع الفتنة بعُمان بين اليعاربة وما آلت إليه تلك الأمور. (يتحدث فيه الإزكوي عن الحرب الأهلية العُمانية بين عامي ١٧٢٢ - ١٧٤١م).

الباب التاسع والثلاثون: في ذكر تواريخ موت بعض الصحابة، وذكر علماء الإباضية من عُمان وغيرها. (فصل في موت بعض الصحابة، فصل في معرفة العلماء من أهل الدعوة من عُمان وغيرها، فصل في موت العلماء من أهل عُمان).

البـاب الأربعون: وهو حاتمـة الكتاب في ذكر عذاب القبر، وفي الردّ على مـن قال بالرؤية في الآخرة، وفي ذكر الشـفاعة والميـزان والصراط، وفي الردّ على من قال بالعفو والخروج من النار لأهل الكبائر ذوي الإقرار.

### خامساً. مخطوطة كشف الغمة بين مغالطات المؤرخين وأخطاء المحققين:

تعد مخطوطة كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة من أهم المصادر التاريخية العُمانية، إن لم تكن أهمها على الإطلاق، لذلك فقد اهتم بها الباحثون والمؤرخون العرب والأجانب أكثر من غيرها من المخطوطات العُمانية الأخرى. وكان الباحثون الأجانب أول من تصدى لدراستها، وكتبوا بحوثاً ومقالات عنها، ومنهم:

أ ـ إدوارد روس: المعتمد السياسي البريطاني في مسقط في عامي (١٨٧١ - ١٨٧١) الذي ترجم قسماً من المخطوطة إلى اللغة الإنكليزية، وجعله ضمن دراسة نشرها في مجلة الجمعية الآسيوية في كاليكوتا عام ١٨٧٤م تحت عنوان: «تأريخ عُمان المتتابع من أقدم الأزمنة حتى عام ١٧٢٨م»(١) (of Oman from Early Times to the year 1728).

وقد أشــار فيها إلى أن «نسخ كشف الغمة نادرة جداً في عُمان، وأشك أن يكون مشهوراً لدى العُمانيين»<sup>(٢)</sup>.

غير أن هذا الطرح يتنافى مع الواقع تماماً، بدليل وجود أكثر من ثماني نسخ من المخطوطة، كتبت في فترات زمنية مختلفة أولها عام ١٢٠٨هـ، وآخرها ١٣٥٩هـ، ناهيك عن أن النسخة التي كتبها عامر بن مسعود بن محمد بن خلف بن عمر بن عبيد الإزكوي كانت موقوفة لمسجد الحبيب في إزكي كما أشرنا سابقاً، مما يعني أنها كانت بين أيدي عامة الناس معروفة لدى شريحة واسعة من رواد المسجد. وبالتالي يفتقر ادعاء روس إلى الدليل والحجة والبرهان.

Rse. E: Annals of Oman from Early to the year 1728 AD, the Aleanader UK, 1884. (1)

Rse. E: Annals of Oman from Early to the year 1728 AD, the Aleanader UK, 1884 p1. (Y)



ب\_ س. ب. مايلز: المعتمد السياسي البريطاني في مسقط بين عامي المركلا - ١٨٧٦م، الذي تعرف على تاريخ عُمان من مصادره المختلفة خلال تلك الفترة، وقد أشار باختصار شديد إلى كتاب كشف الغمة وإلى اسم مؤلفه، وبيّن أن المؤرخ العُماني الشهير حميد بن محمد بن رزيق النخلي العُماني اعتمد عليه كمصدر رئيسي في كتابه «الفتح المبين في سيرة السادة ألبو سعيديين» من دون أن يشير إليه، وحذف الفصل الأول من «هجرات الأزد إلى عُمان»(۱).

جـ ـ جون ويلكينسون: ذكر كتاب كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة في بحث كتبه عن تاريخ عُمان، شكك فيه بأن يكون سرحان بن سعيد بن سرحان الإزكوي هو مؤلف الكتاب، وعدّه ناسخاً لا أكثر، وقال: «من الملاحظ أنه حين يشير مؤرخو عُمان إلى المخطوطة ويذكرونها باسمها الكامل يذكرون كشف الغمة في اختلاف الأمة، وليس المخطوط المنسوب إلى الإزكوي، وحين يتكلّمون عن المؤلف يشيرون إلى المؤلف المجهول، وليس إلى الإزكوي»(٢).

غير أن ويلكينسون وقع في خطأ هنا كما نرى نحن المحققون، فقد عودنا المؤرخون العُمانيون ومنهم شيخ المؤرخين ابن رزيق على استخدام عبارة «قال صاحب كشف الغمة» للإشارة إلى هذا المصدر المهم أثناء الاعتماد عليه في كتابة التاريخ العُماني نظراً لشهرة سرحان بن سعيد الواسعة، وقد استخدم ابن رزيق هذه العبارة مرات كثيرة أثناء الاعتماد عليه في كتابة مخطوطته الشهيرة الصحيفة القحطانية التي حققناها، وخرجت إلى النور في طبعتها الأولى عام ٢٠٠٩م، وهنا نذكر القارئ الكريم أن ابن رزيق اعتمد على كتاب

Miles. S.B.: The Countries and Tribes of the Gulf, London, 1966, P16.

 <sup>(</sup>۲) ويلكينسون، جون: عُمان تاريخاً وعلماء، ترجمة، محمد أمين، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عُمان، مسقط، الطبعة الأولى، ۱۹۸۰م، ص ٣٩.

وفيات الأعيان لأحمد بن خلكان في الترجمة لعدد كبير من الأدباء والشعراء من العرب القحطانية، من دون أن يشير إليه إلّا في موضع واحد من الصحيفة عندما أراد أن يخالفه بما جاء به(۱). كما اعتمد على كتاب الأنساب للعوتبي من دون أن يشير إليه، وكانت غالبية المؤرخين حتى ذلك العصر لا تشير إلى المصادر ومؤلفيها. وبالتالي لا يمكن أن نفهم من هذه العبارة أن الكتاب يُنسب إلى مؤلف مجهول.

وإذا كان الباحثون والمؤرخون الأجانب قد تناولوا المخطوطة في بعض دراساتهم، فإن بعض المؤرخين العرب حاولوا تحقيق بعض أبوابها وفصولها، ومنهم:

أ ـ عبد المجيد حسيب القيسي: حيث اقتطع من المخطوطة الأبواب التي تتحدث عن تاريخ عُمان، وجعلها في كتاب تحت عنوان «تاريخ عُمان المقتبس من كتاب كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة»(٢). وعلى الرغم من أهمية هذا العمل في حينه، إلّا أنه يبدو متواضعاً جداً إذا نظرنا إليه بمنظار اليوم، وإذا أخذنا بالاعتبار استبعاد القيسي لبقية أبواب الكتاب وفصوله الأخرى، والتي برأينا لا تقل أهمية عن الأبواب التي تناولها بالدراسة، ناهيك عن أنه كان عليه أن يعود إلى المصادر التي اعتمد عليها سرحان بن سعيد في كتابة مخطوطته هذه لضبط المادة العلمية التي وردت فيها، وهذا شرط مهم جداً في عملية التحقيق.

ب ـ أحمد عبيدلي: حاول تحقيق بعض أبواب المخطوطة بطريقة انتقائية،
 حيث حقق بعض الأبواب، واستبعد البعض الآخر، مما جعل عمله ناقصاً

<sup>(</sup>١) ويلكينسون، المرجع نفسه، ص٣٩.

 <sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ عُمان المقتبس من كتاب كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة، تحقيق عبدالمجيد القيسي،
 وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عُمان، مسقط، ١٩٨٠م.



أيضاً كعمل من سبقه، ثم إنه ينسب المخطوطة إلى مؤلف مجهول، وعدّ الإزكوي ناسخ الكتاب لا مؤلف (١٠). وبرر ذلك باختلاف الأسلوب في كتابة بعض الأبواب وكأنه يريد أن يقول أنه لأكثر من مؤلف.

غير أننا نرى أن هذا العمل لا يرقى إلى مستوى العمل الأكاديمي القائم على أسس وقواعد منهجية التحقيق العلمي الصحيح، خاصة وأن المحقق أحمد عبيدلي لم يطلع على النسخ التي أشرنا إليها سابقاً، والتي تحمل اسم المؤلف نفسه، بما في ذلك نسخة المؤلف (النسخة الأصلية ب) التي كتبها بخط يده، ولا يوجد فرق في الخط من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة، ناهيك عن أننا لم نلاحظ وجود ما يدعيه من اختلاف في أسلوب كتابة بعض فصول الكتاب.

أما المحاولة الثالثة فكانت من جانب الدكتور حسن النابودة، حيث خرجت المخطوطة إلى النور عن طريق دار البارودي، الطبعة الأولى، ٢٠٠٦م. وفي ما يأتي دراسة موجزة عنها.

### سادساً ـ ملاحظات على النسخة التي حققها حسن النابودة ،

عندما كنا نحن المحققون نضع اللمسات الأخيرة على إخراج النسخة المحققة من قبلنا لمخطوطة كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة علمنا من بعض الأصدقاء أن المخطوطة خرجت إلى النور محققة من قبل الدكتور حسن محمد عبدالله النابودة، فقررنا الاطلاع عليها، ومقارنتها بالنسخة التي حققناها، وكان المفاجأة بوجود عدد كبير من الملاحظات العلمية والمنهجية التي رأينا أن من واجبنا إطلاع الباحثين والقراء عليها من خلال الإشارة في مقدمة النسخة التي حققناها، وفي ما يأتي أهمها:

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة، تحقيق أحمد عبيدلي، دار دلمون للنشر، قبرص، ١٩٨٥م.

### أولاً: ملاحظات على ما جاء في مقدمة المحقق د. حسن النابودة:

قبل تدوين الملاحظات لا بدّ من التذكير بأن هناك شروطاً وقواعد وأسساً تجب مراعاتها وتطبيقها من قبل المحقق بحسب الأصول العلمية والمنهج الأكاديمي الصحيح أثناء تحقيق المخطوطات التاريخية، منها:

أ ـ أن يخرج النص كما هو، لأن الغاية من التحقيق هي إخراج نص المخطوطة ومادته العلمية كما هي في الحقيقة، لا كما نحب أن تكون، أو كما نريدها أن تكون. وبالتالي لا يحق له أن يحكم على مضمون المخطوط وفقاً لمعتقداته الدينية، أو السياسية، أو الحزبية، وفي سياق عقيدته وميوله واتجاهاته وتياراته.

ب ـ على المحقق أن يتحلى بالفطنة، وقوة الانتباه، والإرادة، وعليه أن يدرك أن الإفراط في النقد شكل من أشكال الجهل الفاحش، وأن لكل مؤلف طريقته الخاصة في الكتابة، وبالتالي تجب مراعاة هذه الخصوصية، وأن الوقائع التاريخية مُحَددَة المكان والزمان، وتحدث في مكان وزمان معلومين، وأن البرهان هو أصعب عمليات المعرفة التاريخية ممارسة على الوجه الصحيح.

ج - لا يحق للمحقق أن ينصب نفسه حَكَماً على الكاتب وهو ابن الزمان والمكان، وأن يحكم عليه باللاموضوعية، في وقت يقرّ فيه جميع المؤرخين الموضوعيين بأن للحقائق التاريخية حقاً متساوياً في أن تأخذ مكانها في التاريخ، وأن الاحتفاظ ببعضها على أنه هو الصحيح، واستبعاد الآخر على اعتبار أنه غير صحيح، ما هو إلّا اختيار ذاتي يخضع للهوى الفردي. بالتالي لا يجوز أن نضحي بأية معلومة تاريخية، لأن في كل واحدة منها شيء من الحقيقة، ولا تكتمل الحقيقة إلّا بها جميعها، أي بكل عناصرها ومقوماتها.

د ـ يجب على المحقق أن يدرك جيداً أن المؤرخين يمكن أن يختلفوا، وقـد اختلفـوا فـي الكثيـر مـن الأحيان حـول مسـائل جوهريـة، وبالتالي هم



لا يدركون الهدف من العمل التاريخي (التأريخ) بالطريقة نفسها، غير أن هذا لا يبرر للمحقق مهما عَلَتْ درجته العلمية والأكاديمية أن يصدر أحكاماً جائرة بحق المؤرخ، ولا أن يفصل التاريخ عن المؤرخ، ولا يحق له أن يتناسى أن التاريخ يتضمن كثيراً من الأهواء، وأنه كما يحكم على الآخرين بالهوى والميل، يمكن أن يحكم عليه بالخطأ والتزييف. وفي ما يأتي أهم الملاحظات:

الملاحظة الأولى: تحدث المحقق في الصفحة ١٧ من المقدمة عن أن «الرّوح المذهبيّة والمحليّة واضحة جليّة في كتاب كشف الغمة، وأن هذا النهج محور اهتمامه في كتابة التاريخ بشكل عام، والإباضي بشكل خاص، وأن هذا المقياس الديني الإباضي ليس بجديد، فقد سار عليه مؤلفو الإباضية، ونجده عند المؤرخين الذين سبقوا الإزكوي، وبخاصة كتّاب السير، كما نجده عند المؤرخين العُمانيين الذين جاؤوا بعد الإزكوي، وبخاصة ابن رزيق، والسالمي، والمؤرخ العُماني المعاصر السيابي».

ثم وقع في شرك التناقض مع نفسه في الصفحة ١٨ من المقدمة، وفيما يأتي بعض ما كتبه فيها: «ينتقل الإزكوي بعد ذلك إلى عهد الرسول والخيرة، ويخصص الأبواب من السادس إلى الثاني والعشرين للتأريخ عن هذه الفترة، ويعطي تفاصيل مطولة لبعض الحوادث مع التركيز على بعض القضايا ذات الصلة التاريخية بالإباضية، ومثال ذلك قصة إسلام سلمان الفارسي في السنة الأولى للهجرة لقوله: إن الأئمة الرستميين من نسله». وأضاف: «والإزكوي لا يخرج عن الإطار التقليدي في رواياته الخاصة بعهد الرسول والخيرة، والخلفاء الراشدين الذين خصص لهم الأبواب من الثالث والعشرين إلى السادس والعشرين، وابن وغير، وابن الأثير، والملل والنحل».

أين المقياس الديني الإباضي الذي يدعيه المحقق ويتحدث عنه، وفي المخطوطة واحد وعشرون باباً من أصل أربعين تتحدث عن تاريخ الدولة الإسلامية في عصر الرسول والخلفاء الراشدين؟ والمحقق يقول عن الإزكوي: إنه لم يخرج عن الإطار التقليدي في روايته الخاصة بعهد الرسول والخلفاء الراشدين، وأنه ينقل حرفياً فقرات كاملة عن الطبري، وابن كثير، وابن الأثير، فهل سار هؤلاء المؤرخون على المقياس الديني الإباضي؟!

ويتجاوز المحقق في حكمه على هذا المؤرخ الإزكوي ليطال شيوخ المؤرخين العُمانيين الآخرين (ابن رزيق، ونور الدين السالمي، وسالم بن حمود السيابي) ونحن نقول له: إن لم يتصف هؤلاء بالنزاهة والموضوعية والأمانة في كتابة التاريخ العُماني، فمن هم الذين كتبوا التاريخ العُماني واتسموا بالموضوعية، أليسوا هم أدرى بتاريخهم وأنسابهم ووقائعهم من غيرهم؟!

أما بالنسبة لقصة إسلام سلمان الفارسي التي يقول المحقق عنها: «إن الإزكوي ذكرها لأن الأثمة الرستميين من نسله» فقد ذكر قبل ذلك وتحت عنوان مستقل قصة إسلام حمزة بن عبدالمطلب، وقصة إسلام عمر بن الخطاب، فما ردّ المحقق على ذلك؟! هل لأن الأئمة الرستميين، أو غيرهم من أئمة الإباضية من نسلهما؟!

الملاحظة الثانية: ذكر المحقق في الصفحة ١٩ من المقدمة ما يأتي: «وأسهب الإزكوي في الحديث عن آراء الفرق الإسلامية... ويؤخذ على الإزكوي نتيجة لإسهابه هذا التعسف في إصدار الأحكام على الكثير من الشخصيات التاريخية إلى حدّ التكفير والتجريح، وسرد الكثير من الأحاديث النبوية، والأخبار والقصص بغير سند، وبما يتوافق مع غاياته المذهبية، ونتيجة لذلك فقد أوقع نفسه في الكثير من الأخطاء والتكرار لكثير من الأحكام الفقهية والمعتقدات الدينية بسبب تعصبه المذهبي».



إن هذا القول بحاجة إلى أدلة وبراهين، وهذا ما يفتقر إليه المحقق الكريم، كنّا نتمنّى أنه لو أورد دليلاً واحداً. ثم نجده يعود بنفسه إلى أمهات كتب الحديث النبوي الشريف، ويثبت وجود الأحاديث النبوية التي استخدمها الإزكوي، إنه التناقض بعينه.

الملاحظة الثالثة: يرى المحقق أن تاريخ الأمويين والعباسيين هو تاريخ سني، وقد أشار إلى ذلك في الصفحة ٢٠ من المقدمة بقوله: «ويختصر الإزكوي تاريخ الأمويين والعباسيين في باب واحد، هو الثلاثون، ورغم اختصاره هذا، إلّا أنه يمثل أهمية خاصة بالنسبة لنا، فهو يكتب تاريخاً سنيّاً من وجهة نظر إباضية». ونحن نقول بدورنا للمحقق: متى كان تاريخ الدولة الإسلامية حصراً على فرقة من الفرق أو مذهب من المذاهب؟! وكأنه هنا اختصر التاريخ الإسلامي، وجعله سنيّاً، ولا نعتقد أن أحداً من المؤرخين الموضوعيين يوافقه على ذلك.

الملاحظة الرابعة: أصدر المحقق حكماً قاسياً بحق مؤلف المخطوطة في الصفحة ٢٢ من المقدمة عندما قال: «والمؤلف كما هو واضح يشط كثيراً في كلامه عن أصحاب المذهب و(نقلة العلم) كما يسميّهم، وعن المناطق التي انتشر فيها المذهب الإباضي». ونحن نقول للمحقق د. حسن: إن المادة العلمية القيّمة والمعلومات التاريخية المهمة التي قدمها لنا الإزكوي في هذا المجال فريدة من نوعها، وهي حق يُحْسَبُ له لا عليه، فقد قدم لنا مادة تاريخية حجبها عنّا المؤرخون الآخرون لأسباب وأهداف يعرفها الكثير من المسلمين، غير خافية على أهل البصيرة.

الملاحظة الخامسة: ابتعد المحقق عن الموضوعية كثيراً عندما أصدر أحكاماً تفوح منها رائحة التعصب لدى إشارته إلى قصة إسلام الصحابي مازن بن غضوبة السمائلي، ووضعها في خانة القصص الخيالية في الصفحة ٢٣ من المقدمة، حيث قال: «ويهدف الإزكوي من ذلك إلى جعل عُمان وأهلها في مقدمة المناطق التي سارعت إلى الإسلام، وآمنت برسالة النبي على وحملت لواءه». ثم يشكك بصحة الأحاديث التي دارت بين عمرو بن العاص وبين حكّام عُمان، ويرى أن «الإزكوي لا يمكن أن يكون حجّة في هذا الموضوع، لتغلّب العاطفة على رواياته التي يشوبها الخيال».

والناظر إلى قصة إسلام مازن بن غضوبة يجد أنّه قد ذكرها ابن حجر العسقلاني، وأشار إلى أن مصدرها الكلبي بحسب ما ذكر المحقق، فما هو قائل في ذلك؟! إذا الإزكوي ليس الوحيد الذي يذكر القصة، وله مصادره. ثم إن الإزكوي يذكرها كحالة فردية، ولم يقل: إن أهل عُمان أسلموا على يد مازن بن غضوبة، وكان منسجماً مع نفسه ومع الحقيقة التاريخية عندما أرجع إسلام أهل عُمان إلى رسالة النبي على الله عالى عمان عبد وجيفر الجلندانيين. وهنا ينسب إلى الإزكوي ما لم يقله عن جعل عُمان وأهلها في مقدمة المناطق التي سارعت إلى الإسلام. وإن لم يكن الإزكوي حجة في مثل هذا الموضوع، وهو صاحب المصدر الأول في تاريخ عُمان كما أشار المحقق في بداية المقدمة التي وضعتها، فمن الحجة؟!

الملاحظة السادسة: أشار المحقق د. حسن في الصفحة ٢٨ من المقدمة إلى أن نسخة تونس رقم (٣١٨٢) التي رمز إليها بالحرف (س) تعد أقدم النسخ وأهمها، وأنها كتبت عام ١٢٦٤هـ/١٨٤٧م، وبرر أهميتها بقوله: «ذلك لأنها كانت خاصة بالمؤرخ والأديب العُماني الشهير ابن رزيق».

ونحن نقول له: إنه كان عليه أن يشير إلى أنها لا تختلف في شيء عن النسخ الأخرى وبخاصة نسخة دار الكتب الظاهرية، وأن النسخة (س) لا يمكن أن تعوّض عن النسخة الأصلية التي كتبت بخط يد المؤلف نفسه سرحان بن سعيد الإزكوي، ووضعتها بين أيدينا وزارة التراث والثقافة العُمانية مشكورة



على ميكروفيلم بعد أن حصلت عليها من مكتبة غرداية بوادي ميزاب في الجزائر، وقد سميناها النسخة الأصلية (ب)، حيث تمكنا بالاعتماد عليها من استدراك جميع النواقص، وتصحيح الأخطاء التي وقع بها النساخ، واستبعاد الفقرات والفصول التي أضافوها إلى النص. وتاريخ المخطوطة يعود إلى عام ١١٤٦هـ /١٧٣٧م، وبالتالى هي الأصل، وهي الأقدم.

الملاحظة السابعة: ذكر المحقق في الصفحة ٣١ من المقدمة في سياق حديثه عن النسخة الجديدة التي رمز إليها بالحرف (ج) ما يأتي: «تم استدراك النقص الحاصل في نسخة دار الكتب الظاهرية في بعض الصفحات بحدود ٣٠ صفحة، وقد أشير إليها، وهذه ميزة إضافية لهذه النسخة».

ونحن نقول للمحقق الكريم: هذه ليست ميزة في العمل، بل هي عيب علمي واضح، وخرق فاضح لقواعد وشروط وأصول التحقيق العلمي الصحيح، وكان عليك الإشارة فقط إلى الزيادة التي أقحمها الناسخ في نص المخطوطة الأصلي، وأن تنبه القارئ الكريم إليها في الحواشي، خاصة وأنها من النسخ المتأخرة، ونُسخت عام ١٣١٧هـ.

ثانياً: ملاحظات على النص الذي حققه د. حسن النابودة:

من الأهمية بمكان التأكيد هنا على أن الغاية من تدوين هذه الملاحظات هي التقويم العلمي وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها المحقق الدكتور حسن النابودة، مع التأكيد على حقيقة أن ما من عمل علمي مهما علت مرتبة صاحبه. يخلو من أخطاء، علماً أن ما سنشير إليه هو أخطاء علمية خالصة، وفي ما يأتي أهمها:

الملاحظة الأولى: أسقطت عبارة (وملك من بعده أخوه أزدشير، وكان ملكه عشر سنين) من الصفحة ٩٤، الجزء الثاني، لأنها في الحقيقة غير

موجودة في جميع النسخ التي اعتمدها المحقق، ولو أنه ضبط النص بالاعتماد على المصادر التي اعتمد عليها الإزكوي لتمكّن من اكتشاف النقص الحاصل. وقد وردت العبارة في النسخة الأصلية (ب) التي اعتمدناها حصراً ص ١٧. وجاءت وفق ما يأتي:

وملك من بعده سابور ذو الأكتاف، وكان لـه ملك عظيـم، وكان ملكه سبعين سنة.

(وملك من بعده أخوه أزدشير، وكان ملكه عشر سنين).

وملك من بعده سابور، وكان ملكه خمس سنين.

الملاحظة الثانية: وقع مؤلف المخطوطة سرحان بن سعيد الإزكوي في خطأ عندما أشار إلى أن سيف ابن قيفان الذي يقال له: «الصمصامة» صار لمعد يكرب الزبيدي، ولم يصحح المحقق هذا الخطأ في السطر الرابع من الصفحة ٢٠١، ج١. ولدى عودتنا إلى المصدر الذي اعتمد عليه الإزكوي في التأريخ لملوك حمير، وهو: ملوك حمير وأقيال اليمن لمؤلفه نشوان بن سعيد الحميري، تبيّن أن سيف ابن قيفان المسمى «الصمصامة» صار لعمرو بن معد يكرب الزبيدي، وليس لوالده. وهنا تبدو أهمية ضبط المادة العلمية الواردة في نص المخطوطة بالعودة إلى المصادر التي اعتمد عليها الإزكوي.

الملاحظة الثالثة: لم يلاحظ المحقق ركاكة وعدم ترابط الفقرة التي وردت في الصفحة ١٠٦ من الجزء الأول، وهي: «ودخل مدينة الصعيد، فهلك بها، فسميت «شمركند» بلغة العجم أي شمر خربها، فعربتها العرب، فقيل سمرقند». واكتفى بتصحيح اسم المدينة من الصعيد إلى الصغد، وأشار إلى ذلك في الحاشية رقم (٦). في حين أن الفقرة الصحيحة جاءت في النسخة الأصلية (ب) كما يأتي: «ودخل مدينة الصغد، فهدمها، فسميت سمركند بلغة العجم،



أي شـمر خرّبها، فعربتها العرب، فقيل: سمرقند». وهنا تبدو ومن جديد أهمية النسخة الأصلية (ب) واستخدامها في عملية التحقيق.

الملاحظة الرابعة: أضاف المحقق في نهاية الباب الرابع الصفحات المدرة الأول تحت عنوان: (فصل: اختلف العلماء في نسب الفرس) وأشار إلى ذلك في الحاشية رقم بقوله: ما بين حاصرتين زيادة من نسخة (ج) من ص١٣٣ - ١٣٨؛ وأضاف في نهاية الباب السابع الصفحات ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٢، ٢٢٢ من الجزء الأول تحت عنوان: فصل (انشقاق القمر). وأشار إلى ذلك في الحاشية رقم بقوله: ما بين حاصرتين زيادة من النسخة (ج). علماً أن هذين الفصلين المضافين غير موجودين في بقية النسخ الأخرى التي اعتمد عليها المحقق، كما أنهما غير موجودين في النسخة الأصلية (ب) التي بين أيدينا، وبالتالي هما زيادة أقحمها الناسخ في النص، وتقتضي عملية التحقيق العلمي الصحيح عدم إضافتهما إلى النص، وعلى المحقق أن يكتفي بالإشارة إليهما في الحواشي فقط.

الملاحظة الخامسة: سقطت من الصفحة ٢٣٠ من الجزء الأول السطر الثاني عبارة (سبعة رجال، ومن بني عوف بن الخزرج) وهي غير موجودة في النسخ الأربع التي اعتمد عليها المحقق، وترتيبها في السياق كما جاءت في النسخة الأصلية (ب) وفق ما يأتي: «ومن بني الحارث بن الخزرج (سبعة رجال، ومن بني عوف بن الخزرج) ستة رجال.

الملاحظة السادسة: أشار المحقق في الصفحة ٢٥٢ من الجزء الأول إلى نقص في الفقرة التالية: «... فأتوا حسان بن ثابت، فقالوا: إن رسول الله ﷺ، أمرك أن تناصح، وفي نسخة تنافح عنه، وعن أحساب قومك، فقال: لا والله حتى آتي رسول الله ﷺ، فأسأله عن معايب القوم، فإنه أعلم قومه بقريش،

لينسب القوم بما فيهم (....) وإنك لا تزال تُعان بروح القدس ما نافحت عن نبيك وقومك»

غير أن الفقرة وردت كاملة وصحيحة في النسخة الأصلية (ب) ص ١٠٧ كما يأتي: «... فأتوا حسان بن ثابت، فقالوا: إن رسول الله ﷺ أمرك أن تناصح، وفي نسخة تنافح عنه، وعن أحساب قومك، فقال: لا والله حتى أتى رسول الله ﷺ، فأسأله، فأتى النبي، فأمره النبي، وقال له: امض إلى أبي بكر، فاسأله عن معايب القوم، فإنه أعلم قومه بقريش، لينسب القوم بما فيهم، وإنك لن تزال تُعان بروح القدس، ما نافحت عن نبيّك وقومك». وهذا تأكيد آخر على أهمية النسخة الأصلية (ب) التي لم يطلع عليها المحقق، ولم يسمع بها.

الملاحظة السابعة: من مهمة المحقق أن يتأكد من صحة المادة العلمية الواردة في النص، بما في ذلك التواريخ طبعاً، وقد ورد خطأ في الصفحة ٢٦٢، ٢٦٢ من الجزء الأول، وهو: «فخرج النبي على يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان، وقيل لثلاث خلون منه على رأس تسع عشرة من الهجرة» وقد ورد التاريخ صحيحاً في النسخة الأصلية (ب) ص ١١٥ كما يأتي: «فخرج النبي على يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان، وقيل لثلاث خلون من رأس تسعة عشر شهراً من الهجرة».

وهنا نسأل كيف يمكن للنبي على أن يخرج سنة تسع عشرة من الهجرة، وقد توفي سنة إحدى عشرة للهجرة؟! ناهيك عن أن هذا الباب يتحدث عن الأحداث التي وقعت في السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة. وهذا تأكيد آخر على أهمية النسخة الأصلية (ب).

الملاحظة الثامنة: أسقط المحقق (فصل قصة النباش) من آخر الباب التاسع عشر، علماً أنه ورد في نسخة دار الكتب الظاهرية ص٢٠٢، ٢٠٣،



٢٠٤ والتي اعتمدها المحقق نسخة أصلية في التحقيق، ورمز إليها بحرف (ظ) في حين أضاف إلى النص فصل (اختلف العلماء في نسب الفرس) وفصل (انشقاق القمر) كما أشرنا سابقاً، معتمداً على النسخة (ج) مما يؤكد عدم الدقة في التعامل مع النص، علماً أن فصل قصة النباش موجود في النسخة الأصلية (ب) ص ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠٠، وهذا تأكيد جديد على أهمية هذه النسخة في التحقيق، وأن النسخة التونسية ليست نسخة المؤلف.

الملاحظة التاسعة: أورد المحقق في الصفحة ٤٠٧ من الجزء الأول نقلاً عن الأصول الأربعة كما يسميها: «فصل في ذكر مسيلمة الكذاب لعنه الله» ووضع نقاطاً بين قوسين (....) وكتب في الحاشية رقم: تركه الناسخ، وزعم خوف الإطالة، وطلباً للاختصار.

غير أن فصل مسيلمة الكذاب موجود بالكامل في النسخة الأصلية (ب) ص ٢٠٢، ٢٠٢، وفيه رطوبة في بدايته، وربما كان هذا هو السبب الذي جعل النساخ في ما بعد يتجاهلونه. وهذا تأكيد جديد على أنه ليس بين النسخ التي اعتمد عليها المحقق نسخة المؤلف الأصلية، وتأكيد آخر على أهمية النسخة الأصلية (ب).

الملاحظة العاشرة: أضاف ناسخ النسخة (ج) بداعي الخلل الصفحات (١٨٨، ١٨٩، ١٩٠، ١٩١، ١٩٠) على النص من حديث أبي النتاج مولى أبي عبيدة بالعودة إلى نهج البلاغة، علماً أن هذه الصفحات المضافة غير موجودة في بقية النسخ الأخرى التي اعتمد عليها المحقق، ومع ذلك أقحمها في النص المُحقق في الصفحات (٤٨٦، ٤٨٧، ٤٨٤، ٤٨٥، ٤٨٥، ٤٨١، ٤٨٧) من الجزء الأول مخالفاً بذلك مرّة أخرى شروط وقواعد التحقيق العلمي الصحيح.

ونضيف نحن المحققون، ونقول: إن هذه الإضافة غير موجودة في النسخة

الأصلية (ب) ولا يلاحظ في هذه النسخة (على عكس بقية النسخ الأخرى) انقطاع في السياق، أو خلل في الفكرة والمعنى يقتضي إضافتها. وبالتالي كان على المحقق الإشارة إلى وجود هذه الإضافة في الحواشي، وكفى.

الملاحظة الحادية عشرة: وقع نشاخ النسخ الأربع التي اعتمد عليها المحقق في خطأ علمي عندما نسبوا أفعال سليمان بن عبدالملك إلى أخيه الوليد بن عبدالملك الذي تولى الحكم قبله، وأسقطوا خلافة سليمان ولم يذكروها في النص، وانتقلوا إلى الحديث عن خلافة عمر بن عبدالعزيز مباشرة بعد الوليد. ولم يكتشف المحقق هذا الخطأ العلمي، وهذا دليل على أنه لم يتحقق من صحة المادة العلمية الواردة في النص من المصادر التاريخية. ناهيك عن أن المعلومات جاءت صحيحة ودقيقة في النسخة الأصلية (ب) ص ٣٨٢. وهذا تأكيد آخر على أهمية هذه النسخة في تحقيق العمل العلمي الموسوعي العظيم.

الملاحظة الثانية عشرة: من شروط التحقيق العلمي التعريف بالأشخاص والأماكن والأحداث، والنصوص الشعرية، نظراً لأهمية ذلك في استكمال المادة التاريخية عن الفترة التي تناولتها المخطوطة بالدراسة، ويجب الاستعانة بكتب التراجم والمعاجم الجغرافية. وهذا ما لم يتقيد به المحقق د. حسن النابودة على الإطلاق.

وأخيراً فإننا لا ندعي السلامة من الأخطاء العلمية والمطبعية في هذا العمل الموسوعي الكبير، فما من عمل علمي يخلو تماماً منها، ونأمل أن نكون قد أنجزنا الواجب المطلوب وفق قواعد وأسس منهجية التحقيق العلمي الصحيح، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن من حمّلنا المسؤولية الشريفة، ونحن بها معتزون، ولها مخلصون، والحمد لله ربّ العالمين.



الاتر لايسمّع في ولاسماع العصوع فلت الى رغبهم للى تلو موامستعين فولقرا نرمجهم الغا وانااسكففاس معالدهالله والنفضل ولاحل والاستالاة و بركواله مورالحاديد في استدالوا ق وكوالامورالحادث والسنزلخ اسسرم المجه في كولاله مورالحا برسر في السنرالساد سنلا الم اللانوعث

الصفحة الأولى من نسخة جمعية الشيخ أبي إسحاق أطفيش لخدمة التراث - غرداية - الجزائر (النسخة الأصلية ب

#### 001

فيقول فالمويت فيفول لدلبس لحركك بسيسل مغندخ كلهيفيطع كلام العدر ويحوعله التوك فغد أفضنا في تأساهدا سرا عن ف وريا فيدونيلانا هامعندل فبلعالج إلخت المعارض وجحصا لاعتلال لمشاجو المنافض وبرهناما مداها بروالهان والجسرا ولالرع والشغان فانكاد الدى برهناه وهدانكناب خفا ووض أمنى عدلا وصرفا فذكه إلد الدى هدانالنالم فيروففنا تلخيصه وتصنيفه وان بكوم خطاء اوفي مسرغلط كانا استفعاد والمعدوم عموما فأ لغت فندلخي وفارفت فيدمنهاج دوى لهدابه والعدق وماللد ترفيفنا وعلداغفادنا وررغصنة وهوحسنا ونعالوليلافي معبرواهك ولبل وسألدس والعوبنا وعفا لدنوبنا وتوفيعا لطاءا ننز تبليغا لمضائد وانج عالم الما عانها وسدج فحميع الامور احمالنا والمجعله النا مبع عرانا الاعلينا وان بتقبله منا ويتبينا عليه غزا ا ومثا الدهوا الجير الغغور لأكريه ولاحط ولاقوع الادان بالعلم العطرفلي رالعد للعاص على والناظر فسرومان فيرح خطاء فليصا النفاع لهناه دررفا ملس راها بلد منذه والمعرج فل للتا نيرُ والدائدة ولمريد رسلاما لم كالكال فالكالم المالي المستمان والمعتى ومايرت

الصفحة الأخيرة من نسخة جمعية الشيخ أبي إسحاق أطفيش لخدمة التراث - غرداية - الجزائر (النسخة الأصلية ب)



الميرود الذي منع السعوات بعيرع ووسناهاه وسعل الإرح علوجمالمآء ودحاحاه وحعلها الجباك ليتا دًا فارساها ، وخلق آرم عليدالسلام مرطين وحمال لمرمس لللزمزعكه معينء واحرح دريت تراطو آرامتناجين ملينداوا واموطا بعين و ويفا هم ليزد جرواع بنهد خابنيه فكأ الثرعم لامع تاركين و ومريكو خالف يرعانين و خارس كالبه المؤثر أحالم سلين و خينوالم مخالمينه واوضعوالم المسيلاستيين ووا توجيرا لج القاحرة والتواة منهم من اطاع واهناعك ومنهم من صل وعوى لير كالدين آساء واماعلوا إفحزك لانهلعسنوا بالمسنئ والمصلاة والسلاعظ نبينا الامين عجيها نتمي الإنبياد والمرسلين وعلى لمالطيسن العلاحيين ويعرث فعلي دعننما لجنية المجع علاالكياب وتاليعة وتلخيص عا ينبرويت نبينة فليتتما أخلاسيلاء والالماكن للتأليب احلاء وولكها والبث اكثرا حل انتا فدع خلواع إجل منهبه الشريث واقبلوا عايتدمنهم بالتعنيف والتعسيث وجعالوا العِبَالُسا دات دوعلَ وبن وقدرعبُتُ انفسهمُ وأَوَ و الكَيْلِلِي السَّلِيمَا اللَّهُ الكَّيْلِلِي السَّلِيمَا السلعة ليعربواالمرة مبنى هوعل شعاج بيد حاير فأنها ديد الماتلف وتعد سعت احد من يتر بالعل وينتسك دوك المرمترواليم يتولي اهل النثؤغرميهم عمطاعة دنالغره وتدبيرختص كنيومس بنسيخ بعلا المذهث ويين اليدويرنع برويينب خلاما كإيمته الذين اشيسوه ودكنوا المائك ا نفواعنه فسننترها المالب ويتبن بمعدَدَلُودِ الْإلباب و وجعلتُ ظاهرة غالتصص والاخبارة وباطنه المدعي المتنا رولان الناملقة و الاَيْرُلايستمعون و واستماع النعسي عن اللعوينبتون و فلت الماغستم كيكوبوا مستبعين دولفرآة ينزبسيم القلسمه طعين وعسرايهم لاصول المذعب بعرمؤن ووالملك فألمل يعترمون ووسسة

کز

الصفحة الأولى من نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق (النسخة ـ أ ـ )

وقتنالتلهدوتسنيفه وازمكيور فبمغطاها وفي ثيخ مندغلط فانالمستغذامه تغالى منروزهي اغالتته فيدا لمزي القتاميرة الهالة روالمدة وياستزفيتنا تعليم اعتمادنا وبيحصتنا وجوسينا ونعيا لويكيا اغوكه بغزط هدكر وليبؤ ونسالم ستزا لسوينا وعفرا للأنوبنا وفوفيتها للطاعان وقبلغا كمرضا تروان يترب الخيراعالنا وبيثز فرحيها لامولجوالنا وارجع لوهلاالمتالبذج بملنا لاعلينا والنفته لمهنا ويثيبنا عليغ فافاومنا انزه ولموادا لرجم لفعك لكريم ولاحول ولاخع الاماصر لعلااسلم مليهدالمدن للواقدع كميدوالذأظ وبدومك أدج يزخطه فليعط ابتغاشخ وببرفا ننج لمستناه الملتشنية والإمزيه وللنانة والتناكية وألحويتم ومالعالمن وساستلى بخاع المبيع والمرسلين وعلا لمزلخ سُلما كَيْرُاهُ مَا لَكُوا يَعُولُ لَلْكُلُولُو الْمُعَالَّحُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْ كخ ربعلان طائله بيلاحترا لاسب

نيافارياخلى النتهجير ككاتبلل فور في مُنهَ اللهن و كاتبال فور في مُنهَ اللهن و المنها في منه الله في الله في المنها في الله في

الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق (النسخة \_ أ \_)



الصفحة الأولى من نسخة مكتبة معالي السيد محمد بن أحمد آلبوسعيدي (النسخة \_ ج \_)

(لكبيدو ولاحعَ لَرَوَلَا فَعُعُ إِلَّا مَالِكَهِ العِلَمَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى والنأظ فنيق ومكاكأت فبه وسّلاسعلى المرسلين والحمّل بله ربب العكالمين وُوّ المستريكات كشعب العمه الحامع لاتخبار الأمّه وصر من العجم النوبه الاستلامية على بد العبد المعتض الدنب والنفصير العيطان الله واجعيه ٤ الى رجنة ريد الأفتل لله عروجل عاص ستعع حلف ب عبب عبب الاركوب سعوالفاسه السالمع اليالاخ بغلنه كاوحدنه معرنزا مشعل عن معافعه اكنيرا لنقعالعالم الوالدست النصيب من الأدليجى وفعن وفف على كبابي هذا والمستكمن و م معنی لای قلمل العلم رکمبکرالفهر است: لي عاديًا ولدني شائزاماجعيًّا الدشائزامعه وهوليتين ويست المعرفي وفعامولية بي حسيتي م وزيه اركى وفعاموليًا إ الى بوم القيمه بفنهي به انأبر الكنب المعرفعين لهدا المستحدث

الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة معالي السيد محمد بن أحمد آلبوسعيدي (النسخة \_ ج \_)



كاندة الحياة وحس بذكرية أكس بلكحيًا ٥ ولينه بالعاقلة اصلح دبيد ولنغذا لعادحتا ومستاه فصدافي ملول حمر فبالما هودعلالتلام صاركا وربيان ألابترقيطان فلزم طيعناس وافتيانها فالماما تخطان فام مفاين ولاه يعيب وخلفه ماحس الخلافه وسكا وسيحا بسروع لمعل وصتنه وهواول مرتكلها لعبية واول خرجت بابدن اللعن والعصداحاه وكا ملكال بغيرول نضله ببوسام الآعن رايده ومرح صتبته الاولال قبل موتدما به احفظ المضحصال عندل الكن كمش فاودك ونعلموا العدام واعدا سرف واتركوا كعسدولا بلتفنوا الشرفان واعينز للقطيعة واختلها الشرواهلدفات الشرلا يحلع لمسكم الأاشره وانضفوا الناسط فيسكم واباكر والكرفاندسية بفلوب الرجال عنكرة وعليه كالتواضع فاندبته بكالى لناس واللعاروان جارهوات عنالمستويج يجسم لعلاق ويزيده عالسود دسيود كأومع الفضارفي كمعلى منسكم فالتجالج الكره وانصرا المولي إيد برواعليدمترلط تشرون بدعارانفسكري امانة القاها الكرفي الكروالامانيتما ويعمته وعسكوا ماصطنع الوكا تسمودوا مرغركه فات ذلك زيدكم شفا المآح التحريل مايع ويخلف للبنغ وتنب على وصيترابيره فساذبني سأم وملكا وجوزنه بهه وملكالهر واعجاز و و المركب تي تعليه والمربع و المركبة المعربة المركبة والمركبة المركبة والمركبة المركبة المركب يعيدالسم وضمي عبده وعوط والباح بفتعها وينحق مطرة وحفظ والبد النها وغزا لسنام وكان كلما فاعل مترسبا ذراربها وويكه وبتكم مسر وسماها بابليتون مترجع الحالين وبنجالسكالذي ذكف التدفح ككابه والسهر العرم وهوستيني للليرب معون واديا وقيل نامات قبل قاس وقيل كالعرف حسوما ينرمسندهم ملكع بعده وليعجد والباحدة

> الصفحة الأولى من نسخة مكتبة وزارة التراث والثقافة العُمانية (النسخة ـ د \_)

بعن الحندوقا رصلاالله علنه وسلم لالإخلالنا وركار فح فليرح تدمن الاعان ووقاد لاستخدا للنترمزكان في قليدمنع المستعالية فلن ادلتهاهن وفرفال غدهنا فعلنداقا مترالاليل واميضاح السبيل والااحتجر محت يتولرتك الموال وكل المعامغة والمناس كالحظلم بروقال الخاعظ المكل للناس على لطر فكيف لا بحرجهم المفار فا وجهنه قلنا لدهلك وهلك مزهلالأواروالقبلة الآبتاومله هخاماهن الآييرخا صترلاها ابتوبتر لالأهدالتضلة لالمصرع فيالانوب المتكبين للأنزوالحوب الليرعة وكرتعالي في آخ الأكتروان ويكراستريد العقاسة خاذاكان فعلى السُّمَّة تُتَّعِفا بدويحة في المَخرة عنايده وأغا المعمَ فا المَدِّوت ويلا والندبك للعامغغ للناسع لمخللهما فاقابوا واقلعواوال ديكياشلي العقاب لمن لديتب واقام على معاضيه واصعلها هوالنظر يوحب عندى ان هذامند رقولدته فالع السحرة ساجدين فاجرى علمه بعد قالقا بلان المنافق لايخكف اسها لمغر فكذ لكالفاسو لإبلحقاسه المنافة ولااسمإ لكاؤلات المنافئ عندهم كمذب والغاسة مصدّق تحكمانغاست عنده غيرحكا لمنافة هاقلنا لدان العاصع واهدالااقرار والتوحيدة لحقرا لأسمآء للخبدتر كلهاملخلااس أنجيوده الدلبل تلفذلك حَولِرَتُكُ فِي لِمُنافِقِ الْجُدُوا إِمَا يُهِم جِنْدَ فَصِدُوا عَنْ سِيدٌ لِاللَّهِ وَفَالْسِ ذلك بانها منواس كنواه مرقا ليف آخ قصتها والتثرلا بمذكالتعم الغاسقين ويحالس لاتعتنى واقتكزير بعدايمانكه وقالفل فخوا العكا بماكنتم تكغروب حه ويحالب فلكها نهم كغروا بالتكروم بلوليرهما نتجا وهي فاستون وويوجد النبيصل المتنه عليتروسلم النرقال لاخركم باوكى الناس بالنارقبل خهوما وسول الكبهن الخاسي قرا كما مالعاد لم يرعوي مندشي وعتده ايضا اندجلس فالمتنع بعدما صليالظم

3775

665

الصفحة الأولى من نسخة مكتبة وزارة التراث والثقافة العُمانية (النسخة ـ د ـ)



الصفحة الأولى من نسخة دار الكتب التونسية (٣١٨٢) (النسخة \_ هـ \_)

خزى ولهمرفي الاخزة عذرع ظيمره وقدع فناعر بعض إعقابنا وبعض السيرانه فالربلغينا ان الله يغول للفلجر بوم الفترم احراكت لحايان لقيت بالفي دخا ل فيقر كيّنتاً درواً رحتك فكذب هناككما كان مكذم الدنيا فالفيقولل الرب نبارك وتعاد معزن ويجلال أوعلن انكتلقاذ وإلقاد غالقيته علمالقينه جده ويلغنااد الرب تبارزونغا بغياللعي يوم العقدة عاكان ظنكرف فيقولنظن بكانك سنغفر ويتحرجني فيقول المرب وبلكرا فاكذ نفسي ورسية وكينه فيقه زيارب رجيالي الدنيا فيقول إيلداين الدنية وقدا فنيت ارضها وسماها مهاو فترها ويتومها ولدلها ويهارها وجبالها وغارها فبغول بالراقيرام الإمان أقطعًا لحد الخص المعارض ورحضا لاعتلال المشاح المنافض هدالكتاحتاه وجزمنه عنكروص فالخليك كالمهدانالتا ليفدووفننالتل وتصنيغ وان رك وندخطا وف منع مندغلط فأناستغفاد يد معكا مندوع عبعما خالفت فلطق

> الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب التونسية (٣١٨٢) (النسخة \_ هـ \_)





الصفحة الأولى من نسخة مكتبة الدكتور محمود بن مبارك السليمي (النسخة \_ و \_)

مالق الحس الحديه

الجديدالذي رفعالسميات بغيرعد وسأهاه وسطحالأرض على وجعللاء وحفاه وجه لهاللبال اوتادا فارساهاه وطوآل معليه السلام منطين ه وجعل سلمرسلا \* ماء دسين عواصح دريت اطمارات العين ٥ فاعرهم ليمتشلوا افاعرة طايعه ليردح واعن نميه خاتفين و فكان الكرهم لأمع تاركين وو فارسل اليم المزينياء والمرسلين ٥ فيهنوا لهم المختى المبين دياري واندهم بالج العاهم والداهبنه فهم مناطاع واهنده اللبناسا فتاماعلوا دويجزي النينالحسسنى ابللحسسة الممين ومتلخاخ الإسباء والمهلين غوعلى الدالط ففوع فردعتها لمتدالهجع هلاالكاب وناليفه ووا اعلاء سهلا 6 وان لم اكن الماليف اهلاه و عناصل مذهبم الشريف واقبلواعلى إية المنظيف ١٥ وي التنظيف ١٥ اصلما السلف ليعسر فوا المعق من هوعا سمعت احلاعن بقثى بالعلم وينتسد الهريخ وجمع طاعدد كالعره ويغزي اليه ويدنعه وينسبه ٠ عنه ورسوة فصنعت هلاها فالف غناك منان

الصفحة الأولى من نسخة مكتبة الدكتور محمود بن مبارك السليمي (النسخة \_ و \_)



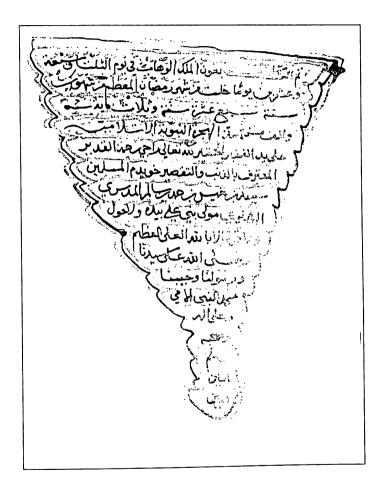

الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة الدكتور محمود بن مبارك السليمي (النسخة ـ و \_)

#### بني لينالخ الحَامَ

الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عمد، وبناها، وسطح الأرض على وجه الماء، ودحاها، وجعل لها الجبال أوتاداً، فأرساها، وخلق آدم على أنه من طين، وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، وأخرج ذريته أطواراً متتابعين، فأمرهم ليمتثلوا أوامره طائعين، ونهاهم ليزدجروا عن نهيه خاتفين، فكان أكثرهم لأمره تاركين، ولم يكونوا لنهيه مجانبين، فأرسل إليهم الأنبياء والمرسلين، فبينوا لهم الحق المبين، وأوضحوا لهم السبيل المستبين، وأتوهم بالحجج القاهرة والبراهين، فمنهم من أطاع واهتدى، ومنهم من ضلً وغوى، ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، والصلاة والسلام على نبينا الأمين، محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد...

فقد دعتني الهمّة، إلى جمع هذا الكتاب وتأليف، وتلخيص معانيه وتصنيفه، فلبيتها أهلاً وسهلاً، وإن لم أكن للتأليف أهلاً، وذلك لما رأيت أكثر أهل زماننا، قد غفلوا عن أصل مذهبهم الشريف، وأقبلوا على أئمة مذهبهم بالتعنيف والتعسيف، ومالوا إلى حب السادات ذوي التشريف، وقد رغبت أنفسهم عن قراءة الكتب، التي أصلها السلف، ليعرفوا المُحق ممن هو على شفا جرف هار، فانهار به إلى التلف، وقد سمعت أحداً ممن يتحلى بالعلم، وينتسب إلى ذوي المعرفة والفهم، يقول: عجّل أهل النهر بخروجهم عن طاعة ذي الفخر. وقد عرفت من كثير مما يتسمّى بهذا المذهب، ويُعزى إليه، ويرفع به ويُنسب، خلافاً لأثمته الذين أسسوه، وركنوا إلى الذين أنفوا عنه.



فصنّفت هذا الكتاب، وبيّنت فيه عذر أولي الألباب، وجعلت ظاهره في القصص والأخبار، وباطنه في المذهب المختار، لأن الناس لقراءة الأثر لا يستمعون، ولاستماع القصص عن اللغو يثبتون، فملت إلى رغبتهم، لكي يكونوا مستمعين، ولقراءته بصميم القلب مهطعين، عسى إنهم لأصول المذهب يعرفون، ولأهل الحق بالحف يعترفون، وسميته «كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة» فمن وقف عليه، ودخل فيه، فليمهد لي العذر فيه، لأني ركيك الفهم، قليل الحظ والعلم، وإن بان له خطأ في معانيه، فليصلح بفضل منه مبانيه، وعلى الله أتوكل، وهو حسبي ونعم الوكيل، وأنا أستغفر الله من مخالفة أهل الحق والتفضيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

#### ترتيب الأبواب لهذا الكتاب

الباب الأول: في ذكر بُدو عبادة الأصنام، واعتقادات أهل الشرك والضلال.

الباب الثاني: في ذكر آراء العرب في الجاهلية، وما كانوا عليه.

الباب الثالث: في ذكر ملوك العجم والعرب، وذكر شيء من أخبارهم.

الباب الرابع: في انتقال الأزد من اليمن إلى أرض عُمان، وإجلاء الفرس من عُمان.

الباب الخامس: في معرفة الرسل، صلوات الله عليهم أجمعين.

الباب السادس: في ظهور النبي محمد ﷺ.

الباب السابع: في ذكر المعراج، وذكر طرف من صفة الجنة والنار.

الباب الثامن: في ذكر بيعة العقبة.

الباب التاسع: في ذكر هجرة النبي ﷺ، من مكة إلى المدينة.

الباب العاشر: في ذكر قدوم النبي ﷺ، إلى المدينة.

الباب الحادي عشر: في ذكر الأمور الحادثة في السنة الثانية من الهجرة. الباب الثاني عشر: في ذكر الأمور الحادثة في السنة الثالثة من الهجرة.



الباب الثالث عشر: في ذكر الأمور الحادثة في السنة الرابعة من الهجرة. الباب الرابع عشر: في ذكر الأمور الحادثة في السنة الخامس عشر: في ذكر الأمور الحادثة في السنة السادسة من الهجرة.

الباب السادس عشر: في ذكر الأمور الحادثة في السنة السابعة من الهجرة.

الباب السابع عشر: في ذكر الأمور الحادثة في السنة الثامنة من الهجرة. الباب الثامن عشر: في ذكر الأمور الحادثة في السنة التاسعة من الهجرة. الباب التاسع عشر: في ذكر الأمور الحادثة في السنة العاشرة من الهجرة. الباب العشرون: في ذكر الأمور الحادثة في السنة الحادية عشرة من الهجرة الباب العشرون: في ذكر الأمور الحادثة في السنة الحادية عشرة من الهجرة الباب الحادي والعشرون: في آداب النبي محمد عليه.

الباب الثاني والعشرون: في شيء من الأحاديث النبوية.

الباب الثالث والعشرون: في ذكر خلافة أبي بكر ﷺ.

الباب الرابع والعشرون: في ذكر خلافة عمر بن الخطاب رهجه: .

الباب الخامس والعشرون: في ذكر خلافة عثمان بن عفان، وذكر إحداثه وقتله.

الباب السادس والعشرون: في ذكر خلافة على بن أبي طالب، وما جرى فيها. الباب السابع والعشرون: في جواب عبدالله بن إباض لعبد الملك بن مروان، وفي أمر عثمان، ومعاوية، وعلى بن أبي طالب وولده الحسن.

الباب الثامن والعشرون: في ذكر الفرق الإسلامية، وهي ثلاث وسبعون فرقة، وذكر اعتقاد كل فرقة منها، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: في أسماء فرق المعتزلة، واعتقاد كل فرقة منهم، وهم خمس عشرة فرقة.

الفصل الثاني: في الفرق العثمانية، وهم خمس عشرة فرقة.

الفصل الثالث: في فرق الخوارج، وهم ست وعشرون فرقة.

الفصل الرابع: في فرق الشيعة، وهم ست وعشرون فرقة.

الباب التاسع والعشرون: في اعتقاد الفرقة الوهبية الإباضية، وهي الفرقة المحقة.

الباب الثلاثون: في ذكر الدولة الأموية، والدولة العباسية.

الباب الحادي والثلاثون: في ذكر الأئمة الذين باعوا أنفسهم لله في إنكار المنكر.

الباب الثاني والثلاثون: في ذكر انتشار المذهب الإباضي بأرض المغرب، وذكر أثمتهم وعلمائهم.

الباب الثالث والثلاثون: في ذكر أخبار أهل عُمان من أول إسلامهم، إلى اختلاف كلمتهم.

البـاب الرابـع والثلاثـون: في ذكر اختلاف أهـل الدعوة في ولاية أهل الحرب الواقع بعُمان في عهد الإمام الصلت بن مالك.



الباب الخامس والثلاثون: في ذكر الإمامين سعيد بن عبدالله، وراشد بن (٤) الوليد، ومن بعدهما من الأثمة، إلى عمر بن قاسم الفضيلي.

الباب السادس والثلاثون: في ذكر الملوك المتأخرين من النباهنة، وغيرهم، إلى ظهور الإمام ناصر بن مرشد رحمه الله.

الباب السابع والثلاثون: في ظهور الإمام ناصر بن مرشد، رحمه الله، وذكر الأئمة من بعده، إلى وقوع الفتنة بين العياربة.

الباب الثامن والثلاثون: في ذكر وقوع الفتنة بعُمان بين اليعاربة، وما آلت إليه تلك الأمور.

الباب التاسع والثلاثـون: في تواريـخ بعـض الصحابـة، وذكـر علمـاء الإباضية، من عُمان وغيرها.

الباب الأربعون: وهو خاتم] الكتاب، في ذكر عذاب القبر، وفي الرد على من قال بالرؤية في الآخرة، وفي ذكر الشفاعة، والميزان، والصراط، وفي السرد على من قال بالعفو، والخروج من النار لأهل الكبائر، من ذوي الإقرار.

تمت الأبواب، بعون الملك الوهاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم، عليه وعليهم أجمعين.

# الباب الأول

في ذكر بدء عبادة الأصنام واعتقادات أهل الشرك والضلال



## بني المُعَالِحُ الْحَالِمُ

الحمد لله الذي لم يرل، لا ببقاء مبق أبقاه، فبقي ببقاء المبقي له باقياً، الدائم الذي لم يرل، لا بإدامة مدوم أدامه، فدام بديمومة المدوم له دائماً، خلق الأشياء لا من مؤات عنده، كما زعم المفترون سبحانه وتعالى علواً عما يقولون، بل خلق الأشياء لا من شيء، اخترعها من عدم، أنشأها وبدعها، ثم خلق بعضها من بعض، سبحانه الخالق لكل شيء، وهو العليم القدير، فنفسه ذاته، وذاته إثباته، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيِّ وَهُو السّيمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، خلق الخلائق دلالة على ربوبيته، ولكن مكلفهم حظاً بعبادته، فأمر الله رهيل بعبادته العقداء البالغين، ليوصلهم أسنى المنازل، إن امتثلوا أوامره طائعين، بعبادته العقداء البالغين، ليوصلهم أسنى المنازل، إن امتثلوا أوامره طائعين، فمنهم من اهتدى، ومنهم من ضلً وغوى، فتفرقوا عند أوامره أطواراً مختلفين، فهدى الله الذين آمنوا لحسن اختيارهم، فأصبحوا بنعمته مؤتلفين، وأضل الله الذين اختلفوا بسوء اختيارهم، فأصبحوا لسوء اختيارهم كافرين، ولا يزالوا مختلفين، إلّا من رحم ربك وهو أعلم بالمهتدين.

فأول من خالف وطغى، وتمرّد وعصى، إبليس اللعين، حين قال الله للملائكة: اسجدوا لآدم، فسجدوا خاضعين، إلّا إبليس، كان من الجن، ففسق عن أمر ربه، فصار من الكافرين، فقال الله: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديً، استكبرت، أم كنت من العالين؟ فقال إبليس: لم أكن لأسجد لم، خلقتني من نار وخلقته من طين، فظن إبليس، لعنه الله، أنه خير من آدم،

إذ خُلق من نار، وخلق آدم من طين، وجعل النار عنده أفضل من الطين، فقال الله: اخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، فأحبط الله عباده ثمانين ألف سنة بمعصية واحدة.

وقيل: كان إبليس يعبدالله كل يوم في سماء، حتى إذا كان يوم الجمعة، عبدالله في السماء السابعة، وكان امتناعه عن السمود لآدم حسداً له وتكبراً، فصار من الهالكين.

فاحذروا الحسد والكبر أيها السامعون، واتقوهما، فإنهما رأس الخطايا الموبقات، وأساس الذنوب المهلكات، فكم من حاسد أرداه حسده في نار جهنم، ومتكبر ألقاه كبره في العذاب المهين، نعوذ بالله من الكبر والحسد، ومن جميع الذنوب والخطايا، إنه هو السميع العليم.

ثم لمّا أسكن الله آدم وزوجته بَلِكَ الجنة، وسوس لهما الشيطان، حتى أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عن أكلها، فأخرجهما الله من الجنة، إذ عصيا، ثم تاب آدم وحواء، لمّا أهبطا إلى الأرض، فتقبل الله منهما، وتاب عليهما، لأنَّ الله يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، ويغفر الذنوب جميعاً، إنه هو الغفور الرحيم، فلا يمنعنَّ أحدكم عن التوبة كثرة ذنوبه، وإسرافه على نفسه، ويقول: ذنوبي (٦) عظيمة، فلا تقبل توبتي، وليس لي توبة، فيزداد بعداً من الرحمة، فما من ذنب إلا وله توبة، وإن الله يحب التوابين، وإن الله يقبل التوبة من عبده، حتى يغرغر بالموت، فحينئذ لا تقبل توبة ولا فدية، ولا ينفع مال ولا بنون، فصار آدم إمام التائبين، وإبليس إمام المصرين.

فاحذروا إخواني الإصرار، واتقوه، وبادروا المتاب، وعجلوه، والعنوا إبليس، واتخذوه عدواً، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.



وقيـل: إن لعن إبليس فريضـة، كما أن الصلاة على النبي ﷺ فريضة، وفيه الثواب.

ولم يزل دين الله على الاستقامة، حتى قتل قابيلُ هابيلُ (١)، وكان ذلك من سبب الحسد أيضاً، فمات قابيل كافراً، ولم يكن له عقب، ليقع في الناس اختلاف.

ولم يزل الدين مستقيماً، حتى عُبدت الأصنام، فوقع بين الخلق الاختلاف، وسبب عبادة الأصنام، قيل: لمّا مات نسر بن آدم<sup>(٢)</sup> وكان آدم قد أوصى إليه، فقام شيث<sup>(٢)</sup> بوصية أبيه، وإخوته الأربعة له تابعون، يجلّونه، ويقدّمونه، إلى أن

(۱) قابيل وهابيل: بعد هبوط آدم وحواء إلى الأرض، ولدت له حواء أربعين من ذكر وأنثى في عشرين بطناً، وكانت تلد في كل بطن ذكراً وتوأمه وأننى، وكان أول أولاده وتوأمته وقليما، ثم عشرين بطناً، وكانت تلد في كل بطن ذكراً وتوأمه وأننى، وكان أول أولاده وتوأمته وقليما، ثم هابيل وتوأمته وليوذا، فكان آدم يزوج غلام البطن مع توأمه الآخر. وكانت أختى ولدت معي، وهي من أخت هابيل، فطلب هابيل أن ينكحها، فأبى عليه قابيل وقال: هي أختى ولدت معي، وهي أحسن من أختك، وأنا أحق أن أتزوجها. فأمره أبوه آدم أن يزوجها لهابيل، فأبى. وعندما أمر الله تعالى آدم أن يأتي بيت الله في مكة، قتل قابيل أخاه هابيل كي لا ينكح أخته، فلما قتله، سقط في يديه، ولم يدر كيف يواريه، فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يـوارى، فـواراه الثرى.

انظر: الطبري، محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك، دار القلم، بيروت، لبنان، ج١، ص ٧١- ٧٦. نسر بن آدم: لم يرد ذكره بين أولاد آدم في المصادر العربية الرئيسية التي تعنى بدراسة قضة الخلق. وذكره ياقوت الحموي بين الأصنام التي كانت تعبد في عهد نوح ﷺ. وترجمته: نسر: أحد الأصنام الخمسة التي كان يعبدها قوم نوح ﷺ، وصارت إلى عمرو بن لحي، ودعا القوم إلى عبادتها، فكان فيمن أجابه حمير، فأعطاهم نسراً، ودفعه إلى رجل من ذي رعين يقال له معدي كرب، فكان بموضع من أرض سبأ يقال له بلخع، فعبدته حمير ومن والاها، حتى هزدهم ذو نواس. وقد ذكره الأخطل فقال:

أما ودمساء مائسرات تخالها على قُنّة العرّى وبالنسر عندما وما سبح الرحمٰن في كل بيعة أبيل الأبيلين المسيح بن مريما انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٥، ص ٢٨٤.

 <sup>(</sup>٣) شيث بن آدم: ولد شيث بن آدم بعدما قتل قابيل أخاه هابيل بخمس سنين، وكان عمر آدم حين ولد شيث ١٣٠ سنة. فسمي شيث «هبة الله، لأن جبريل عليه قال لآدم حين وضعته حواء: «هذا هبة الله بدل هابيل». وإليه أوصى آدم، وصارت الرئاسة إليه بعد وفاة أبيه، فأنزل الله عليه خمسين صحيفة، وهناك =

مات، فأوصى إلى أخيه يغوث(۱) فقدّموه، كما قدّموا أخاه، فسار بسيرة أخيه، فجاءه إبليس، فقال له: إني رفيق لك، فقال يغوث: كيف ذلك؟ فقال: أصوّر لكم صورة أخيكم في جميع الآفاق، لكي تنظروه، وتمروا عليه، فقال له: أنت وذلك، فصوّره لهم في جميع الأقطار. فلما مات يغوث، استخلفوا عليهم يعوق(۱)، فسار فيهم سيرة أخويه، فجاءه إبليس، وقال له كما قال ليغوث، فقال يعوق: أنت وذلك، فصور لهم صورة يغوث في جميع الأقطار.

ولم يزل إبليس كلما مات واحد من هؤلاء الأربعة، صوره لهم، وتناسل أولاد هؤلاء الأربعة، فكان كل منهم يطوف على جدّه، ولمّا تطاولت المّدة، جاءهم إبليس، فقال: إن آباءكم كانوا يعمن دون هذه الأصنام، فافترق الناس يومئذ فرقتين، فكذبه قوم وهم المخلصون، لما سبق في علم الله، أنه ليس له عليهم سلطان، لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمَ سُلطَنَ لَهُ إِلّا مَنِ أَبَّعَكَ مِنْ ٱلْعَاوِينَ ﴾ [الحجر: ٤٢]. واتبعه الغاوون وأطاعوه، فعبدوا تلك الأصنام

من يقول: إن كل بني البشر من صلب شيث، لأن كل أولاد آدم انقرض عقبهم. ولم يزل شيث مقيماً
 بمكة يحج ويعتمر، وبنى الكعبة من الحجارة والطين حتى مات، فدفن مع أبويه آدم وحواء في غار
 أبي قبيس. انظر: الطبري محمد بن جرير: المصدر السابق، ج١، ص٧٣-٨٨.

<sup>(</sup>۱) يغون: لم يرد ذكره بين أولاد آدم في المصادر التاريخية العربية التي تعنى بدراسة قصة الخلق، وذكره ياقوت الحموي بين الأصنام التي كانت تُعبد في عهد نوح ﷺ. وترجمته: يغوث: من أصنام قوم نوح الخمسة المذكورة في القرآن الكريم، أخذها عمرو بن لحي من ساحل جدة وفرقها فيمن أجابه من العرب إلى عبادتها. فدفع يغوث إلى أنعم بن عمرو المرادي، وكان بأكمة باليمن يقال لها مذحج تعبده مذجح ومن والاها، ثم أخذه بنو الحارث. قال الشاعر:

وسار بنا يغوث إلى مراد فناجزناهم قبل الصباح

انظر: الحموى، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٥، ص ٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) يعوق: لم يرد ذكره بين أولاد آدم في المصادر التاريخية العربية التي تتحدث عن قصة الخلق. وذكره ياقوت الحموي بين الأصنام الخمسة التي كانت تعبد في عهد نوح على وترجمته: يعوق: اسم صنم كان لهمذان وخولان، وكان في أرحب، ويعوق من الأصنام الخمسة التي كانت لقوم نوح على وأخذها عمرو بن لحي من ساحل جدة، وأعطاها لمن أجابه إلى عبادتها، فأجابته همذان فدفع إلى مالك بن مرثد الهمذاني يعوق، فكان بقرية يقال لها خيوان تعبده همذان ومن والاها بأرض اليمن إلى أن تهزدوا أيام ذي نواس. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٥، ص ٤٣٨.



المصـوّرة، وصدقـوا ما قال لهم، وقالـوا: صحيح، لأننا وجدنــا آباءنا يطوفون بها. فمن ذلك اليوم والناس في عبادة الأصنام.

وقيل: إن الأصنام (٧) عُبدت من عهد نوح ﷺ، وذلك أن نوحاً كان يحرس قبر آدم ﷺ، على جبل بالهند، فجاء إبليس إلى من خالف نوحاً، وقال: أنا أصنع لكم صورة آدم وأولاده، لئلا يفتخر عليكم نوح ومن تابعه، ويقولون: نحن ذرية آدم دونكم، فنحت لهم هذه الأصنام الخمسة، فعبدوها، وهي: ود(١٠)، وسواع(١٠)، ويغوث، ويعوق، ونسر، وهم أسماء آلهتهم.

فلما كان زمان الغرق، اندفنت هذه الأصنام، فلم تزل مدفونة، حتى أخرجها إبليس، لعنه الله، للعرب في أول جاهليتهم، ودلَّهم عليها، وسماها لهم. فأخذت قضاعة وداً (٣)، فعبدوه في دومة

تىراهىم حول قىلهم عكوفاً كما عكفت هذيل على سواع يىظىل جنمايه صرعى لىديه عشائر من ذخمائر كىل راع انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٣، ص٢٧٦.

<sup>(</sup>١) ود: اسم صنم كان لقوم نوح ﷺ، وكان لقريش صنم يدعونه وذاً، وكان لبني وبرة، وكان بدومة الجندل، وكانت سدانته لبني الفرافصة أبناء الأحوص الكلبيين، وبقي يُعبد حتى هدمه وكسره خالد بن الوليد بعد غزوة تبوك. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، دار صادر، بيروت، لبنان، ١٩٥٧م، ج٥، ص ٣٦٦ – ٣٦٨.

 <sup>(</sup>۲) سواع: اسم صنم كان لقوم نوح ﷺ، ثم اتخذه هذيل بن مدركة، فكان لهم برهاط من أرض ينبع،
 وكان سدنته بنو لحيان. قال الشاعر:

<sup>(</sup>٣) قضاعة: جدّ جاهلي قديم، بنوه قبائل وبطون كثيرة، اختلف الرواة في نسبه، فقيل: إنه ابن مالك بن عمرو بن مزة، من حمير، من قحطان، وقيل: هو عمرو ابن معد بن عدنان. وثمة روايات أخرى في أسماء آبائه. والأكثر على أنه قحطاني. ويقال: كان ملكاً على بلاد «الشحر، بين عُمان واليمن، نزل بنوه أو بعضهم شاطئ البحر الأحمر، وقاتلهم العدنانيون، كانت مساكنهم بين جدّة وذات عرق (قرب مكة) ثم تفرقوا في البلاد، فمنهم من نزل بوادي القرى والحجر، ومنهم من استقر في أطراف الشام، ومنهم من طلع إلى نجد. وقال ابن خلدون: كان لقضاعة ملك ما بين الشام والحجاز إلى العراق، واستعملهم الروم على بادية العرب. ونقل الهمذاني عن ابن منه أن قبر قضاعة اكتشف في اليمن، أيام عمرو ذي الأذعار الحميري، وفيه عمود أخضر كتب عليه بالمسند: «هذا قبر قضاعة بن مالك بن حمير. انظر: الزركلي، خير الحميري، وفيه عمود أخضر كتب عليه بالمسند: «هذا قبر قضاعة بن مالك بن حمير. انظر: الزركلي، خير الدين، الأعلام، دار العلم للملاين، بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة عشرة، ٢٠٠٢م، ج٥، ص ١٩٩٨.

الجندل(۱)، ثم توارثته الأكابر، حتى صار إلى كلب(۱)، فجاء الإسلام وهم يعمن دونه. يعمن دونه. وأما سواع، فصار إلى هذيل(۱)، فجاء الإسلام، وهم يعمن دونه. وأما يعوق، فكان عند طيء(١)، فصار إلى مراد(١)، فعبدوه، هم وبنو

<sup>(</sup>۱) دومة الجندل: بلدة في غائط من الأرض فيها عين تسقى منها بساتين النخيل والزرع، سميت بدوم بن إسماعيل بن إبراهيم، وسميت دومة الجندل لأن حصنها مبني من الجندل. فتحها خالد بن الوليد سنة ٩هـ. وقعت فيها قصة التحكيم بين أصحاب على وأصحاب معاوية بعد معركة صفين. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٥، ص ٤٨٧ ـ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٢) كلب: كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن الحاف بن قضاعة، جد جاهلي، حيثما أطلق لفظ وكلبي، فالنسبة إليه، من نسله بنو كلدة وبنو أوس وبنو ثور وبنو رفيدة، كانوا ينزلون دومة الجندل، وتبوكاً وأطراف الشام. وصنمهم في الجاهلية •وده نصبوه بدومة الجندل، وكانت لهم في أوائل القرن الثالث للهجرة خفارة الطريق على البر بالسماوة، في ما بين الكوفة ودمشق على طريق تدمر وغيرها. انظر: الزركلي، خير الدين، الأعلام، ج٥، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر من عدنان: جدّ جاهلي، بنوه قبيلة كبيرة. كان أكثر سكان وادي نخلة المجاور لمكة منهم. ولهم منازل بين مكة والمدينة، ومنهم في جبال السراة، وكانوا أهل عدد ومنعة، واشتهر منهم كثيرون في الجاهلية والإسلام، وكان صنمهم دمناة، وهو صخرة في ديارهم بقديد على ساحل البحر الأحمر، وبعث النبي على على بن أبي طالب كزم الله وجهه، فحطمه سنة هديد على سأركوا كنانة في عبادة وسواع، بوادي نعمان قريباً من مكة. وهم الذين دفعوا أبا الطاهر سليمان بن الحسن الجنابي القرمطي على اقتلاع وميزاب الكعبة، يوم نهب مكة وفتك بأهلها سنة الشركار الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٨، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٤) طيء: طيء بن أدد، من بني يشجب، من كهلان، جد جاهلي، النسبة إليه طائي. وقيل: اسمه جلهمة، وطيء لقبه، كانت منازل بنيه في اليمن، وانتقلوا إلى جبلي «أجأ وسلمى» من بلاد نجد، فكانت منازلهم من دون قديد، إلى أن أقصى أجأ إلى القريات، وكان اسم صنمهم في الجاهلية، «الفلس» أقاموه بنجد، قريباً من قديد، وسدنته بنو بولان. أرجع الأشرف الرسولي قبائل طيء إلى أصلين: جديلة، والغوث، ومنهم الآن بطون كثيرة متفرقة في شمالي الحجاز وباديتي الشام والعراق، ينضوي معظمها تحت اسم «قبائل شمر». انظر الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) مراد: مراد دواسمه يحابر" بن مالك (وهو مذحج) بن أدد بن زيد، من كهلان من القحطانية: جد جاهلي يماني، بنوه قبيلة كبيرة وبطون: قبل لعمرو بن معد يكرب: ما قولك في مراد؟ فقال: «أولئك الأتقياء البررة» والمساعير الفخرة، أكرمنا قراراً، وأبعدنا آثاراً» من نسله «فروة بن مسيك الصحابي» و «شريك بن عمرو بن عبد يغوث» من فرسان القادسية، ضرب ابن رستم بالسيف. انظر الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٧، ص ١٩٩٨.



الحارث بن كعب<sup>(۱)</sup>. وأما يغوث، فلعله كان لهمدان<sup>(۱)</sup>. وأما نسر، فلحمير<sup>(۱)</sup>، ومن دخل في ملكهم.

فهذا سبب عبادة الأصنام، فأرسل الله رسله مبشرين ومنذرين، فكلما جاء أمةً رسُولُها، كَذبوه، وحاربوه، وآذوه، ولقي الأنبياء من الكفار ما لقوه، فصبروا على طاعة ربهم.

ثم استحوذ الشيطان على الزنادقة الدهرية، فجحدوا الباري وَ الله وَ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا الدُّنَا والشهور والأعوام، وليس لهذا الخلق خالق خلقه، فكذبهم الله بقوله: ﴿ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴾ الخلق خالق خلقه، فكذبهم الله بقوله: ﴿ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴾ [الجائية: ٢٤].

<sup>(</sup>۱) الحارث بن كعب: الحارث بن كعب بن عمرو بن علة، من مذحج، من كهلان: جد جاهلي، من نسله بنو الديان (رؤساء نجران) وشريح بن هانئ (من أصحاب علي) ومطرف بن طريف، وآخرون، كلهم حارثيون كهلانيون، من قحطان. انظر الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) همذان: همذان بين مالك بن زيد بن أوسلة، من بني كهلان، من قحطان: جدّ جاهلي قديم. كانت منازل بنيه في شرقي اليمن، ونزل كثير منهم بعد الإسلام في بلاد الحجاز وغيرها. وكانوا أيام اتقاد الفتن بين بعض الصحابة من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كزم الله وجهه، واستمر التشيع فيهم. كان صنمهم في الجاهلية ويعوق، منصوباً في وأرحب، ومشاركتهم فيه خولان. كانت تلبية من نسك ليعوق: ولبيك اللهم لبيك. لبيك، بغض إلينا الشر، وحبّب إلينا الخير، ولا تبطرنا فنأشر، ولا تفدحنا بعثاره. انظر الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٨، ص ٩٤.

<sup>(</sup>٣) حمير: حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، كان ملك اليمن، وإليه نسبة الحميريين ملوك اليمن وأقياله، كان شجاعاً مظفراً، حكم بعد أبيه سباً، وعاصمة ملكه صنعاء، وإنه غزا وافتتح حتى بلغ بعض غزاته الصين، واتخذ تاجاً من الذهب، وكان أول من تزج به، ويرى بعضهم أن اسمه العرنجج، وأنه لقب بحمير لكثرة لبسه الثياب الحمر، وإليه ينسب الخط الحميري، ولما توفي جعل في مغارة، ووضعت معه أدراعه كي لا يلبسها أحد بعده. وكان لبني حمير في الجاهلية صنم اسمه ونسر، منصوب بنجران، وآخر اسمه ورئام، بصنعاء. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ٨٤٤.

# فصل في مذهب (أهل)(١) الهند

وهم أولاد حام بن نوح (٢٠ ﷺ، وهم أمة كثيرة، وملّة عظيمة، ولهم آراء مختلفة. فمنهم البراهمة (٣) المنكرون للنبؤة.

ومنهم من يميل إلى الدهرية، ومنهم من يميل إلى الثنوية(٤)، وأكثرهم على مذهب الصابئة(٥)، ومنهم من يقول بالروحانيات(١)

<sup>(</sup>١) إضافة من نسخة دار الكتب الظاهرية، ص٧.

<sup>(</sup>٢) حام بن نوح: كان أحد أولاده الثلاثة (سـام وحام ويافث) الذين صعدوا إلى سفينة نوح حين أخبرته زوجته بفوران الماء من التنور. وتخلف عنه ابنه يام لأنه كان كافراً لم يؤمن. وأرسل الله المطر أربعين يوماً. انظر: ابن الأثير: علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، دار صادر للطباعة والنشر، يروت، لبنان، ١٩٦٥م، ج١، ص ٧٧ – ٧٣.

<sup>(</sup>٣) البراهمة: نسبوا إلى رجل يقال برهم، وهم ينفون النبوات، ويقرون في مذهبهم على العقل وما حسن فيه، ثم افترقت البراهمة أصنافاً كثيرة، فمنهم من مال إلى الهيكل والأنداد، ومنهم أصحاب الفكرة المحتالة، ومنهم أصحاب التناسخ، ولهم أقاويل كثيرة وآراء مختلفة. انظر: القلهاتي، أبو عبدالله محمد بن سعيد: الكشف والبيان، ج٢، ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) الثنوية: هـ ولاء هـم أصحاب الاثنين الأزليين، يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف المعجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام وبتساويهما في القدم، واختلافهما في الجوهر، والطبع والفعل، والمعزز والمكان، والأجناس والأبدان والأرواح، انظر: الشهرستاني، عبدالكريم، والظاهري، علي بن حزم: الفصل في الملك والنحل. ج٢، ص ٨٠- ٨١.

<sup>(</sup>٥) الصابئة: قيل لهم الصابئة لأنهم مالوا عن سنن الحق، ومدار مذهبهم التعصب للروحانيين والابتعاد عن نهج الأنبياء ومذهبهم يدعو إلى الاكتساب لا إلى الفطرة. انظر: المصدر السابق، ص ٩٥.

<sup>(</sup>٦) الروحانيات: والصحيح أصحاب الروحانيات: ومذهبهم أن للعالم صانماً فاطراً حكيماً مقدساً عن سمات الحدثان، والواجب علينا معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله، وإنما يتقرب إليه بالمتوسطات المقربين لديه وهم: الروحانيون، المطهرون، المقدسون، جوهراً وفعلاً وحالة، أما الجوهر فهم المقدسون عن المواد الجسمانية، المبرّأون عن القوى الجسدانية، المنزهون عن الحركات المكانية والتغيرات الزمانية، قد جُبلوا على الطهارة، وفطروا على التقديس والتسبيح، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، ومعلمهم الأول في هذا عاذيمون وهرمس. فالواجب علينا أن نطهر نفوسنا من دنس الشهوات الطبيعية، وتهذيب أخلاقنا عن علائق القوى الشهوانية، حتى يحصل مناسبة بيننا وبين الروحانيات. انظر: المصدر السابق، ص ٩٦.



وأصحاب الهياكل والحكماء(١)، وعبدة الأصنام. فهذه خمس فرق.

ثم انشعبوا إلى فرق كثيرة، فمنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الكواكب، وضياء العالم، وتكون الموجودات السفلية، وأنه ملك يستحق التعظيم والسجود والتبجيل، فهؤلاء عبدة الشمس، وقد اتخذوا على صورتها صنماً، وبيده جوهرة على لون النار.

وكذلك عبدة القمر، يقولون: إنه ملك من الملائكة، يستحق التعظيم والعبادة، وينسبون إليه تدبير العالم السفلي، وبزيادته ونقصانه يعرفون الأزمان والساعات، وهو تلو الشمس وقرينها، واتخذوا على لونه صنماً يعمن دونه، ويسجدون له، (٨) ويصومون في كل نصف شهر، ولا يفطرون حتى يطلع القمر، ويسألونه حوائجهم، والأكثر منهم يعمن دون كل ما يمرون عليه من حجر، ومدر، وشجر، وبشر، من غير حجة ولا برهان، إنما يقولون: نعبد هؤلاء ليقربونا إلى الله زلفى، وكلهم على الضلالة والجهالة.

<sup>(</sup>۱) أصحاب الهياكل والحكماء: من فرق الصابئة ويرون أنه لا بد للإنسان من متوسط، ولا بد للمتوسط من أن يُرى، فيتوجه إليه، ويُتقرب به، ويُستفاد منه، فزعوا إلى الهياكل التي هي السيارات السبع، فتعرفوا أولاً بيوتها ومنازلها، وثانياً مطالعها ومغاربها، وثالثاً اتصالاتها على أشكال الموافقة والمخالفة مرتبة على طبائعها، ورابعاً، تقسيم الأيام والليالي والساعات عليها، وخامساً تقدير الصور والأشخاص والأقاليم والأمصار عليها، فعلموا الخواتيم وتعلموا العزائم والدعوات، وعينوا ليوم زحل مثلاً يوم السبت، ورعوا فيه ساعته الأولى، وتختموا بخاتمة المعمول على صورته وهيئته وصنعته، ولبسوا اللباس الخاص به، وبخروا ببخوره الخاص، ودعوا بدعواته الخاصة، وسألوا حاجاتهم منه. وكذلك رفع الحاجات الخاصة بكل كوكب من الكواكب السبعة، وكانوا يسمونها أرباباً آلهة لهم. انظر: المصدر السابق، ص ١٤٦ - ١٤٧.

### فصل في فرق اليهود

سمّوا اليهود يهوداً، لانتسابهم إلى يهودا بن يعقوب (١) عَلَيْ ، وكتابهم التوراة، ويقال: هاد الرجل: إذا رجع وتاب، وقيل: لزمهم هذا الأمر خاصة لقول موسى (٢) عَلَيْ ، إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك وتضرعنا.

افترقت اليهود أربع فرق، ثم تشعبت إلى إحدى وسبعين فرقة، كلها هالكة، منها: اليعوسوية (٢)، والمقارنة، والبوذعانية (١)، والمقارنة،

- (١) يهودا بن يعقوب: يهودا بن يعقوب من زوجته ليا بنت لبان بت بتويل، وهي ابنة خاله. وأخوته من أمه وأبيه هـم: روبيل، وشـمعون، ولاوي، وزبالون، ويسـحر، عندمـا توفيت والدته ليا تزوج يعقـوب أختها راحيل، فولدت له يوسـف وبنيامين. وولد ليعقوب من شـريّتين أربعة أولادهم: دان، ونفتالي، وجاد، وأشـر. وكان ليعقوب اثنا عشر رجلاً. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ١٢٦.
- (۲) موسى: هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وولد لاوي ليعقوب وهو ابن تسع وثمانين سنة. وأم موسى يوخانذ، واسم زوجته صفورا بنت شعيب النبي. وكان فرعون مصر في أيامه قابوس بن مصعب بن معاوية صاحب يوسف الثاني، وكانت امرأته آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد فرعون يوسف الأول. سار موسى إلى فرعون رسولاً مع هارون، ثم سار إلى التيه مع قومه بعد أن مضى عبر البحر، وكان مقامهم هنالك، إلى أن خرجوا مع يوشع بن نون أربعين سنة، فكان بين مولد موسى إلى وفاته ١٢٠ سنة. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ١٦٩.
- (٣) اليعوسوية: والصحيح العيسوية: نسبوا إلى عيسى بن إسحاق بن يعقوب الأصفهاني وقيل: اسمه عوفيد الوهيم أي عابد الله. كان في زمان المنصور، وابتدأ دعوته في زمن آخر ملوك بني أمية مروان بن محمد الحمار، فاتبعه كثير من اليهود، وادعوا له آيات ومعجزات. وقيل: إنه لما حارب أصحاب المنصور بالري قتل، وقتل معه أصحابه. وزعم عيسى أنه نبي، وأنه رسول المسيح المنتظر، وخالف اليهود في كثير من أحكام الشريعة الكبيرة المذكورة في التوراة. انظر: الشهرستاني، عبدالكريم، والظاهري، على بن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج٢، ص٥٥ -٥٦.
- (٤) المقارنة والبوذعانية: والصحيح اليوذعانية: نسبوا إلى يوذعان رجل من همذان، وقيل: كان اسمه يهدودا، يحث على الزهد وتكثير الصلاة. كان يزعم أن للتوراة ظاهراً وباطناً وتنزيلاً وتأريلاً، خالف بتأويلاته عامة اليهود، وخالفهم في التشبيه، ومال إلى القدر، وأثبت الفعل حقيقة للعبد، وقدر الثواب والعقاب عليه، وشدد في ذلك. انظر: المصدر السابق، ص٥٦.
- (٥) الموسكانية: والصحيح الموشكاتية: أصحاب موشكا على مذهب يوذعان، غير أنه كان يوجب
   الخروج على مخالفيه ونصب القتال معهم، فخرج في تسعة عشر رجلًا، فقتل بناحية قم. وذكر عن =



قولهم: إثبات نبوة محمد ﷺ، إلا أنهم يقولون: أُرسل إلى العرب خاصة، وسائر الناس، سوى اليهود، ويقولون: إن الله كتب التوراة بيده، واستوى على العرش قراراً، وإنه على صورة آدم، وغلوا في دينهم.

ومنهم السامرية(۱)، أثبتوا نبوّة موسى وهارون(۲) ويوشع بن نون(۲)، وأنكروا نبوّة من بعدهم.

وفرقة يقال لها (الغاتية، والكوشاتية، والروشاتية)<sup>(1)</sup>، يزعمون أن الثواب والعقاب في الدنيا فقط.

وفرقهم كثيرة، تركتها اختصاراً.

جماعة من الموشكاتية أنهم أثبتوا نبوة المصطفى ﴿إِنَّهُ إلى العرب وسائر الناس سوى اليهود لأنهم
 أهل ملة وكتاب. انظر: المصدر السابق، ص٥٦.

<sup>(</sup>١) السامرية: قوم يسكنون بين المقدس وقرايا من أعمال مصر يتقشفون في الطهارة أكثر من تقشف ساثر الهمود، أثبتوا نبوة موسى وهارون ويوشع بن نون على المؤلف وأنكروا نبوة من بعدهم رأساً إلا نبياً واحداً. وقالوا: التوراة ما بشرت إلا بنبي واحد يأتي بعد موسى، يصدق ما بين يديه من التوراة ويحكم بحكمها ولا يخالفها البتة، وظهر في السامرة رجل يقال له الألفان، ادعى النبوة، وزعم أنه هو الذي بشر به موسى، وأنه هو الكوكب الذي ورد في التوراة أنه يضيء ضوء القمر. وكان ظهوره قبل المسيح على المعيد، من مائة سنة. انظر: المصدر السابق، ص ٥٥.

 <sup>(</sup>۲) هارون: هارون بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ﷺ. النبي
 المرسل مع موسى ﷺ، وأخوه.

<sup>(</sup>٣) يوشع بن نون: يوشع بن نون بن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل على السله الله نبياً إلى بني إسرائيل، وأمره بالمسير إلى أريحا مدينة الجبارين بعد انقضاء أربعين سنة من التيه توفي خلالها موسى وهارون، فلما ظفر يوشع بن نون بالجبارين أدركه المساء ليلة السبت، فدعا الله، فزد الشمس عليه، وزاد في النهار ساعة، فهزم الجبارين، ودخل مدينهم. ويقال: حاصرها سنة أشهر، فلما كان السابع تقدموا إلى المدينة، وصاحوا صبحة واحدة، فسقط السور، فدخلوها وهزموا الجبارين، وقتلوا فيهم فأكثروا. ثم توفاه الله، فاستخلف على قومه كالب بن يوفئا، وكان عمر يوشع ١٢٦ سنة، وكان قيامه بالأمر بعد موسى سبعاً وعشرين سنة، انظر: ابن الأثير، على بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ٢٠٠ ـ ٢٠٣ ـ ٢٠٣٠.

<sup>(</sup>٤) الغاتية والكوشاتية والروشاتية: (والصحيح دوستانية) وهم الألفانية والكوشانية. حيث انقسمت الفرقة السمامرية إلى دوستانية وهم الألفانية ومعناها الفرقة المتفرقة الكاذية. والكوشمانية ومعناها الجماعة الصادقة، وهم يقرون بالآخرة والثواب والعقاب فيها. والدوستانية تزعم أن الشواب والعقاب في الدنيا. وبين الأحكام والشرائع. انظر: الفصل في الوبلل والنحل، ص٥٨.

### فصل في فرق النصاري

وهم قوم نبي الله وروحه عيسى (۱) عَلَيْه ، كانت اليهود يسمونه ايسوع، وهو بالعربية عيسى، سموا بذلك لأن المسيح كان بقرية يقال لها ناصرة (۲) من أرض الخليل (۱)، وقيل: سموا بذلك لقول الحواريين: نحن أنصار الله.

وهم إثنتان وسبعون فرقة، كلها هالكة، وافتراقهم بعدما رفع الله عيسى عَلِيهُ، وعلماؤهم الذين فرقوهم أربعة: يعقوب، ونسطور، وإسرائيل، وملك، وهو ملك من ملوكهم، ترك الملك، ودخل في القسيسين، فاجتمعت إليهم قومهم، فقالوا: قولوا نسمع لقولكم، فتكلم يعقوب، وقال: هل سمعتم برجل، مذ خلق الله السماوات والأرض، يحيي الموتى، وينفخ في الطين، فيكون طيراً، ويبرئ الأكمه (٩) والأبرص والأعمى، غير عيسى؟ قالوا: لا، قال: فإنَّ صاحبكم الذي كان يفعل هذا هو ربكم، فادعوه الله، فأبى الثلاثة عن قوله، وكذّبوه، فخرج عنهم، وأخبر الناس بمقالته، فاتبعته طائفة، وهم اليعقوبية (١٠)، الذين أنزل

<sup>(</sup>١) عيسى: نبي الله عيسى بن مريم، وهو المبعوث حقاً بعد موسى ﷺ. كانت له آيات ظاهرة وبيّنات زاهرة مثل إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، ونفس وجوده وفطرته آية كاملة على صدقه، وذلك حصوله من غير نطفة سابقة ونطفة من غير تعليم سالف، وجميع الأنبياء وحيهم أربعون سنة، وقد أوحى إليه بلاغاً عند الثلاثين. انظر: المصدر السابق، ص٥٩ - ٦٠.

<sup>(</sup>٢) الناصرة: قرية بينها وبين طبرية ثلاثة عشر ميلًا، فيها كان مولد المسيح عيسى بن مريم ﷺ، ومنها اشتق اسم النصارى، وكان أهلها عيروا مريم. وأهل القدس يأبون ذلك، ويزعمون أن المسيح إنما ولد في بيت لحم، وانتقلت به أمه إلى هذه القرية، وذُكر في الإنجيل يسوع الناصري. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٥، ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) الخليل: بلدة فيها حصن وعمارة وسوق بقرب بيت المقدس، بينهما مسيرة يوم، فيها قبر الخليل إبراهيم على الموضع وضيافة للزوار، إبراهيم على مغارة تحت الأرض، وهناك مشهد وزوار وقوام في العوضع وضيافة للزوار، وبالخليل شمي الموضع، واسمه الأصلي حبرون، وقيل: حبري. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٢، ص ٣٨٧.

<sup>(</sup>٤) اليعقوبية: أصحاب يعقـوب، قالوا بالأقانيم الثلاثة، إلَّا أنهم قالوا: انقلبت الكلمة لحماً ودماً فصار =



الله فيهم: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ آبَنُ مَرْهَيَمَ ﴾ [العاند: ١٧].

ثم تكلم نسطور، فقال: لا أقول كما قال يعقوب، لو كان المسيح هو الله، ما كان يأكل، ويشرب، ويصلي، ويصوم، من خشية غيره، وما كان ليصلب، وأنتم تشهدون، ولكن أقول هو كلمة الله وابنه فادعوه، إنه ابنه فقال الآخران: لا نقول هذا، فخرج نسطور إلى الناس، فأخبرهم بمقالته، فاتبعته طائفة، وهم النسطورية (۱)، الذين أنزل الله فيهم: ﴿ وَقَالَتِ النَّصَدَرَى الْمَسِيحُ أَبِّنُ اللهِ ﴾ [النوبة: ٣٠] ثم تكلّم إسرائيل، فقال: لا أقول كما قال يعقوب ونسطور، ولكن أقول: إنه ثالث ثلاثة: الله، والمسيح، ومريم الهة. فاتبعته على ذلك فرقة، فهم الإسرائيلية (۱)، الذين أنول الله فيهم:

الإله هو المسيح، وهو الظاهر بجسده، بل هو هو. فمنهم من قال المسيح هو الله، ومنهم من قال: ظهر اللاهوت بالناسوت، فصار الناسوت المسيح مظهر الحق الأعلى طريق حلول جرؤ فيه، ولا على سبيل اتحاد الكلمة التي هي في حكم الصفة، بل صار هو هو. وزعم أكثر اليعقوبية أن المسيح جوهر واحد، اقنوم واحد، إلا أنه من جوهرين وربما قالوا: طبيعة واحدة من طبيعتين، فجوهر الإله القديم وجوهر الإنسان المحدث، تركبا كما تركبت النفس والبدن، فصارا جوهراً واحداً، اقنوماً واحداً، وهو الإنسان كله، فيقال الإنسان صار إلهاً. انظر: الشهرستاني، عبدالكريم، والظاهري، علي بن حزم: الفصل في الملك والنحل وبهامشه كتاب الملل والنحل، ص 17 - 72.

<sup>(</sup>۱) النسطورية: أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون العباسي، وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه وإضافته إليهم إضافة المعتزلة إلى الشريعة الإسلامية. قال نسطور: إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة: الوجود، والعلم، والحياة. وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات، ولا هي هو، واتحدت الكلمة بجسد عيسى على لا على طريق الامتزاج، ولا على طريق الظهورية كما قالت البعقوبية، ولكن كإشراق الشمس في كرّة وعلى بللور، وقالوا: إن القتل وقع على عيسى المسيح من جهة ناسوتيه لا من جهة لاهوتيه، لأن الإله لا تحلّه الآلام. انظر: الشهرستاني، عبد الكريم، والظاهري، على بن حزم: الفصل في الملل والنحل، ج٢، ص ٦٤ - ٥٠.

<sup>(</sup>٢) الإسرائيلية: الفرقة الثالثة بعد اليعقوبية والنسطورية، وهي الفرقة الملكائية أصحاب ملكا الذي ظهر بالمروم واستولى عليها، ومعظم الروم ملكائية. قالوا: إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح، وتدرعت بناسوته، ويعنون بالكلمة اقنوم العلم، ويعنون بروح القدس اقنوم الحياة، ولا يسمون العلم قبل تدرعه به ابناً، بل المسيح مم ما تدرع به ابن، فقال بعضهم: إن الكلمة مازجت جسد المسيح كما يمازج =

﴿ لَقَدْ كَفَرَ أَلَّذِينَ قَالُواً إِنَ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً ﴾ [الماندة: ٧٣] .. وعليها أكثر السروم.

ثم تكلم الرابع من العلماء، وهو الملك، قال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد أحد، فرد صمد، لا ضدَّ له، ولا ندَّ، ﴿ لَمْ يَكِلَّ وَلَمْ يُولَدَّ ﴾ [الإخلاص: ٣، ٤]. ﴿ مَّا الْمَسِيحُ الْمَنْ مَرْيَكَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبَلِهِ الرُّسُلُ وَأُمَّهُ، صِدِيقَةٌ كَانَا فَيْ يَكُن لَهُ عَلَى عَدْوَمْ فَأَصْبُهُ وَالمائدة: ٧٥)، فأيده الله بالحجة، بقوله: ﴿ فَأَيْدُنَا اللَّهِنَ عَامَنُوا عَلَى عَدُومٌ فَأَصَبَحُوا ظَهِرِينَ ﴾ [الصف: ١٤].

فهذه فرق النصاري، وسبب افتراقهم.

ومن فرقهم (الألباتية، والياسرية، والمقدانوسية، والسيالية، والبرطنوشية)(١)، وفرق كثيرة، ولهم خبط كثير، ومقالات ضالّة، تركتها.

الخمر اللبن. وصرحت الملكائية أن الجوهر غير الأقانيم كالموصوف والصفة وعن هذا صرحوا بإثبات التثليث. انظر: المصدر السابق، ص ٦٢.

<sup>(</sup>١) (الألباتية، والياسرية، والمقدانوسية، والسيالية، والبرطنوشية) والصحيح (الأليانية، والبليارسية والمقدانونية والبوطينوسية) وهي الفرق الملكائية أو الفرق التي خرجت من صفوف الملكائية. انظر الشهرستاني، عبدالكريم، والظاهري، علي بن حزم، الفصل بين الملل والنحل، ج٢، ص ٢٢.



### فصل في فرق المجوس

المجوس: كلمة فارسية معرّبة أصلها موكوس، وذلك أنهم نسبوا إلى رئيس لهم، كان كثير شعر الأذنين، يقال له موكوس، ثم عربت، فقيل موجوس، شم أسقطوا الواو الأولى، لكثرة استعمالهم، فقالوا: مجوس، وفي النسبة: مجوسي. وهم فرق كثيرة، ومسائلهم تدور حول قاعدتين: أحدهما امتزاج النور بالظلمة، والثانية: سبب خلاص النور من الظلمة. وقالت فرقة منهم: إن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين، فالنور أزلي، والظلمة محدثة. ثم لهم اختلاف كثير في سبب حدوثها، ولهم اختلاف كثير، إذ لا فائدة فيه، ولا عبادة به، ويسعنا جهله.

#### (١٠) فصل في مذهب الفلاسفة

وتفسيره محب الحكمة، فيلا: محب، وسوف: الحكمة.

فمنهم حكماء الهند، وهم البراهمة، لا يقولون بالنبوة أصلاً. ومنهم حكماء العرب، أكثر حكمهم بالطبع وخطرات القلب، وربما قالوا بالنبوات. ومنهم حكماء الروم، وهم منقسمون، منهم من يميل إلى القدماء، مثل أرستاطاليس<sup>(۱)</sup> وإلى الحكماء السبعة، وهم: الملطي<sup>(۱)</sup>، وسقراط<sup>(۱)</sup>، وأفلاطون<sup>(1)</sup>، والفلاسفة كثير، ولهم مذاهب كثيرة، تركتها اختصاراً.

<sup>(</sup>۱) ارستاطاليس: والصحيح أرسطوطاليس الحكيم (٣٨٤ - ٣٢٢ ق.م) علم المنطق وسماه تعليمات، وإنما هو جرده عن كلام القدماء، وإلا فلما تخلُ الحكمة عن قوانين المنطق فقط، وربما عدّها آلة العلوم، فقال: الموضوع في العلم الإلهي هو الوجود المطلق، ومسألة البحث عن أحوال الوجود من حيث هو وجود، والموضوع في العلم الطبيعي هو الجسم. ومسألة البحث عن أحوال الجسم من حيث هو جسم، والموضوع في العلم الرياضي هو الأبعاد والمقادير، وبالجملة الكمية من حيث إنها مجردة. انظر: المصدر السابق، ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) الملطي: وهو أحد الحكماء السبعة، وهم قتاليس الملطي، وأنكساغورس، وأنكسيمانس، وأنبذكالس، وفيثاغورث، وسقراط، وأفلاطون. وتبعهم جماعة من الحكماء، مثل: فلوطرخيس، وأبقراط، وديمقراطيس، والشعراء النساك، وإنما يدور كلامهم على ذكر وحدانية الباري تعالى، وإحاطته علماً بالكائنات، وفي الإبداع وتكوين العالم، انظر: المصدر السابق، ص١٥٦.

<sup>(</sup>٣) سقراط: الحكيم الفاضل الزاهد من أثينا، وكان قد اقتبس الحكمة من فيثاغورث وأرسالاوس، واقتصر من أصنافها على الإلهيات والأخلاقيات، وانشغل بالزهد ورياضة النفس وتهذيب الأخلاق، وأعرض عن ملاذ الدنيا، واعتزل إلى الجبل، وأقام في غار به، ونهى الرؤساء الذين كانوا في زمانه عن الشرك وعبادة الأوثان، فثوروا عليه، وألجأوا الملك إلى قتله، فحبسه الملك، ثم سقاه السم. انظر: المصدر السابق، ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) أفلاطون: هو آخر المتقدمين الأوائل الأساطين، من أثينا، معروف بالتوحيد والحكمة، تتلمذ على يد سقراط، ولما اغتيل سقراط بالسم قام مقامه، وجلس على كرسيته، فقد أخذ العلم عن سقراط وطماوس والغريبين: غريب أثينا، وغريب الناطس، وضمّ إليه العلوم الطبيعية والرياضية، ويروى عنه أنه قبال: إن للعالم محدثاً مبدعاً أزلياً واجباً بذاته عالماً بجميع معلوماته على نعت الأسباب الكلية، كان الأول، ولم يكن في الوجود رسم ولا طلل. إلّا مثال عند الباري. انظر: المصدر السابق، ص ١٩٦٠.



# وفلاسفة الإسلام مثل: يعقوب بن إسحاق الكندي(١)، وحنين(٢)، ويحيى النحوي(٣)، وأبي الفرج(١)، وأبي سليمان النحوي(٩)، وأبي الفرج(١)،

- (١) يعقوب بن إسحاق الكندي: يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي، أبو يوسف، فيلسوف العرب والشهر والإسلام في عصره، وأحد أبناء الملوك من كندة، نشأ في البصرة، وانتقل إلى بغداد، فتعلم، واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة والفلك، وألف، وترجم، وشرح كتباً كثيرة، يزيد عددها على ثلاثماتة، ولقي في حياته ما يلقاه أمثاله من فلاسفة الأمم. انظر: الزركلي، خير الدين، الأعلام، ج٨، ص ١٩٥٠. وانظر الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة، ج١٢، ص ٣٣٧.
- (٢) حنين: حنين بن إسحاق العبادي، أبو زيد: طبيب، مؤرخ، مترجم، كان أبوه صيدلانياً، من أهل الحيرة، سافر حنين إلى البصرة، فأخذ العربية عن الخليل بن أحمد، وانتقل إلى بغداد، فأخذ الطب عن يوحنا بن ماسويه وغيره، وتمكن من اللغات اليونانية والسريانية والفارسية. فانتهت إليه رياسة العلم بها بين المترجمين، اتصل بالمأمون، فجعله رئيساً لديوان الترجمة، له مؤلفات كثيرة. انظر: الزركلي، خير الدين، الأعلام، ج٢، ص ٢٨٧ ٢٨٨. وانظر الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد: سير أعلام النباء، ج١٢، ص ٤٩٢.
- (٣) يحيى النحوي: يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي، «الفزاء» إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. كان يقال: الفزاء أمير المؤمنين في النحو، وكان مع تقدمه في اللغة فقيها متكلماً عالماً بأيام العرب وأخبارها، عارفاً بالنجوم والطب، يميل إلى الاعتزال. له مؤلفات كثيرة. انظر: الزركلي، خير الدين، الأعلام، ج٨، ص ١٤٥ ١٤٦. وانظر الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء، ج١٠، ص١١٨.
- (٤) أبو الفرج الأصفهاني: على بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي القرشي، أبو الفرج الأصفهاني: من أثمة الأدب الأعلام في معرفة التاريخ والأنساب والسير والآثار واللغة والمغازي، ولد في أصفهان سنة ٢٥٤هـ ونشأ وتوفي في بغداد سنة ٢٥٦هـ قال الذهبي: ووالعجب أنه أموي شيعي، من كتبه والأغاني، جمعه في خمسين سنة، ودمقاتل الطالبيين، ووأيام العرب، ووجمهرة النسب، انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص ٢٧٨. وانظر الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد: مير أعلام النبلاء، ج١٦، ص ٢٠٨.
- (٥) أبو سليمان النحوي: هو محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني، أبو سليمان المنطقي، عالم بالحكمة والفلسفة والمنطق، من أهل سجستان (والنسبة إليها سجستاني وسجزي) سكن بغداد، ولزم منزله، لعور فيه وبرص كانا يمنعانه من غشيان منازل الأمراء والوزراء، وأقبل العلماء والحكماء عليه، وكان عضد الدولة فناخسرو شاهنشاه يكرمه ويفخمه. له تصانيف، منها: درسالة في مراتب قوى الإنسان، ورسالة في «اقتصاص طرق الفضائل، وكتاب «صوان الحكمة» ووشرح كتاب أرسطو». توفي سنة ورسالة في «اقتصاص طرق الفضائل، وكتاب «عوان الحكمة» والسرح كتاب أرسطو». توفي سنة مدرسالة في «اقتصاص طرق الفضائل، خير الدين: الأعلام، ج٦، ص ١٧١.
- (٦) أبو زكريا ثابت بن قرة (٢٢١-٢٨٨هـ): ثابت بن قُرة بن زهرون الحراني الصابئي، أبو الحسن: =

وعيسى بن عيسى الوزير(١)، وأبي علي الحسين بن عبدالله بن سينا(٢)، وكثير منهم، تركتهم. ولهم مقالات كثيرة في الخلقة، والفطرة، والرجعة، والحلول، وتقسيم الأفلاك، والدوائر، والألفاظ، والحسّ، والعرض، والوجود، والوهم، وغير ذلك، لم أشرحه، لأن الحاجة غير داعية إليه، والعبادة منوطة بغيره.

طبيب، حاسب، فيلسوف. ولد ونشأ بحران (بين دجلة والفرات) وحدثت له مع أهل مذهبه (الصابئة) أشياء أنكروها عليه في المذهب، فحرّم عليه رئيسهم دخول الهيكل، فخرج من حران، وقصد بغداد، فاشتغل بالفلسفة والطب، فبرع. صنف نحو ١٥٠ كتاباً. توفي في بغداد سنة ٢٨٨هـ. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ٩٨. وانظر الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء، ج٣١، ص ٤٨٥.

<sup>(</sup>۱) عسمى بن عسمى الوزير: هو عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن الجراح (۳۰۲ - ۳۹۱هـ/ ۹۱۶ و القاسم، كاتب عارف بعلوم الأوائل، من أهل بغداد، كان أبوه من كبار الوزراء، وعمل هو في ديوان الرسائل للخليفة الطائع لله ببغداد، ومات بها. قال أبو حيان: عيسى بن علي له الذرع الواسع والصدر الرحيب في العبارة، حجة في النقل والترجمة والتصرف في فنون اللغات وضروب المعاني والعبارات، أعين بالعمر الطويل، لكنه بخيل بكلمة واحدة لسودائه الغالبة عليه ومزاجه المتشيط بها. قال ابن كثير: كان صحيح السماع للحديث، كثير العلوم، اتهم بشيء من مذهب الفلاسفة. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) أبو علي الحسين بن عبدالله بن سينا (٣٧٠ - ٤٢٨هـ): الحسين بن عبدالله بن سينا، أبو علي، شرف الملك: الفيلسوف الرئيس، صاحب التصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات، أصله من بلخ، ومولده في إحدى قرى بخارى، نشأ وتعلم في بخارى، وطاف البلاد، وناظر العلماء، واتسعت شهرته، وتقلد الوزارة في همذان، وثار عليه عسكرها ونهبوا بيته، فتوارى. ثم صار إلى أصفهان، وصنف بها أكثر كتبه، وعاد في أواخر أيامه إلى همذان، فمرض في الطريق، ومات بها. صنف نحو مثم كتاب بين مطول ومختصر. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ٢٤١ - ٢٤٢. وانظر شمس الدين محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء، ج١٧، ص٥٣١.

# الباب الثاني

في آراء العرب في الجاهلية وما كانوا عليه





# وأما معطلة العرب في الجاهلية أصناف شتى:

صنف أنكروا الخالق والمخلوق، والبعث والإعادة، وقالوا بالطبع، فالطبع المحيي، والدهر المفني، وهم الذين أخبر الله عنهم، وقالوا: ﴿ مَا هِمَ إِلَّا حَيَانُنَا الدُّنِيَ نَتُوتُ وَغَيّا وَمَا يُهْلِكُمّا إِلَّا ٱلدَّهُرُ ﴾ [الجائية: ٢٤]. إشارةً منهم إلى الطبع، فأكذبهم الله بآيات كثيرة في القرآن.

وصنف منهم أقرَّ بالخالق وابتداء الخلق، ونوع من الإعادة، وأنكروا الرسل، وعبدوا الأصنام، وزعموا أنها شفعاؤهم في الآخرة عند الله، وحجوا إليها، ونحروا لها الهدايا، وقرِّبوا القرابين، وتقربوا إليها بالمناسك والمشاعر، وأحلوا وحرّموا.

ومنهم من كان يعبد الملائكة، ويقولون: هم بنات الله.

ومنهم من كان يقول: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَـٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَـٰامَ وَيَمْشِى فِ ٱلأَسْوَاقِي ﴾ [الفرقان: ٧].

وشبهات العرب مقصورة على هاتين الشبهتين، أحدهما: إنكار البعث بعد فناء الأجساد، والثانية: جحود البعث، فعلى الأولى قالوا: ﴿ أَوَذَا مِنْنَا وَكُنَا نُرابًا وَعَظَمًا أَيْنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ [الصافات: ١٦، ١٧]، وعبروا عن ذلك في أشعارهم (١١).

قال شاعرهم:

حياة ثم موت ثم بعث حديث خرافة يا أم عمرو(١)

 <sup>(</sup>١) انظر البيت في: القلهاتي، أبو عبدالله محمد بن سعيد الأزدي: الكشف والبيان، تحقيق سيدة إسماعيل
 كاشف، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، ج٢، ص ٢٨٧ - ٢٨٨.

ولبعضهم في أهل بدر:

فماذا بالقليب قليب بدر من الشترى يكلل بالسنام وخبرنا الرسول بأن سيحيى فكيف حياة أصداءٍ وهام(١)

ومن العرب من يعتقد بالتناسخ، ويقول: إذا مات الإنسان، أو قتل، اجتمع دم الدماغ، وخرج منه طير يسمى الهامة، فيرجع إلى القبر في دور كل مائة سنة، وعلى هذا أنكر عليهم الرسول على فقال: (لا هامة، ولا طيرة، ولا عدوى، ولا صفر). ومنهم من أنكر الرسول والرسل كافة. ومنهم من يريد أن يأتى من السماء ملك رسولاً. وكانت ثقيف (") تعبد اللات (")، وقريش (")

<sup>(</sup>١) انظر البيتين في المصدر السابق، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) ثقيف: ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن عدنان: جد جاهلي، النسبة إليه ثقفي، قيل: اسمه قسي، وثقيف لقبه، كانت منازل بنيه في الطائف، وهم عدة بطون، بقي منهم إلى عصرنا هذا كثيرون، وكان صنمهم في الجاهلية «اللات» مبنياً على صخرة في الطائف، هدمه خالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة، وكانت تلبيتهم قبل الإسلام إذا حجوا: «لبيك اللهم، إن ثقيفاً قد أتوك، وأخلفوا المال وقد رجوك». وفي النسابين من يعد ثقيفاً من بقايا ثمود، غير أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان يكذّب ذلك. انظر الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص١٠٠.

<sup>(</sup>٣) اللات: اسم صنم كانت تعبده ثقيف وتعطف عليه العزى، قالوا: وهو صخرة كان يجلس عليها رجل كان يبيع السمن واللبن للحجاج في الزمن الأول. وقيل: كان اللات رجلاً من ثقيف، فلما مات قال لهم عمرو بن لحي: لم يمت، ولكن دخل في الصخرة، ثم أمرهم بعبادتها، وأن يبنوا عليها بنياناً يسمى اللات، واتخذته ثقيف طاغوتاً. وبعد فتع الطائف أمرهم النبي على بهدمه، والصخرة اليوم تحت مسجد الطائف. قال الشاعر:

لا تنصروا اللات إن الله يهلكها وكيف نصر كم من ليس ينتصر

انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٥، ص ٤ - ٥.

<sup>(</sup>٤) قريش: قريش بـن بدر بـن يخلد بن النضر بن كنانة من عدنان، جاهلي، مـن أهل مكة. كان دليل بني كنانة في تجارتهم، فإذا أقبل في القافلة يقال: قدمت عير قريش، فغلب لفـظ «قريش» على من كان في عهده من بني النضر بن كنانة، وقال قائل: إنه لقب لفهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وقائل: إن بني النضر بن كنانة سموا قريشاً لتقرشهم أي تجمعهم في أيام قصي بن كلاب النضري الكناني، وقال قائل غير هذا. والقرشيون قسمان: «قريش البطاح» وهم من ولد قصي بن كلاب وبنو كعب بن لؤي، ودقريش الظواهر» وهم من سواهم. وقد تفرع من هذين القسمين بطون كثيرة. وللزبير بن بكار كتاب «أنساب قريش وأخبارها». انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ١٩٥.



# تعبد العزى(١)، وهبل(٢) ومناة(٢)، للأوس(١)، والخررج(٥)، وغسان(١)،

- (۱) العزى: صنم كان لثقيف، والعزى سمرة كانت لغطفان يعمن دونها، وكانوا بنوا عليها بيناً، وأقاموا لها، مسدنة، فبعث النبي على خالد بن الوليد إليها، فهدم البيت، وأحرق السمرة. وقال ابن حبيب: العزى شجرة كانت بنخلة عندها وثن تعبده غطفان، وسدنتها من بني صرمة بن مزة. وكانت العرب وقريش تسمي بها عبد العزى، وكانت أعظم الأصنام عند قريش، وكانوا يزورونها ويهدون لها ويتقربون عندها بالذبائح. وكانت قريش تطوف بالكعبة وتقول: اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، فإنهن الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى، وكانوا يقولون: بنات الله رهن يشفعن إليه. وبقيت حتى بعث رسول الله على خالد بن الوليد، فقطع الشجر، وهدم البيت، وكسر الوثن. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٤، ص١٦١ ١١٨.
- (٢) هُبل: صنم لبني كنانة بكر ومالك وملكان، وكانت قريش تعبده، وقيل: كان هبل من أصنام الكعبة، صنع من عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور البد اليمنى أدركته قريش، فصنعت له يداً من ذهب. وكان أول من نصبه خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر، وكان يقال له هبل خزيمة. ويوم فتح مكة دخل النبي على المسجد والأصنام منصوبة حول الكعبة، فجعل يطعن بسنية قوسه في عيونها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً، وأمر بإخراجها من المسجد وإحراقها. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٥، ص ٣٥٠ ٣٩١.
- (٣) مناة: اسم صنم في جهة البحر مما يلي قديداً على سبعة أميال من المدينة، وكانت الأزد وغسان يهللون له ويحجون إليه، وكان أول من نصبه عمرو بن لحي الخزاعي، وكانت الأوس والخزرج ومن يأخذ مأخذهم من عرب أهل يثرب يأتون مناة أثناء الحج، ولا يرون لحجهم تماماً إلا بذلك. وقد هدمه علي بن أبي طالب عام فتح مكة سنة ٨هـ. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٥، ص ٢٠٤.
- (٤) الأوس: أوس بن حارثة بن ثعلبة، من بني مزيقياء، من الأزد، من كهلان: جدّ قبيلة الأوس (إحدى قبيلتي الأنصار: الأوس والخزرج) تحوّل بنوه من اليمن إلى يثرب (المدينة المنورة) وجاء الإسلام وهم فيها، وتفرعت عنهم بطون متعددة، وكان صنمهم في الجاهلية ومناة، منصوباً بفدك مما يلي ساحل البحر، يشاركهم فيه الخزرج. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ٣١.
- (٥) الخزرج: الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء، من الأزد، من قحطان: جد جاهلي، بنوه من أصل يماني، نزلوا بيثرب، هم وأبناء عمهم الأوس، وتعرف القبيلتان بالأنصار. وبطون الخزرج كثيرة، منهم: «بنو النجار» واسمه تيم الله، ودبنو عسوف» ودبنو غنم، ودبنو جشم، وآخرون. وللزبير بن بكار كتاب «الأوس والخزرج». انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ٢٠٤.
- (٦) غسان: اسم من ماء نزل عليه بنو مازن بن الأزد بن الغوث، وهم الأنصار وبنو حنيفة وخزاعة فسموا
   به.
- وفي كتاب عبدالملك بن هشام: غسان ماء بمأرب باليمن، كان شراباً لبني مازن بن الأزد بن الغوث، ويقال: غسان ماء بالمشلّل قريب من الجحفة، وقال نصر: غسان ماء باليمن بين رمع وزبيد، وإليه =

وإساف، ونائلة (١)، وكانا على الصفا(٢)، والمروة (٢)، وضعهما عمرو بن لحي الخزاعي (١)، يذبح لهما تجاه الكعبة، وقيل: إنهما رجل وامرأة، يسميان إسياف

تنسب القبائل المشهورة، قيل: هو اسم دابة وقعت في هذا الماء فسمي بها. قال الشاعر: يا بنت آل معاذ إنني رجل من معشر لهم في المجد بنيان شم الأنوف لهم عز ومكرمة كانت لهم من جبال الطود أركان أما سألت فإنا معشر نجب الأزد نسبتنا والسماء غسان

انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٤، ص٢٠٣ - ٢٠٤.

- (۱) إساف ونائلة: صنمان كانا بمكة. قال ابن إسحاق: هما مسخان، وهما إساف بن بغاء، ونائلة بنت ذهب، وقيل: إساف بن عمرو، ونائلة بنت سهيل، وإنهما زنيا في الكعبة فمسخا حجرين، فنصبا عند الكعبة، وقيل: أسب أحدهما على الصفا والآخر على المروة ليُغتبر بهما، فقدم الأمر، فأمر عمرو بن لحي الخزاعي بعبادتهما. وعبدتهما خزاعة وقريش ومن حج البيت بعد من العرب. فكانا عمر في لخزاعي الخزاعي بعبادتهما رسول الله على يوم الفتح في ما كسر من الأصنام. وجاء بعض أحاديث مسلم بن الحجاج: كان إساف ونائلة بشط البحر، وكانت الأنصار في الجاهلية تهل لهما، والصحيح أن التي كانت بشط البحر مناة الطاغية. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج١، ص٠١٧ ١٧١.
- (٢) الصفا: الصفا العريض من الحجارة الملس، والصفا مكان مرتفع من جبل أبي قبيس، بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادي الذي هو طريق وسوق، ومن وقف على الصفا كان بحذاء الحجر الأسود والمشعر الحرام بين الصفا والمروة. قال نُصيب:

وبين الصفا والمروتين ذكرتكم بمختلف من بين ساع وموجف انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٣، ص ٤١١.

(٣) المروة: جبل بمكة يعطف على الصفا، قال عزام: ومن جبال مكة المروة جبل ماثل إلى الحمرة، أخبرني أبو الربيع سليمان بن عبدالله المكي المحدّث أن منزله في رأس المروة، وأنها أكمة لطيفة في وسط مكة تحيط بها، وعليها دور أهل مكة ومنازلهم، قال: وهي من جانب مكة الذي يلي قعيقمان، وقد ثنّا، جرير وهو في قوله:

فلا يقربن المروتين ولا الصفا ولا مسجد الله الحرام المطهرا الظر: الحموى، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٥، ص١١٦.

(٤) عمرو بن لحي الخزاعي: عمرو بن لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي، من قعطان: أول من غير دين إسماعيل، ودعا العرب إلى عبادة الأوثان. كنيته أبو شمامة. وفي نسبه خلاف شديد. وفي العلماء من يجزم بأنه مُضري من عدنان، لحديث انفرد به أبو هريرة. وهو جد وخزاعة، عند كثير من النسابين، ورئيسها عند بعضهم. ومنهم يسميه وعمرو بن ربيعة، ويجعل لحياً لقباً لربيعة، وخلاصة ما قيل في خبره أنه كان قد تولى حجابة والبيت الحرام، بمكة، وزار بلاد الشام ودخل أرض ومآب، في وادي الأردن، فوجد أهلها يعمن دون الأصنام، فأعجب بذلك، وأخذ عدداً منها، ونصبها في مكة، وادي الأردن، فوجد أهلها يعمن دون الأصنام، فأعجب بذلك، وأخذ عدداً منها، ونصبها في مكة،



ونائلة، فجرا في الكعبة، فمسخا حجرين. وكان لبني ملكان<sup>(١)</sup> من كنانة صنم، يقال له سعد<sup>(٢)</sup>، وهو الذي يقول فيه الشاعر هذين البيتين شعراً:

أتينـا إلـى سـعد ليجمع شـملنا فشـتنا سـعد فما نحن من سعد وهل سـعد إلا صخرة يلفظونها من الأرض لا تدعو لغيّ ولارشد<sup>(٣)</sup>

وكانت العرب إذا لبت (١٠)، تقول في تلبيتها: اللهم لبيك لا شريك لك، لبيك، لا شريك لك، لبيك، لا شريكاً هو لك، تملكه ولا ملك. ومن العرب من كان يميل إلى اليهودية. ومنهم من مال إلى النصرانية. وآخر صبا إلى الصابئة، وكانوا يعتقدون في الأنواء اعتقاد المنجمين في السيّارات، حتى لا تتحرك ولا تسكن إلّا بها. وكان لهم من العلم، علم الأنساب، وعلم التواريخ.

وممن كان يجل ويرفع قدره ومجلسه، ويحكم بين الخصوم عبد المطلب بن هاشم (٥)، وكان يأمر قريشاً بترك الظلم والبغي، ويحثهم على

ودعــا الناس إلى تعظيمها والاستشـفاء بها، فكان أول من فعــل ذلك من العرب. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٨٤.

<sup>(</sup>١) بنو ملكان: ملكان (أخو ملك) بن كنانة بن خزيمة بن مدركة، من مضر: جـد جاهلي. بنوه بطون جمـة. وكان لهـم صنـم في الجاهلية يقال له «سعده وهـو صخرة طويلة بفلاة فـي أرضهم. وكان لبعضهـم في الإسلام، عـدد وثروة ووجاهة بمرسية. انظر: الزركلي، خير الديـن: الأعلام، ج٧، ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) سعد: صنم بساحل جدة، وهو صخرة طويلة، وكان لمالك وملكان ابني كنانة، فأقبل رجل منهم بإبل ليقفها عليه تبرّكاً به، فلما دناها نفرت منه، فذهبت في كل وجه، وتفرقت عنه، فتناول حجراً ورماه وقال: لا بارك الله فيك إلها، أنفرت علي إبلي. وقال البيتين المذكورين من الشعر. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٣، ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) انظر: البيتين في: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٣، ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أهلبت، والصحيح ما أثبتناه في النص ولبت.

 <sup>(</sup>٥) عبدالمطلب بن هاشم: عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو الحارث: زعيم قريش في
الجاهلية، وأحد سادات العرب ومقدميهم. مولده في المدينة ومنشأه في مكة. كان عاقلاً ذا أناة
ونجدة، فصيح اللسان، حاضر القلب، أحبه قومه، ورفعوا من شأنه، فكانت له السقاية والرفادة،
مارس الحكومة العظمى بمكة من سنة ٥٢٠ إلى سنة ٥٧٩م، وخلص وطنه من غارة الحبشة. وهو =

مكارم الأخلاق، وينهاهم عن دنيّات الأمور (١٢)، وكان يتولى حكومات العرب، وتوضع له وسادة عند الملتزم، فيستند عليها. وكان هاشم بن عبد مناف<sup>(۱)</sup> خطيب العرب، وله الخطبة المشهورة التي سمتها العرب الحكيمة، قيل: إنه وقع بين بني عذرة<sup>(۲)</sup> وبني خزاعة<sup>(۳)</sup> حرب في سبب غلام لخزاعة، قتله غلام لعمرة بنت قبيصة العذرية، فلم ترض خزاعة إلّا بقتله، فلما تقاوموا للحرب، خشي هاشم أن تنتهك حرمة الحرم، نصب منبره إلى جانب الكعبة.

جد رسول الله على الله الله على الملك المسية واعبد المطلب، لقب غلب عليه. وهو ممن وفد على الملك السيف بن ذي يزن، في وجوه قريش يهنتونه بالنصر على الحبشة، وهو أول من خضب بالسواد من العرب. وكان أبيض مديد القامة. مات بمكة عن نحو ثمانين عاماً أو أكثر. انظر الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>۱) هاشم بن عبد مناف: هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرّة، من قريش: أحد من انتهت إليهم السيادة في الجاهلية، ومن بنيه النبي على السيادة في الجاهلية، ومن بنيه النبي على السيادة في الجاهلية، ومن بنيه النبي على السيادة في إحدى المجاعات. وهو أول من سن الرحلتين لقريش للتجارة: رحلة الشتاء إلى اليمن والحبشة، ورحلة الصيف إلى غزة وبلاد الشام. وكان أحد الأجواد الذين ضرب بهم المثل في الكرم. ولد بمكة، وساد صغيراً، فتولى بعد موت أبيه سقاية الحاج ورفادته (وهي إطعام الفقراء من الحجاج). توفي في غزّة، ويقال لغزّة: وغزّة هاشم، انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٨،

<sup>(</sup>٢) عذرة: عذرة بن سعد هذيم بن زيد بن ليث، من قضاعة، من قحطان: جد جاهلي. من بنيه بطون عامر، وكاهل، وإياس، وعوف، ورفاعة، وبنو عذرة هؤلاء هم المعروفون بشدة العشق والعفة فيه. وأخيار بني عذرة كثيرة ومتفرقة في كتب الأدب. وكان لبعضهم صنم في الجاهلية يقال له: وشمس». انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) خزاعة: خزاعة، من بني عمرو بن لحي، من مزيقياء، من الأزد، من قحطان: جد جاهلي، أو لقب جد من بني عمرو بن لحي، اختلف النسابون في اسمه. وقيل: خزاعة اسم قبائل من نسل عمرو بن لحي. وفي النسابين من يجعلهم عدنانيين من معد، والأكثر على أنهم قحطانيون. كانت منازلهم بقرب الأبواء (بين مكة والمدينة) وفي وادي غزال ووادي دوران وعسفان في تهامة الحجاز، ورحل بعضهم إلى الشام وعمان، وهم بطون كثيرة، صنمها في الجاهلية «ذو الكفين» تشاركها فيه قبائل «دوس»، كانت ولاية البيت الحرام في خزاعة ثلاثمائة عام. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ٣٠٤.



وقال(١٠): يا أيها الناس، نحن آل إبراهيم(١٠)، وذرية إسماعيل(١٠)، وولد النضر بن كنانة(١٠)، وبنو قصي بن كلاب(٥)، أرباب مكّة، وسكان الحرم، لنا ذروة الشرف، ولباب الحسب، ومعدن المجد، وغاية العزّ، ونحن جبال الأرض، ودعائم الحق، وسادات الأمم، ولكلَّ من كلَّ خلف، تجب نصرته، وتلبى عشيرته، إلّا ما دعى إلى عقوق عشيرة، أو قطع رحم، وقد جمعتكم

 <sup>(</sup>١) هكذا وردت في النسخة الأصلية ب، ص ١١، بينما جاء في النسخة الظاهرية عنوان وخطبة هاشم،
 انظر ص ١٢.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: ويسميه المسلمون خليل الله، ويعدّونه جدّ العرب عن طريق ابنه إسماعيل، وهو أحد الأنبياء والجدّ الأعلى للنبي محمد ﷺ. ذُكرت قصته في القرآن غير مرّة، عبد قومه الأوثان، فحاجَهم في أمرها، ولما لم يمتثلوا كَسَرَها، فأوقدوا النار لإحراقه، ونجاه الله منها، عاش بعد نوح وعارض ثمود، رحل إلى فلسطين، ثم تركها على أثر جدب حلّ بها إلى مصر، وهنا أهدي هاجر، فأنجبت له إسماعيل مما أثار غيرة زوجته سارة، فرحل مع الابن والأم إلى مكة، حيث بنى الكعبة، وكان النبي ﷺ يتحتف على ملته قبيل الإسلام. انظر: غربال، محمد شفيق: الموسوعة العربية الميسرة، ج١، ص ٢.

<sup>(</sup>٣) إسماعيل: إسماعيل بن إبراهيم الخليل بن أزر، من نسل سام بن نوح، رأس السلالة العربية الثالثة المعروفة بالمستعربة، نزل بمكة مع أمه هاجر نحو سنة ٢٧٩٣ قبل الهجرة وهو طفل، وساعد أباه في بناء الكعبة: ﴿ وَإِذْ يَرْتُعُ إِزَّوْمِيْمُ الْفَوْاعِدُ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ ﴾ الآية. واستمر البيت على ما بناه إبراهيم وإسماعيل إلى أن هدمته قريش ٣٥ سنة من مولد الرسول ﷺ. تزوج إسماعيل بعد وفاة أمه بامرأة من جرهم (الثانية من قحطان) فولدت له اثني عشر ذكراً. وتوفي بمكة، ودفن بالحجر عند قبر أمه. ورد اسمه مزات في القرآن الكريم. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج١، ص ٣٠٦ –٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) النضر بن كنانة: النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة، من بني نزار من عدنان: جد جاهلي. من سلسلة النسب النبوي، كنيته أبو يخلد، وقيل: اسمه قيس، ولقب بالنضر لجماله. بنوه قبائل وبطون كثيرة. كانت مساكنهم حول مكة وما والاها. وفي النسابين من يرى أنه هو «قريش» أمه برة بنت مر بن أد. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٨، ص٣٣.

<sup>(</sup>٥) قصي بن كلاب: قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي: سيد قريش في عصره، ورئيسهم قيل: هو أول من كان له ملك من بني كنانة. وهو الأب الخامس في سلسلة النسب النبوي. مات أبوه وهو طفل، فتزوجت أمه برجل من بني عذرة، فانتقل بها إلى أطراف الشام، فشت في حجره، وسمي وقصياً لمعده عن دار قومه. ويشير أكثر المؤرخين على أن اسمه «زيده أو «يزيده ولما كبر عاد إلى الحجاز، وكان موصوفاً باللهاء. وولي البيت الحرام، فهدم الكعبة، وجدد بنيانها. كانت له الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء، وكانت قريش تتيمن برأيه، فلا تبرم أمراً إلا في داره، وهو الذي أحدث وقود النار في «المزدلفة» ليراها من دفع من عرفة. مات بمكة ودفن بالحجون. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ١٩٨٨ ـ ١٩٩٩.

خوف أن تقتادكم العجلة، وسوء الرأي، وجهل المعرفة، إلى حصر القمة، وجز الساعد، فيتحمل كل امرئ صبابة على أخيه، مستأصلاً على قطع الرأس بحيث قطع، يستأصل به باسقات فروعه، قطعاً يردع الجهل قد يف الكبد، وتنغلق اللسان المقددة البعيدة أفواقها، ويكف ويقرع المهادن جمة الدجن، ويظهر قصبه من السهم، والريح الحواصن، وهو مضمر مستودع أنفاسها، فإذا كان كذلك، طاش حلم الأريب، وضل رأي المصيب، واتسع فرى التسوية، ووشل ترح العرب، واتصل لحام الفتن، وقيل: قد ضاق الطريق، وهنالك يغلب الأمر آمره، ويملك السهم قصده، ويقتر الحجر شديخه، ويستر كل امرئ ما دفن.

يا بني خزاعة، إن بني أبيكم حملوا إليكم قيمة عبد رمته المنيّة عن يد الخطأ، فوافق أجَله، فلو كان عن إرصاد طالب، كان عهداً، وقد أبيتم قبول ما هو سنّة العرب، لتعظم نيران الهنبثة، فتكون هامة تهتف العرب بشؤمها، وقد حكمتُ عليكم بقبول قيمته، وعلى بني عذرة بدفع ذلك إليكم، فمن أمحكه اللجاج، وترك ما حكمتُ به عليه، فأنا حلف عليه، وماذة عدوه إليه، حتى يحتقبها السفر، وترفل بها خوص الركاب إلى حكّام العرب، فتصير مثالاً.

أيها الناس، الحلم شرف، والصبر ظفر، والجود سؤدد، والمعروف كنز، والحرب خدعة، والأيام دول، والدهر عبر، (١٣) والمرء منسوب إلى فعله، مأخوذ بعمله، فاستشعروا الصبر، يجزكم الفوز، ودعوا الفضول، تجانبكم السفهاء، وأكرموا الجليس، يعمر ناديكم، وعليكم بمكارم الأخلاق فإنها رفعة، وإياكم والأخلاق الدنيئة، فإنها تضع الشرف، وتهدم المجد، ألا وقد أنبأت مخافة المستعجم، فلرب بعير مستعد التسعين، سليم الشوى، بعيد الخطو، وقمة قرع الرياضة، وتخلص هادية، جيد الجرير، فاثقب مدمجه، رضيض إلا ما عزّ، لبعد المدلجة، فأرجل راكبه، ومتعشى ركب أعطش أهله أملاص مرس السير



به، لترك أحكام عقد الكرب، فلم ينخ إلا بلمضة المرتضع، فشدقاه، وإن نهنهة المجاهل أهون من جريرته، ورأس العشيرة يحمل ثقلها، ومقام الحكم عظة لمن انتفع، ألا وإني لأحب رأب الشعب، وجمع الفرقة. ثم نزل ورمى بأسلحتهم.

قال ابن العباس: وللعرب أقوال كثيرة، ومذاهب شتى، فأهل مكة يقولون: الله ربنا وحده لا شريك له، والملائكة بناته، فلم يؤمنوا. وقال عبدة الأصنام: الله ربنا وحده لا شريك له، والأصنام شفعاؤنا عنده، فلم يؤمنوا. وقالت اليهود: ربنا الله وحده لا شريك له، وعزير ابنه، فلم يؤمنوا. وقالت عبدة الشمس: الله ربنا والشمس تشفع لنا، فلم يؤمنوا. وقال المسلمون: الله ربنا وحده لا شريك له، والنبيّون عبيده ورسله، فآمنوا وصدقوا.

وكان للعرب علم الرؤيا في الجاهلية، وكان أعلمهم به أبو بكر الصديق<sup>(۱)</sup> رضي فكان يعبر الرؤيا في الجاهلية، فيصيب، وكانوا يرجعون إليه، ويستخبرون منه. وكانت في العرب بقيّة يؤمنون بالله واليوم الآخر، وينتظرون ظهور النبي رضي المرب منهم: قس بن ساعدة الإيادي<sup>(۱)</sup>، وكان يقول في مواعظه: كلّا

<sup>(</sup>۱) أبو بكر الصديق: عبدالله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب التيمي القرشي، أبو بكر: أول الخلفاء الراشدين، وأول من آمن برسول الله عليه من الرجال، وأحد أعظم العرب، ولد بمكة، ونشأ سيداً من سادات قريش، وغنياً من كبار موسريهم، وعالماً بأنساب القبائل وأخبارها وسياستها، وكانت العرب تلقبه بعالم قريش. وحزم على نفسه الخمر في الجاهلية، فلم يشربها، ثم كانت له في عصر النبوة مواقف كبيرة، فشهد الحروب، واحتمل الشدائد، وبذل الأموال، وبويع بالخلافة يوم وفاة النبي عليه سنة ١١هـ، فحارب المرتدين، مدة خلافته سنتان وثلاثة أشهر ونصف الشهر، توفي في المدينة انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص٣٦٠ ـ ٣١٠، وانظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام ج٤، ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) قس بن ساعدة الإيادي: قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك، من بني إياد أحد حكماء العرب، ومن كبار خطبائهم في الجاهلية، كان أسقف نجران، ويقال: إنه أول عربي خطب متوكناً على سيف أو عصا، وأول من قال في كلامه وأما بعد، وكان يفـد على قيصر الروم زائراً، فيكرمه ويعظمه. وهو معـدود من المعمرين، طالت حياتـه، وأدركه النبي على قبـل النبوة، ورآه في عكاظ، وسـثل عنه بعد ذلك، فقال: يُحشر أمة وحده. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام ج٥، ص١٩٦.

ورب الكعبة، ليعودنَّ ما باد، ولئن ذهب، وليعودنَّ ما ذهب، وقال: كلّا، بل هو الله إله، ليس بمولود، ولا والد، أعاد وأبدى، وإليه المآب غدا.

وفي ذلك يقول شعراً:

يا باكي الموت والأموات في جدث (۱) دعهم فإنَّ لهم يوماً يُصاح بهم حتى يجيئوا (۲) بحال غير حالهم منهم عراة وموتى في ثيابهم وله أخبار كثيرة تركتها.

عليهم من بقايا برَّهم خِرَقُ كما يُنبّه من نوماته الصَّعقُ (١٤) خلقٌ مضوا ثم هذا بعد أن خلقوا منها الجديد ومنها الدارس(") الخلقُ(1)

ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل (°)، الذي يقول: كل دين يوم القيامة عند الله لعله باطل، إلا دين الحنفية نور. وله أشعار كثيرة تركتها.

ومنهم عمرو بن الضرب العدواني (١)، كان من حكماء العرب، وله وصية

<sup>(</sup>١) •يا باعث الخلق والأموات في جدث؛ انظر: القلهاتي، أبو عبدالله محمد بن سعيد الأزدي: الكشـف والبيان، ج٢، ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) وحتى يجيبوا بحال غير حالهم. انظر: المصدر السابق، ص٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) دمنها الجديد ومنها الأزرق الخلق: انظر: المصدر السابق، ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) انظر الأبيات في المصدر السابق، ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) زيد بن عمرو بن نفيل: زيد بن عمرو بن نفيل بن عبدالعزى القرشي العدوي: نصير المرأة في الجاهلية، وأحد الحكماء، وهو ابن عم عمر بن الخطاب. لم يدرك الإسلام، كان يكره عبادة الأوثان، ولا يأكل مما ذبح عليها، ورحل إلى الشام باحثاً عن عبادات أهلها، فلم تستمله اليهودية ولا النصرانية، فعاد إلى مكة يعبدالله على دين إبراهيم. وجاهر بعداء الأوثان، فتألب عليه جمع من قريش، فأخرجوه من مكة، فانصرف إلى «حراء، فسلط عليه عمه الخطاب شباناً لا يدعونه يدخل مكة، فكان لا يدخلها إلا سراً. وكان عدواً لوأد البنات، لا يعلم ببنت يراد وأدها إلا قصد أباها وكفاه مؤونتها، فيربيها حتى إذا ترعرعت عرضها على أبيها، فإن لم يأخذها، بحث لها عن كفؤ، فزوجها به، ورآه النبي قبل اللبوة، وشعل عنه بعدها، فقال: يبعث يوم القيامة أمة واحدة. توفي قبل مبعث النبي ﷺ بخمس سنين. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٦٠.

 <sup>(</sup>٦) عمرو بن الضرب العدواني: والصحيح عامر بن الظرب بن عمرو بن عياذ العدواني، ذو الحلم، حكيم،
 خطيب، رئيس من الجاهليين. كان إمام مضر وحكمها وفارسها، وممن حزم الخمر في الجاهلية،
 وكانت العرب لا تعدل بفهمه فهماً، ولا بحكمه حكماً، وهو أحد المعمرين في الجاهلية، وأول من =



طويلة وموعظة حسنة، يقول في آخرها: ما رأيت ساقطاً خلق نفسه، ولا رأيت موضوعاً إلا مصنوعاً، ولا جائياً إلا ذاهباً، ولا حياً إلا ميتاً، ولو كان يميت الناس الداء، لأحياهم الدواء، ثم إني لأعلم أموراً شتى، وحتى، فقيل له: وما حتى؟ قال: حتى يرجع الميت حياً، ويعود لا شيء شيئاً، ولذلك خلقت السماوات والأرض. وكان عمرو قد حرم الخمر على نفسه، وله فيها أشعار.

وممن حرم الخمر على نفسه، قيس بن عاصم التميمي (١)، وصفوان بن أمية بن الحارث الكندي، وقالوا فيها أمية بن الحارث الكندي، وقالوا فيها الأشعار. ومنهم عبدالله بن طابخة بن ثعلب بن وبرة القضاعي (٣)، وكان مؤمناً بالله، وقال في ذلك شعراً:

سالمت قومي بعد طول مضاضة والسلم أبقى في الأمور وأعرف وتركت شرب الراح وهي أثيرة والمومسات وترك ذلك أشرف وعففت عنه يا أميم تكرماً وكذاك يفعل دو العجي المتعفف

انظر: الشهرستاني، أبي الفتح: الملل والنحل، دار دانية للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٠م، ص٢٣٩.

 (٣) عبدالله بن طابخة: جاء في الملل والنحل، ممن كان يؤمن بالخالق تعالى، وبخلق آدم عليه عبدالله بن طابخة بن ثعلب بن وبرة بن قضاعة، وقال فيه:

> أدعوك يا ربي بما أنت أهله دعاء غربق قد تشبّث بالمُضمُ لأنك أهل الحمد والخير كله وذو الطول لم تعجل بسخط ولم تلمُ انظر: الشهرستاني، أبي الفتح: الملل والنحل، ص٢٣٩.

قرعت له العصا، وكان يقال له وذو الحلم. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>۱) قيس بن عاصم التميمي: قيس بن عاصم بن سنان المنقري السعدي التميمي، أبو علي، أحد أمراء العرب وعقلائهم الموصوفين بالحلم والشجاعة فيهم. كان شاعراً، اشتهر وساد في الجاهلية. وهو ممن حزم على نفسه الخمر فيها، ووفد على النبي ﷺ في وفد تميم سنة ٩ هـ فأسلم، فقال النبي ﷺ لما رآه: هذا سيد أهل الوبر، واستخدمه على صدقات قومه. ثم نزل البصرة في أواخر أيامه، وروى أحاديث. وتوفي بها. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٤، ص ٢٠١٥.

<sup>(</sup>٢) صفوان بن أمية بن الحارث الكندي: جاء في الملل والنحل: المومن كان قد حزم الخمر في الجاهلية: قيس بن عاصم التميمي، وصفوان بن أمية بن الحارث الكناني، وعفيف بن معد يكرب الكندي، وقالوا فيها أشعاراً، وقال الأسلوم اليالي، وقد حزم الخمر والزنا على نفسه:

بدأت بخلق الناس في الزمن القدم إلى ظلم (١)

وأنت القديم الماجد الواحد الذي وأنت الذي أحللتني غيب ظلمة

ومنهم زهير بن أبي سلمي<sup>(۱)</sup>، كان إذا مرّ بالشجر وقد أورق، بعدما يبس، فيقول: لولا أن تسبني العرب لآمنت بمحييك، إن الذي أحياك بعد يبس، سيحيي العظام وهي رميم. وهو صاحب القصيدة التي يقول فيها هذين البيتين، شعراً:

يؤخر فيوضع في كتاب فيدّخر فـلا تكتمن الله ما في نفوسكم

ليوم الحساب أو يعجّل فينقم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم (")

ومنهم غلاف بن شهاب التميمي (١)، وهو القائل هذين البيتين، شعراً:

(١) انظر: القلهاتي، أبو عبدالله محمد بن سعيد الأزدي: الكشف والبيان، ج٢، ص ٢٨٧. وفي الشهرستاني،
 أبى الفتح: الملل والنحل، ص ٢٣٩.

(٢) زهير بن أبي سلمى: زهير بن أبي سلمى، ربيعة بن رياح المزني، من مضر: حكيم الشعراء في الجاهلية. وفي أثمة الأدب من يفضله على شعراء العرب كافة. قال ابن الأعرابي: كان لزهير من الشعر ما لم يكن لغيره، كان أبوه شاعراً، وخاله شاعراً، وأخته سلمى شاعرة، وابناه كعب وبجير شاعرين، وأخته الخنساء شاعرة، ولد في بلاد المزينة بنواحي المدينة، وكان يقيم في الحاجر (من ديار نجد) واستمر بنوه فيه بعد الإسلام. قيل: كان ينظم القصيدة في شهر وينقحها ويهذبها في سنة، فكانت قصائده تسمى «الحوليات». وله ديوان مطبوع. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣،

ومما قاله عامر بن الضرب العدواني بعد أن حرّم الخمر على نفسه شعراً:

إن أشرب الخمر أشربها للذتها لولا اللذاذة والقينات لم أرها سلّبة للفتى ما كان في يده قد تورث القوم أضغاناً بلا آخر أقسمت بالله أني لست أشربها

وإن أدعها فإني ما قلت قالي ولم تراني إلّا من مدا العالي ذمّابة لمقول القوم والمال وترتدي بالفتى ذي النجدة العالي حتى يفرق رب الأرض أوصالي

انظر الأبيات في: القلهاتي، أبو عبدالله محمد بن سعيد الأزدي: الكشف والبيان، ج٢، ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) انظر البيتين في: المصدر السابق، ص ٢٨٧.

 <sup>(</sup>٤) غلاف بن شهاب التميمي: وفي الكشف والبيان دغلاف بن شهيد التميمي، انظر: القلهاتي، أبو عبدالله
 محمد بن سعيد الأزدي: الكشف والبيان، ج٢، ص٢٨٧.



ولقد شهدت الخصم يوم رفاعة وعلمتُ أن الله يجـزى عبــده

فأخذت منه خطة المغتالِ (١٥) يوم الحساب بأحسن الأعمال(١)

وكان من العرب من يقول إذا حضرته الوفاة لولده: ادفنوا معي راحلتي، أحشر عليها، فإن لم تفعلوا، حُشرت، وسعيت على رجلي، وفي ذلك يقول خرشة بن الأشيم الأسدي(٢)، في الجاهلية، لما حضرته الوفاة، هذه الأبيات:

أوصيك إنّ أخ الوصية أقربُ في الحشر يُصرعُ لليدين وينكبُ وثق الحناية إنه هو أصوبُ في الحشر أركبها إذا قيل اركبوا(٣) يا سعد أما أهلكنَّ فإنني لا تتركنَّ أباك يعشر راجلًا واحمل أباك على بعير صالح ولعلّني مما تركتُ مطيّة

ومنهم قيس بن صرمة بن أنس(١)، وقيل: هو أبو قيس، وهو أحد بني

(١) انظر البيتين في: المصدر السابق، ج٢، ص٢٨٧.

سبحوا الله شرق كل صباح عالم السبر والبيان لدينا ولمه الطبر تستدير وتأوي ولمه الوحش بالفلاة تراها ولمه همود ودانست ولمه شمس النصارى وقاموا

طلعت شمسه وكسل هلالر ليس ما قاله ربنا بضلال في وكبور من آمنات الجبال في خفاف وفي ظلال الرمالر كسل ديسن إذا ذكسرت عضالر كسل عيد لديهم واحتفال

<sup>(</sup>٢) خرشة بن الأشتم الأسدي: وفي الكشف والبيان للقلهاتي «حرش بن الأشتم الأسدي، والصحيح: جريبة بن أشتم الفقعسي: شاعر جاهلي، كان من القائلين بالبعث، وممن يزعمون أن «من عقرت مطيته في قبره يُحشر عليها، نسبته إلى فقعس بن الحارث من بني أسد بن خزيمة. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ١١٨ ـ ١١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر الأبيات في: القلهاتي، أبو عبدالله محمد بن سعيد الأزدي: الكشف والبيان، ج٢، ص ٢٨٧ - ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) قيس بن صرمة بن أنس: والصحيح صرمة بن قيس بن مالك النجاري الأوسي، أبو قيس، شاعر جاهلي عمر طويلاً، وترهب، وفارق الأوثان في الجاهلية. كان معظماً في قومه. أدرك الإسلام في شيخوخته، وأسلم عام الهجرة. توفي نحو سنة ٥هـ/ ٢٦٧. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٢٠٣. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٤، ص ٤٠٧ ـ . ٤٠٨. وقد استندنا في التصحيح على القلهاتي الذي أورد القصيدة (التي ذكر منها الإزكوي بيتين فقط) كاملة حيث يقول: فمن قول أبي قيس صرمة في الجاهلية شعراً:

عدي بن النجار، ترهب في الجاهلية، ولبس المسوح، وفارق الأوثان، واغتسل من الجنابة، وتطهر من الحائض، ودخل بيتاً له، اتخذه مسجداً، لاتدخل عليه طامث، وقال: أعبد ربّ إبراهيم، ثم هداه الله للإسلام، عند قدوم النبي ﷺ.

فمن قوله في الجاهلية شعراً: سبحوا الله شرق كل صباح عالم السر والبيان لدينا

طلعت شمسه وكل هلالِ ليس ما قال ربنا بضلالِ(١)

> وقال ابن زيد<sup>(۲)</sup> عند موته لولده: أبني زودني إذا فارقتني للبعث أركبها إذا قيل اظعنوا من لم يوافيه على عيرانه

في القبر راحلةً برحل عابرِ متوسقين معاً لحشر الحاشرِ والخلق بين مدافع أو عاثرِ(")

ومنهم من كان يربط البلية الناقة معكوسة الرأس على مؤخرها، مما يلي ظهرها، أو مما يلي كاهلها أو بطنها، ويأخذون ولية يشذون وسطها، ويقلدونها عنق الناقة، ويتركونها كذلك، حتى تموت عند القبر، ويسمونها البلية. وقال بعضهم يشبه رحالاً: «كالبلايا في أعناقها الولايا».

وكانت العرب في جاهليتها، تحرم أشياء، نـزل القرآن بتحريمهـا: كانوا

في القبر راحلة برجل عابر متوسعين معاً لحشر الحاشر والخلق بين مدافع أو عاثر أبنيّ زوّدنسي إذا فارقتني للبعث أركبها إذ قيل اظعنوا من لسم يـوافـيـه عـلـى عبراته

انظر: القلهاتي، أبو عبدالله محمد بن سعيد الأزدي: الكشف والبيان، ج٢، ص ٢٨٨.

انظر القصيدة كاملة، وهي من خمسة عشر بيتاً في القلهاتي، أبو عبدالله محمد بن سعيد الأزدي:
 الكشف والبيان، ج٢، ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>١) انظر البيتين في: المصدر السابق، ص ٢٨٨.

 <sup>(</sup>٢) ابن زيد: هـ و عمر بن زيـ التميمي، ذكـ و القلهاتي في «الكشـف والبيان» قال: وقـال عمرو بن زيد
 التميمي يوصى ابنه عند موته:



لا ينكحون الأُمهات، ولا البنات، ولا الخالات، (١٦) ولا العمات، وكان أقبح ما يصنعون، الجمع بين الأختين، أو يتخلف على امرأة أبيه، وكانوا يسمون من يفعل ذلك الضيزن سلف، وأول من جمع بين الأختين من قريش، أبو أحيحة سعيد بن العاص (۱)، جمع بين هند وصفية، ابنتي المغيرة بن عبدالله بن مخزوم (۱)، وكان إذا مات الرجل عن المرأة، أو طلقها، قام أكبر بنيه، فإن كان له فيها حاجة، طرح ثوبه عليها، وإن لم تكن له إليها حاجة، تزوجها بعض إخوته. وقيل: كانوا يطلقون المرأة ثلاثاً، وأول من طلق ثلاثاً، إسماعيل بن إبراهيم الخليل صلوات الله عليهما. وكانوا يحجّون البيت، ويعتمرون، ويطوفون بالبيت أسبوعاً، كما قال زهير بن أبي سلمى:

جعلنـا القنــان عن يميــن وحرنه وكم بالقنان من محلّ ومحرم<sup>(٣)</sup>

وكانوا يمسحون الحجر الأسود، ويسعون بين الصفا والمروة، كما قال أبو طالب(١٠):

<sup>(</sup>۱) سعيد بن العاص: سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس، أبو أحيحة: من سادات أمية في الجاهلية، يقال له: «ذو العصابة» ودذو العمامة» كناية عن السيادة. والعرب تقول: فلان معمم، يريدون أنه مسؤول عن كل جناية يجنيها جانو من عشيرته. وقيل: كان سعيد إذا أعتم لم يعتم أحد من قريش حتى ينزع عمامته. من أخباره أنه ذهب إلى الشام في تجارة، فحبسه عمرو بن جفنة، فقال في ذلك شعراً وصل إلى بني عبد شمس، فجمعوا مالاً كثيراً وافتدوه، عاش إلى ما بعد ظهور الإسلام، ومات على دين الجاهلية. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٩٦.

<sup>(</sup>٢) المغيرة بن عبدالله بن مخزوم: المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم، أبو هاشم، من سادات قريش في الجاهلية. قال الزبيري في كلامه على وبني مخزومه: والعدد والشرف والبيت في ولد المغيرة. كان من سكان مكة، معاصراً لعبد المطلب بن هاشم. وعارض عبدالمطلب في ذبح ابنه عبدالله، وقال: والله لا تذبحه حتى تعذر فيه. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٧، ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) انظر البيت في: القلهاتي، أبو عبدالله محمد بن سعيد الأزدي: الكشف والبيان، ج٢، ص ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) أبو طالب: عبد مناف بن عبدالمطلب بن هاشم، من قريش، أبو طالب: والد علي كرم الله وجهه، وعم النبي ﷺ، وكافله ومربيه ومناصره. كان من أبطال بني هاشم ورؤسائهم، ومن الخطباء العقلاء الأباة. نشأ النبي في بيته، وسافر معه إلى الشام في صباه. قال فيه الرسول ﷺ: دما نالت قريش مني شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب. مولده ووفاته في مكة. وللسيد محمد علي شرف الدين العاملي =

وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة ومخايلِ (١٠)

وكانوا يقفون المواقف كلها، قال العبدي(٢):

وبالبيت الـذي حجـت قريـش وموقف ذي الحجيج على الآلي (٣)

الآل: جبل بعرفة.

وكانوا يهدون الهدي، ويرمون الجمار، ويحرمون الأشهر الحرم، ولا يغزون، ولا يقاتلون فيها سوى طي وخثعم ١٢، وبعض بني الحارث بن كعب، كانوا لا يحجون، ولا يعتمرون، ولا يحرمون الأشهر الحرم، ولا الشهر الحرام، وإنما سمت قريش الحرب التي كانت بينها وبين قيس<sup>(1)</sup> عام الفجّار، كانت في الأشهر الحرم، فلما قاتلوا فيهن، قالوا: قد فجرنا، فسميت تلك السنة بعام الفجّار، وكانوا يكرهون الظلم في الحرم، وفي ذلك يقول مضاض بن عمرو الجرهمي<sup>(0)</sup>:

رسالة «شيخ الأبطح» في سيرته وأخباره، قال فيها: «إن الشيعة الإمامية وأكثر الزيدية يقولون بإسلام أبي طالب، وبأنه ستر ذلك عن قريش لمصلحة الإسلام. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص١٦٦.

<sup>(</sup>١) ُ انظر البيت في: القلهاتي، أبو عبدالله محمد بن سعيد الأزدي: الكشف والبيان، ج٢، ص ٢٨٩.

 <sup>(</sup>۲) العبدي: كذلك ذكره القلهاتي، العبدي، من دون إضافة.

<sup>(</sup>٣) انظر البيت في: القلهاتي، أبو عبدالله محمد بن سعيد الأزدي: الكشف والبيان، ج٢، ص٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) قيس: قيس عيلان بن مضر بن نزار، من عدنان: جدّ جاهلي. بنوه قبائل كثيرة، منها دهوازن، ودشليم، ووغطفان، ودفهم، ودعدوان، وإذا قيل: قيس ويمن، دخلت العدنانية كلها في قيس، نسباً أو عصبية. ذكرت القيسية عند النبي رهم الله قيساً! فقيل: يا رسول الله تترحم على قيس؟ قال: نعم، إنه كان علي دين نبيّنا إسماعيل بن إبراهيم خليل الله، يا قيس حيّ يمناً، يا يمن حيّ قيساً، إن قيساً فرسان الله في الأرض، انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص٢٠٧ -٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) مضاض بن عمرو الجرهمي: مضاض بن عمرو بن نفيلة الجرهمي: من ملوك العرب في الجاهلية. كان محباً للغزو، كثير المعارك، مقيماً في الحجاز، تابعاً لليمن. وكان قبل الميلاد بزمن بعيد، ويقال: إن إسماعيل النبي تنزوج ابنته، وجميع ولد إسماعيل منها. ويؤخذ من رواية نقلها الزبيدي أنه كان معاصراً عمرو بن مزيقياء. كان مضاض يحكم أعلى مكة، ويأخذ العشور ممن يدخلها في تلك الجهة. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٧، ص٢٤٩.



أبنيَّ لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبيرُ أبنيَّ من يظلم بمكة يلق أطراف الشرورُ(١)

وكانوا ينسئون في كل عام شهراً، وفيهم نزلت ﴿ إِنَّمَا ٱلنِّيَّةُ زِكَادَةً فِي [۱۷] ٱلْكُفْرِ ﴾ [التوبة: ٣٧]. وكان الحمس لا يخرجون مع الناس إلى عرفة، ويقيمون بمنى، وكانوا إذا ذبحوا للأصنام، لطخوها بدم الهدي، يلتمسون الزيادة في أموالهم. ومنهم قصي بن كلاب، كان يأمر بعبادة الله، وينهى عن عبادة الأصنام، وفي ذلك يقول شعراً:

تركت اللات والعزى جميعاً كذلك يفعل الرجل اللبيبُ(٢)

وكانـوا يغتسـلون مـن الجنابة، ويغسـلون الموتى. وفي ذلـك يقول الأفوه الأودي(ً شعراً:

فما قلت تنجيني الشقائق والحذرُ مفاصل أوصالي وقد شخص البصرُ فيا لك من غسل سيتبعه غبرُ<sup>(1)</sup> ألا عللاني وأعلمـا أن لي عذر وما قلت تنجيني إذا ما بدت لكم وجــاؤوا بمــاءٍ بــاردٍ يغســلونني

وكانوا يكفّنون أمواتهم، ويصلّون عليهم، وكانت صلاتهم، إذا مات الميت، حُمل على سرير، ثم يقوم وليه، ويذكر محاسنه كلها، ويثني عليه، ثم يصلى

 <sup>(</sup>١) انظر البيتين في: القلهاتي، أبو عبدالله محمد بن سعيد الأزدي: الكشف والبيان، ج٢، ص ٢٩٠.

 <sup>(</sup>۲) انظر البيت في: القلهاتي، أبو عبدالله محمد بن سعيد الأزدي: الكشف والبيان، ج٢، ص ٢٩٠.

 <sup>(</sup>٣) الأفوه الأودي: هـو صلاءة بن عمرو بن مالك، من بني أود، من مذحج، شـاعر يماني جاهلي، يكنى
 أبا ربيعة. قالوا: لقب بالأفوه لأنه غليظ الشفتين، ظاهر الأسنان. كان سيد قومه وقائدهم في حروبهم.
 وهو أحد الحكماء والشعراء في عصره، أشهر شعره قصيدة منها:

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهّالهـم سادوا انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص٢٠٦\_٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) انظر البيت في: القلهاتي، أبو عبدالله محمد بن سعيد الأزدي: الكشف والبيان، ج٢، ص ٢٩٠.

عليه، ثم يدفن، ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وقال رجل من كلب لابن عمه في الجاهلية شعراً:

أعمرو إن هلكت وكنت حياً فإني مكثر لك من وصاتي فاجعل نصف مالي لابن سام حياتي إن حييتُ وفي مماتي (١)

وكانوا يداومون على الطهارات العشر (۱) التي ابتلى الله إبراهيم بها، وسيأتي ذكرها في الباب الخامس. وكانوا يقطعون اليد اليمين من السارق، إذا سرق. وكانت ملوك اليمن وملوك الحيرة يصلبون من قطع الطريق. وكانوا يوفون بالعقود، ويكرمون الضيف، ويحمون الجار، وكانت لهم الذمة، وفيهم الفصاحة، ويحفظون الأصول من التهجين. وكانوا يتعايرون ويتمادحون، ويحبون مكارم الأخلاق، وفيهم الحمية، والأنفة، والذمة، والهمة، والعصبية، والكرم، والخطب، والأشعار. وهم أفضل ولد سام بن نوح، ويكفيهم من الفضل ما قال رسول الله على المجنة عربية، فمن (١٨) أحبهم فليحبني، ومن أبغضهم الشعربي، وقال بعض الشعراء:

قريش خيار بني آدم وخير قريش بنو هاشم وخير بني هاشم كلها رسول الإله أبو القاسم

وقيل: خير بني نوح سام، وخير بني سام العرب، وخير العرب قريش، وخير قريش بنو هاشم، وخير بني عبد المطلب

<sup>(</sup>١) انظر البيتين في: المصدر السابق، ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) الطهارات العشر: وهي السنن العشر التي ابتلى الله إبراهيم بها، خمس في الرأس وخمس في البراس وخمس في البدن، فاللواتي في الرأس: وفرق الشعر، والمضمضة وقص الشارب، والسواك، والاستنشاق. واللواتي في البدن: وقلم الأظفار، ونتف شعر الإبطين، وحلق العانة، والاستنجاء من البول والغائط، والختان.

انظر: القلهاتي، أبو عبدالله محمد بن سعيد الأزدي: الكشف والبيان، ج٢، ص ٢٩٠ - ٢٩١.



عبـدالله أبو النبـي، والنبـي خير الخلق كلهـم أجمعين ﷺ وعلى آلـه التابعين، وتابعي تابعيهم، إلى يوم الدين.

وقيل: كانت العرب تجعل بحيرة من الإبل، تُمنع درّها للطواغيت، فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم، لا يُحمل عليها شيء، والوصيلة: الناقة البكر التي تبكر بأنثى. ثم تأتي بأنثى، والحام: فحل الإبل، يضرب الضربُ المعدود، فإذا انتهى ضربه، قالوا: حمى ظهره، فلا يُركب، ولا يُحمل عليه، وسيبوه لآلهتهم، وفي ذلك يقول الله، جلَّ ذكره: ﴿ مَا جَمَلَ اللهُ مِنْ جَمِيرَةً وَلَا مَصِيلَةً وَلا حَامِرٌ وَلَكِنَ الذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبُ أَلَّكُمْ لا يَمْقِلُونَ ﴾ [المائدة: ١٠٣].

# الباب الثالث

في ذكر ملوك العجم والعرب، وذكر شيء من أخبارهم





## [كيومرث]

يروى في الأخبار أن آدم لمّا كثر أولاده، اختار منهم اثنين: شيث، والآخر كيومرث<sup>(۱)</sup>، وأعطاهم أربعين صحيفة، ليعملا بما فيها، ثم ولّى شيثاً حفظ أمور الدين والآخرة، وولى كيومرث أمور الدنيا والمملكة، فكان أول ملوك الأرض، وكانت مدة ملكه ثلاثين سنة.

#### [هوشنك]

فملك من بعده هوشنك(٢)، وكانت مدّة ملكة أربعين سنة.

<sup>(</sup>۱) كيومرث: أو جيومرت، زعم بعض علماء الفرس أن جيومرت هو آدم، وزعم بعضهم أنه ابن آدم لصلبه من حواء. وقد خالف علماء الفرس فيما قالوا من ذلك آخرون من غيرهم ممن زعم أنه آدم، ووافق علماء الفرس على اسمه، وخالفه في عينه وصفته، فزعم أن جيومرت الذي زعمت الفرس أنه آدم على اسمه، وخالفه في عينه وصفته، فزعم أن جيومرت الذي زعمت الفرس أنه من أرض المشرق، وتملك بها ويفارس، ثم عظم أمره، وأمر ولده، حتى ملكوا بابل، وملكوا في بعض الأوقات الأقاليم كلها. وأن جيومرت منع من البلاد ما صار إليه منها، وابتنى المدن والحصون وعمرها، وأعد السلاح، واتخذ الخيل، وأنه تجبر في آخر عمره، وتسمى آدم، وقال: من سماني بغير هذا الاسم ضربت عنه. وأنه تزوج ثلاثين امرأة، فكثر منهن نسله، وأن مارى ابنه وماريانة أخته ممن ولهد له في آخر عمره، فأعجب بهما وقدمهما، فصار الملوك بذلك السبب من نسلهما، وأن ملكه اتسع وعظم، ولا تدافع بين العلماء أن جيومرت هو أبو الفرس. انظر: الطبري، محمد بن جيري: تاريخ الأمم والملوك، ج١، ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) هوشنك: هوشنك (فيشذاذ) الملك، وهو الذي خلف جدّه جيومرت في الملك، وأول من جمع له ملك الأقاليم السبعة. ويسميه الفرس أوشهنج، وقالوا: وُلد أوشهنج ملكاً، وكان فاضلاً محموداً في سيرته وسياسة رعيته. وذكر أنه أول من وضع الأحكام والحدود، وكان ملقباً بذلك يُدعى «فيشذاذ» ومعناه بالفارسية أول من حكم بالعدل، وذلك أن فاش معناه: أول، وأن داد: عدل وقضاء. وذكروا أنه نزل الهند، وتنقل في البلاد، فلما استقام أمره، واستوثق له الملك عقد على رأسه تاجاً وخطب خطبة، فقال فيها: إنه ورث الملك عن جدّه جيومرت، وأنه عذاب ونقمة على مردة الإنس والشياطين. وذكروا أنه قهر إبليس وجنوده، ومنعهم من الاختلاط بالناس، وكتب عليهم كتاباً أبيض، وأخذ عليهم وذكروا أنه قهر إبليس وجنوده، ومنعهم من الاختلاط بالناس، وكتب عليهم كتاباً أبيض، وأخذ عليهم =

#### [طمهورث]

فملك من بعده طهمورث (۱)، وكان يحارب الجن، وكانت مدة ملكه ثلاثين سنة. وملك من بعده جمشيد (۲)، وهو الذي أظهر السروج والسلاح وعدد الحرب، وكانت له الأعمال العظيمة، ومدة ملكه سبعمائة سنة.

المواثبة أن لا يعرضوا لأحد من الإنس، وتوعدهم على ذلك، وقتل مردتهم وجماعة من الغيلان، فهربوا إلى المغاور والجبال والأودية، وأنه ملك الأقاليم كلها، وأنه كان بين موت جيومرت إلى مولد أوشهنج وملكه مائتان وثلاث وعشرون سنة، وذكروا أن إبليس وجنوده فرحوا بموت أوشهنج، ودخلوا مساكن بني آدم، حيث نزلوا إليهم من الجبال والأودية. انظر: الطبري، محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك، ج١، ص ٨٤ – ٥٥.

<sup>(</sup>١) طهمورث: اختلف في نسبه فقيل: طهمورث بن يونجهان بن خنانداذ بن حناذر بن أوشهنج (فيشذاذ). وقال بعض نسّابه الفرس: هو طهمورث بن أيونكهان بن انكهد بن أسكهد بن أوشهنج. وقال هشام بن محمد الكلبي: إن طهمورث هو أول ملوك بابل، وقال: بلغنا، والله أعلم، أن الله أعطاه من القوة ما خضع له إبليس وشياطينه، وأنه كان مطيعاً له، وعقد على رأسه تاجاً، وقال يوم ملك: نحن دافعون بعون الله عن خليقته المردة الفسدة. وكان محموداً في ملكه حدباً على رعيته، وأنه أول من بنى سابور من فارس ونزلها، وتنقل في البلدان، وأنه وثب بإبليس حتى ركبه، فطاف عليه أداني الأرض وأقاصيها، وأفزعه مردة أصحابه حتى تطايروا وتفرقوا، وأنه أول من اتخذ الصوف والشعر واللباس والفرش، وأول من اتخذ من زينة الملوك الخيل والبغال والحمير، وأمر باتخاذ الكلاب لحفظ المواشي وحراستها من السباع والجوارح. وكتب بالفارسية. انظر: الطبري، محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك، ج١، ص٨٥.

<sup>(</sup>Y) جمسيد: جم الشيد ملك بعد طهمورت، والشيد عندهم معناه الشعاع، لقبوه بذلك في ما زعموا لجماله، وهو جم بن يونجهان، وهو أخو طهمورث. وقيل: إنه ملك الأقاليم السبعة كلها، وشخر له ما فيها من الجن والإنس، وعقد على رأسه التاج، وقال حين عقد على ملكه: إن الله تبارك وتعالى قد أكمل بهابنا، وأحسن تأييدنا، وسنوسع رعيتنا خيراً. وإنه أبدع صنوف السلاح، ودل على صنعة الابريسم والقرز وغيره مما يغزل، فأمر بنسج الثياب وصبغها، ونحت السروج والأكف، وتذليل الدواب بها. وصنف الناس أربع طبقات: طبقة مقاتلة، وطبقة فقهاء، وطبقة كتاب وصناع وحرّاثين، وطبقة خدام. وأمر كل طبقة بلزوم العمل الذي ألزمها إياه. وعمل الرخام والجمق والكلس والبناء والذهب والفضة والطيب. ثم بطر وجمع الإنس والجن وأخبرهم أنه عليهم ومالكهم والمدافع بقومه عنهم، فتخلفت عنه الملائكة، فأحسّ بذلك بيوراسب، فامتلخ أمعاءه واشترطها. ونشره بمنشار. وقال بعض علماء الفرس: إن جمّاً لم يزل محمود السيرة إلى أن بقي مائة سنة من ملكه، فادعى الربوبية، فاضطرب عليه الأمر، فوثب عليه أخوه اسفتوز، لكنه توارى، ثم خرج عليه بيوراسب ونشره بالمنشار. انظر: الطبري، محمد بن جرير،: تاريخ الأمم والملوك، ج١، ص٨٨-٨٩.



### [بوزاسب]

فملك من بعده بوزاسب (۱)، الذي يعرف بالضحاك، وهو ذو الحيّتين، وكان صاحب المكر والدواهي والسحر، وكان ظالماً جباراً متعدياً، وكانت (١٩) مدة ملكه ألف سنة.

# [أفريدون]

وملك من بعده أفريذون (٢٠)، فكان حسن السيرة والرسم، وله حسن الصيت، وإفاضة العدل، وكانت مدة ملكه خمسمائة سنة...

<sup>(</sup>۱) بوزاسب: والصحيح بيوراسب (الذي يسميه العرب: الضحاك). وهو بيوراسب بن أرونداسب بن زينكاو بن ويروشك بن تاز بن فرواك بن سامك بن جيومرت. ومن الفرس أيضاً من ينسبه هذه النسبة، غير أنه يخالف النطق بأسماء آبائه فيقول: هو الضحاك بن أندرماسب بن رنحدار بن وندريسخ بن تاج بن فرياك بن ساهمك بن ماذى بن جيومرت. المجوس تزعم أن تاج هذا هو أبو العرب. ظهر بيوراسب في أول سنة من ملكه ودعا إلى ملّة الصابين. ويقال: إنه كان يعمل بالسحر، وكان بيوراسب في أول سنة من ملكته، أو أعجبته دابة أو امرأة نفخ بقصبة كانت له من ذهب، وكان يجيء إليه كل شيء يريده، فمن ثمّ تنفخ اليهود. وقال آخرون: كان نوح في عهد بيوراسب، وكان قومه يعمن دون الأصنام، فدعاهم إلى الله كل تسعمائة سنة وخمسين سنة، كلما مضى قرن يتبعهم قرن على ملم واحدة من الكفر والعذاب، حتى أنزل الله عليهم العذاب فأفناهم. انظر: الطبري، محمد بن جرير،: تاريخ الأمم والملوك، ج١، ص ٨٦ - ٨٢ - ٩٨

<sup>(</sup>٢) أفريذون: هو من نسل جمشيذ الملك، ويزعمون أنه التاسع من ولده، وكان مولده بدنباوند، خرج حتى ورد منزل بيوراسب (الضحاك) وهو عنه غائب بالهند فحوى على منزله وما فيه، ولما بلغ الضحاك ذلك أقبل وقد سلبه الله قوته وذهبت دولته، فوثب به أفريذون، فأوثقه وصيره إلى جبال دنباوند. فالعجم تزعم اليوم أنه إلى اليوم موثق في الحديد يُعذَب هناك. وذكر أن الضحاك لم يكن غائباً عن مسكنه، ولكن أفريذون بن أثفيان جاء إلى مسكن له في حصن يدعى زرنج ماه مهرروزمهر، فنكح امرأتين له تسمى إحداهما أروناز والأخرى سنوار، فوهل بيوراسب الضحاك لمنا عاين ذلك، وخر مدلها لا يعقل، فضرب أفريدون هامته بجزر له ملتوي الرأس، فزاده على ذلك وهلا وعزوب عقل، ثم توجه به أفريذون إلى جبل دنباوند، وشده هناك وثاقاً وأمر الناس باتخاذ مهرماه مهروز، وهو المهرجان اليوم الذي أوثق فيه بيوراسب عيداً. وبعض الفرس يزعم أن أفريذون قتله يوم النيروز، فقال العجم عند قتله: إمروز نوروز أي استقبلنا الدهر بيوم جديد، فاتخذوه عيداً. وجلس أفريذون على كرسي الملك. فكان أول من ذلل الفيلة وامتطاها، واتخذ الإرز والحمام، وعمل الترياق، ورذ المظالم، وأمر الناس بعبادة الله والإنصاف والإحسان، وهو أول من نظر في علم الطب، وأول

### [منوجهر]

وملك من بعده منوجهر(١٠)، وكان صاحب العلم والأعمال الكبيرة والأمور العظيمة، وكانت مدة ملكه ماثة وعشرين سنة.

### [نوذر]

وملك من بعده نوذر(٢)، فكان ملكه اثنتي عشرة سنة.

### [أفراسياب]

وملك من بعده أفراسياب(٣)، الذي ملك إيران، وكانت الأتراك تسميه

من سمي الصوفي. وهو الذي تتبع من بقي بالسواد من آل نمرود والنبط وغيرهم، حتى أتى على وجوههم ومحا أعلامهم. وكان ملكه خمسمائة سنة. انظر: الطبري، محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك، ج١، ص ٩٩ - ١٠٠ وانظر: ابن الأثير: علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ٨٦، ٨٤ ٨٤ منوجهر: والصحيح منوشهر: وهو الملك منوشهر من ولد ايرج بن أفريذون، وقد تزعم بعضهم أن فارس سميت بمنوشهر هذا. ويقول نسابة الفرس: هو منوشهر كيازيه بن منشخورنر بن منشخورابغ بن ويرك بن سروشنك بن إيرج بن أفريذون، ويرك بن سروشنك بن إيرك ابن بتنك بن بتك بن فرزشك بن زشك بن فركوزك بن إيرج بن أفريذون، كان مولده بدنباوند، ويقول بعض: كان مولده بالري. وزعم أهل الأخبار أن منوشهر هذا هو منوشهر بن منشخرنر بن افريقيس بن إسحاق بن إبراهيم، وأنه انتقل إليه الملك بعد أفريذون، وبعد أن مفى ألف سنة وتسعمائة سنة واثنتان وعشرون سنة من عهد جيومرت. وأما الفرس فإنها تنكر النسب، ولا تعرف لها ملكاً إلا في أولاد أفريـذون، ولا تقر بالملك لغيرهم. كان منوشهر يوصف بالعدل والإحسان، وهو أول من خندق الخنادق، وجمع آلة الحرب، وأول من وضع المهقنة، فجعل لكل قرية دهقاناً وأمر أهلها بطاعته. ويقال: إن موسى الله غير في سنة ستين من ملكه. وذكر محمد بن جرير،: تاريخ الأمم والملوك، ج١، ص ١٩٤ - ١٩٥. وانظر: ابن الأثير: علي بن محمد بن جرير،: تاريخ الأمم والملوك، ج١، ص ١٩٤ - ١٩٥. وانظر: ابن الأثير: علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ١٩٤ - ١٩٥. وانظر: ابن الأثير: علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ١٦٤ - ١٩٥.

<sup>(</sup>۲) نوذر: لا يشير المؤرخون العرب وبخاصة الطبري وابن الأثير إلى حكم ملك فارسي اسمه نوذر، ومن المرجح أن يكون قد حكم البلاد بعد وفاة والده منوشهر مباشرة وظل الحكم حتى تمكن الملك التركي أفراسياب بن فشنج بن رستم من السيطرة على بابل وبلاد فارس. علماً أن الطبري وابن الأثير يذكران في سياق الحديث عن الملك كيقباذ أن نسبته تنتهي إلى نوذر بن منوشهر. انظر: الطبري، محمد بن جرير،: تاريخ الأمم والملوك، ج١، ص ٢٦٢ - ٢٦٣. وانظر: ابن الأثير: علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ٢٠٩

<sup>(</sup>٣) أفراسياب: هو ملك الترك أفراسياب بن فشنج بن رستم. سار إلى مملكة فارس لما هلك الملك =



كيكيا ألب، وله الشجاعة، وتسيير العساكر بالليل، وتشويش بالرَّجل والخيل، وكان ملكه اثنتي عشرة سنة.

# [روبين طهماسب]

وملك من بعده روبين طهماسب (۱)، وكان له الشجاعة، وطيب الخلق، ومدة ملكه خمس سنين.

# [كيقباد]

وملك من بعده كيقباذ (٢)، وكان صاحب تعبئة العساكر وتدبير الجنود، والشفقة على الرعيّة، وكان ملكه مائة وعشرين سنة.

الفارسي منوشهر، واستولى على مملكته، وسار إلى أرض بابل، وأكثر المقام بها وبمهرجانقذق، وأكثر الفساد في مملكة فارس، وعظم ظلمه، وخرّب ما كان عامراً، ودفن الأنهار والقنوات. وقحط الناس في سنة خمس من ملكه، إلى أن خرج عن مملكة فارس، ولم يزل الناس منه في أعظم البلية إلى أن ملك زوّ بن طهماسب. انظر: الطبري، محمد بن جرير،: تاريخ الأمم والملوك، ج١، ص ٢٠٧٠.

<sup>(</sup>۱) رويين طهماسب: والصحيح زو بن طهماسب بن منوشهر. ولمد في بلاد الترك. حيث كان الملك الفارسي منوشهر قد سخط على ولده طهماسب ونفاه عن بلاده، فأقام في بلاد الترك عند ملك لهم يقال له: دوامن، وتزوج ابنته، فولدت له زواً بن طهماسب، وكان المنجمون قد قالوا لأبيها: إن ابنتك تلد ولداً يقتلك. فسحنها، فلما تزوجها طهماسب وولدت منه كتمت أمرها وولدها، ثم إن منوشهر رضي على طهماسب وأحضره إليه، فاحتال في إخراج زوجته وولده زو من محبسهما، فوصلت إليه. ثم إن زواً قتل جده، وأتن الترك في بعض الحروب، وطرد أفراسياب التركي عن مملكته، فكانت غلبة أفراسياب على أقاليم بابل ومملكة فارس اثنني عشرة سنة. كان زو محموداً في ملكه محسناً إلى رعيته، فأمر بإصلاح ما كان أفراسياب قد أفسده من مملكتهم، وبعمارة الحصون، وإخراج المياه التي غؤر طرقها. ووضع عن الناس خراج سبع سنين. واستخرج بالسواد نهراً سماه الزاب، وبنى عليه مدينة المتيقة. وكان أول من اتخذ ألوان الطبيخ وأصر بها وبأصناف الأطعمة. وكان جميع ملكه إلى أن انقضت مدته ثلاث سنين. وكان كرشاسب بن أنوط وزيره في ملكه ومعينه فيه، وقيل: كان شريكه في الملك، والأول أصح، وكان عظيم الشأن في فارس، إلا أنه لم يملك. انظر: ابن الأثير، علي محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص٢٠٧ ـ ٢٠٨.

<sup>(</sup>۲) كيقباذ: كيقباذ بن راع بن نوذر بن منوشهر. ملك بعد زؤ، وقدر مياه الأنهار والعيون لشرب =

### [كيخسرو]

وملك من بعده(۱) كيخسرو(۲)، وكان حسن القيام والقعود، وتمشية الكبار في الأمور، والزهد في الأشياء، بعد نيل المراد منها، وكانت مدة ملكه ستين سنة.

الأرض، وسمى البلاد بأسمائها، وحذها بحدودها، وكور الكور، وبين ميز كل كورة، وأخذ العشر من غلاتها لأرزاق الجند. وكان حريصاً على عمارة البلاد، ومنعها من العدو، كثير الكنوز. وقيل: إن الملوك الكيانية وأبناءهم من نسله. وجرت بينه وبين الترك حروب كثيرة، فكان مقيماً بالقرب من نهر بلخ، وهو جيحون، لمنع المترك من تطرق شيء من بلاده. وكان ملكه مائة سنة. انظر و ابن الأثير: على بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>۱) والصحيح أنه حكم من بعده ابنه كيكاوس. وهو كيكاوس بن كينية بن كيقباذ، حمى بلاده، وقتل جماعة من عظماء البلاد المجاورة له، وكان يسكن بنواحي بلخ، وولد له ولد سماه سياوخش، وضمة على رستم الشديد بن داستان بن نريمان بن جوذنك بن كرشاسب، وكان أصبهبذ سجستان وما يليها، وجعله عنده ليربيه، فأحسن تربيته، وعلمه الفروسية والآداب. غير أن خالته (امرأة أبيه) أفسدت العلاقة بينه وبين أبيه، فلجأ إلى أفراسياب ملك الترك فأكرمه وزوجه بنته وسفافريد، فولدت له «كيخسرو» لكنه ارتاب منه لاحقاً، وأمر بقتله، فقتلوه، ومثلوا به. وحين علم كيكاوس بمقتل ابنه سياوخش سير الجيوش إلى بلاد الترك، وقتل ابنا أفراسياب وأخوه الذين أشاروا بقتل سياوخش. ثم توفي كيكاوس، وكان ملكه ماثة وخمسين سنة. انظر: ابن الأثير: على بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ٢٤٥ – ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) كيخسرو: كيخسرو بن سياوخش بن كيكاووس، وأمه وسفافريد ابنة أفراسياب ملك الترك، ملك بلاد فارس بعد وفاة أبيه كيكاوس. لمّا مَلَكُ كتب إلى الأصبهبذين جميعهم أن يأتوا بعساكرهم جميعاً، فلما اجتمعوا، جهةز ثلاثين ألفاً مع طوس وأمره بدخول بلاد الترك، وأن لا يمز بقرية ولا مدينة لهم إلا قتل كل من فيها، إلا مدينة من مدنهم كان بها أخ له اسمه فيروزد بن سياوخش، كان أبوه قد تزوج أمه في بعض مدائن الترك، لكن أفراسياب تمكن من هزيمتهم، فجمع كيخسرو جيشاً عظيماً غزا بلاد الترك من أربع جهات، وقتل جماعة كثيرة من أهل أفراسياب، في إحدى المعارك، ثم سار أفراسياب بنفسه لمقاتلته، لكنه هُرّم، وفز إلى أفربيجان فاستتر، لكن كيخسرو ظفر به، فلما حضر عنده سأله عن غدره بأبيه، فلم يكن له حجة ولا عذر، فأمر بقتله، فذبع كما ذبح سياوخش، ثم انصرف من أذربيجان، مظفراً منصوراً فرحاً. ثم ترك الملك وتنسّك، وعهد بالملك إلى لهراسب، وغاب عن أدلياس فلا يُدرى ما كان منه ولا أين مات. وهناك رواية أخرى وهي الأصح تقول: إنه حكم ستين عاماً، ولما حضرته الوفاة عهد إلى ابن عمه لهراسب. انظر: ابن الأثير: علي بن محمد بن محمد الكامل في التاريخ، ج١، ص ٢٢٨ – ٢٥٠.



#### [ٹهراسب]

وملك من بعده لهراسب (۱)، وكان صاحب التاج، والكبر، والتيه، والفخر، وكان ملكه أربعين سنة.

### [كشتاسب]

وملك من بعده كشتاسب<sup>(۱)</sup>، وكان يعتقد مذهب زرادشت<sup>(۱)</sup>، وكانت مدة ملكه مائة وعشرين سنة.

(۱) لهراسب: لهراسب بن كيوخي بن كيكاوس. ابن عم الملك كيخسرو، فهو ابن ابن كيكاووس، عهد إليه بالملك كيخسرو لما حضرته الوفاة. ولما ملك اتخذ سريراً من ذهب، وكلله بأنسواع الجواهر، وبنيت له بأرض خراسان مدينة بلغ وسماها الحسناء، ودون الدواوين، وقوى ملكه بانتخابه الجنود، وعمر الأرض، وجبى الخراج لأرزاق الجند. كان محموداً عند أهل مملكته، شديداً على أعدائه. شق عدة أنهار، وحمل إليه ملوك الهند والروم والمغرب الخراج. ثم إنه تنسك وفارق الملك، واشتغل بالعبادة، واستخلف ابنه بشتاسب في الملك. انظر: ابن الأثير: علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ٢٥٨.

- (Y) كشتاسب: والصحيح بشتاسب بن لهراسب بن كيوخي بن كيكاوس. حكم بلاد فارس بعد تنتك والده لهراسب ومفارقته الملك. وفي أيامه ظهر زرادشت ابن سقيمان الذي ادعى النبرة وتبعه المجوس، فحبسه بشتاسب مذة، ثم أطلقه. ثم إن بشتاسب أحضر زرادشت وهو ببلغ واتبعه، وقهر الناس على اتباعه، وقتل منهم خلقاً كثيراً حتى قبلوه ودانو به. وكان بشتاسب وآباؤه قبله يدينون بدين الصابئة. وضبط بشتاسب الملك، وقرر قوانينه، وبنى بفارس مدينة بساه ورتب سبعة من عظماء أهل مملكته مراتب الملك، وملك كل واحد منهم مملكة على قدر مرتبته، وصالح ملك الترك خرزاسف (أخو أفراسياب) لكن زرادشت نصحه بنقض الصلح، وقال له: أنا أعين لك طالعاً تسير فيه إلى الحرب فتظفر، وهذا أول وقت وضعت فيه الاختيارات للملوك بالنجوم. ووقعت الحرب بين الطرفين، وكانت الهزيمة للترك، وعاد بشتاسب مظفراً إلى بلخ. ثم رحل إلى ناحية كرمان وسجستان، وسار إلى جبل طميدر لدراسة دينه والتنتك هناك، فهاجم الترك بلاده، وقتلوا والده لهراسب، وكان شيخاً عجوزاً. وأحرقوا الدواوين، وهدموا بيوت النيران. انظر: ابن الأثير: علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ٢٥٠ ٢٦٠ ٢٧٣ ٢٥٤.
- (٣) زرادشت: زرادشت بن سقيمان، ادعى النبوة وتبعه المجوس، وكان زرادشت في ما يزعم أهل الكتاب من أهل فلسطين يخدم لبعض تلامذة إرميا النبي خاصاً به، فخانه وكذب عليه، فدعا الله عليه، فبرص ولحق ببلاد أذربيجان، وشرع بها دين المجوس. وقيل: إنه من العجم، وصنف كتاباً وطاف به الأرض وسماه وأشتاء حبسه ملك الفرس بشتاسب مذة ثم أطلقه. وشرح زرادشت كتابه

### [أسفنديار]

وملك من بعده أسفنديار(١)، وكان صاحب الحقد والجهد في الحروب، وكان ملكه مائة واثنتي عشرة سنة.

# [بهمن بن أسفنديار]

وملك من بعده بهمن بن أسفنديار(٢)، وكان ملكه مائة واثنتي عشرة سنة.

وسماه وزنده أي التفسير، ثم شرح الزند بكتاب سماه وبازنده أي تفسير التفسير، وفيه علوم مختلفة كالرياضيات وأحكام النجوم والطب وأخبار القرون الماضية وكتب الأنبياء. ثم إن بشتاسب أحضره إليه وهو ببلخ، فلما قدم عليه شرع له دينه، فأعجبه، واتبعه، وقهر الناس باتباعه. وأما المجوس فيزعمون أن أصله من أذربيجان، وأنه نزل على الملك من سقف إيوانه وبيده كبة من نار يلعب بها ولا تحرقه، وكل من أخذها منه لم تحرقه، وأنه اتبعه الملك ودان بدينه، وبنى بيوت النيران في البلاد، وأشعل تلك النار في بيوت النيران. وكان ظهور زرادشت بعد مضي ثلاثين سنة من ملك بشتاسب، وأتاه بكتاب زعم أنه وحي من الله تعالى، وكُتب في جلد اثني عشر ألف بقرة حفراً ونقشأ بالذهب، فجعله بشتاسب في موضع باصطخر، ومنع من تعليمه العامة. انظر: ابن الأثير: علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص٢٥٨ - ٢١٠.

<sup>(</sup>۱) أسفنديار: في الواقع لم يحكم أسفنديار بعد أبيه بشتاسب. وكان والده أودعه في السجن بعد الانتصارات الكبرى التي حققها على الترك، فقد اغتنى أسفنديار كثيراً من تلك الحرب، وخاف والده أن يطمع بالملك. وظل في السجن إلى أن غزا الترك بلاد فارس، فأخرجه والده من السجن، ووعده بالملك إذا نجح في طرد الترك من البلاد. فنهض أسفنديار وجمع من عنده الجند وقاتل قتال الأبطال، واستعاد درفش كابيان، فلما دخل على أبيه استبشر به، وأمره بملاحقة الترك وقتل ملكهم ومن قدر عليه من أهله، وأن يستنقذ السبايا والغنائم التي أخذت من بلاد فارس. فسار أسفنديار، ودخل بلاد الترك، وقتل وسبى وخرب، وبلغ مدينتهم العظمى، وقتل ملك الترك وإخوته، وسبى نساءه، واستنقذ أختيه، وأقطع بلاد الترك، وجعل لكل ناحية رجل من وجوه الترك بعد أن أمنهم، ووظف عليهم خراجاً يحملونه كل عام إلى أبيه بشتاسب، ثم عاد إلى بلخ. فحسده أبوه وخاف منه، وأمر بتجهيز جيش لمقاتله رستم الشديد بسجستان فقتله رستم. ومات بعده والده بشتاسب، وكان ملكه مئة وخعسين سنة. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ٣٧٣ - ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) بهمن بن أسفنديار: هو الملك أردشير بهمن بن أسفنديا رملك من بعد وفاة جدّه بشتاسب. وكان مظفراً في مغازيه، وملك أكثر من أبيه، وقيل: إنه بنى بالسواد مدينة وسماها وإياوان أردشير، وهي القرية المعروفة بهيمينيا أو (بهمشنا) بالزاب الأعلى، وابتنى بكور دجلة الأبلة، وسار إلى سجستان طالباً بثار أبيه أسفنديار، فقتل رستم وأباه دستان وابنه فرامرز. وبهمن هو أبو دارا الأكبر، وأبو ساسان أبي ملوك الفرس الأحرار أردشير بن بابك وولده. وغزا بهمن رومية الداخلية، وكان ملوك الأرض =



### [هماي بنت بهمن]

وملكـت مـن بعده ابنته هماي<sup>(۱)</sup>، وكانت صاحبة رأي وتدبير، وكان ملكها سبع عشرة سنة.

#### [دارا]

وملك من بعدها دارا<sup>(۲)</sup>، وكان صاحب الهيبة والجزع والجبن، وكان ملكه إحدى وأربعين سنة.

یحملون إلیه الأتاوی، وكان أعظم ملوك الفرس شأناً وأفضلهم تدبیراً. وكانت أم بهمن من نسل بنیامین بن یعقوب هم ابنه ساسان من نسل سلیمان بن داوود. وكان ملك بهمن مئة وعشرین عاماً. وكان متواضعاً مرضیاً فیهم. وكانت كتبه تخرج: من عبدالله خادم الله السائس لأموركم. انظر: ابن الأثیر، علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاریخ، ج۱، ص ۲۷۸.

<sup>(</sup>۱) هماي: والصحيح خماني بنت بهمن بن أسفنديار بن أسفنديار بن بشناسب، ملكت فارس بعد وفاة أبيها، ملكوها حبّاً لأبيها ولعقلها وفروسيتها، وكانت تلعب بشهرزاد. وقيل إنما ملكت لأنها حين حملت منه دارا الأكبر سألته أن يعقد التاج له في بطنها ويؤثره بالملك، ففعل بهمن، وعقد التاج عليه حملاً في بطنها، وساسان بهمن رجل يتصنّع الملك، فلما رأى فعل أبيه لحق باصطخر وتزهد، ولحق برؤوس الجبال، واتخذ غنماً، وكان لا يتولاها بنفسه. وهلك بهمن ودارا في بطن أمه، فملوكها، ووضعته بعد أشهر من ملكه، فأنفَت من إظهار ذلك، وجعلته في تابوت، وجعلت معه جواهر، وأجرته في نهر الكرّ من باصطخر، وقيل: بنهر بلخ، وسار التابوت إلى طحّان من أهل إصطخر، ففرح به لما فيه من الجواهر، فحضته امرأته، ثم ظهر أمره حين شبّ، فأقرت خماني بإساءتها (بأنه ابنها) فلما تكامل امتُجنّ، فوجد على غاية ما يكون أبناء الملوك، فحولت التاج إليه، وسارت إلى فارس، وبنت مدينة اصطخر، وكانت أوتيت ظفراً، وأغزت الروم، وشغلت الأعداء عن تطرق بلادها، وخففت عن رعيتها الخراج، وكان ملكها ثلاثين سنة. وقيل: إن خماني أم دارا حضنته حتى كبر، فسلمت له الملك، وعزلت نفسها، فضبط الملك بشجاعة وحزم. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج ١، ص ٢٧٨ - ٢٧٩.

<sup>(</sup>۲) دارا: دارا الأكبر، وهو دارا بن بهمن بن أسفنديار بن أسفنديار بن بشتاسب، ملك بلاد فارس بعدما تخلت أمه خمانى عن الحكم له بعدما كبر، وكان يلقب جهرزاد، ويعني: كريم الطبع، فنزل ببابل، وكان ضابطاً لملكه، قاهراً لمن حوله من ملوك، يؤذون إليه الخراج. بنى بفارس مدينة سماها دارابجرد، وزينها بدواب البرد ورتبها، وكان معجباً بابنه دارا، ومن حبه له سماه بنفسه، وصير له الملك من بعده. وكان ملكه اثنتين وعشرين سنة. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ٢٧٨ – ٢٧٩.

### [دارا بن دارا]

وملك من بعده دارا بن دارا(۱)، وكان له قود العساكر، وترتيب الحشم، وإقطاع الولايات، وكان ملكه خمسين سنة.

# [الإسكندر الرومي]

وملك من بعده الإسكندر<sup>(۲)</sup>، الرومي، وهو ذو القرنين<sup>(۲)</sup>، وكان له الطواف في العالم، والأسفار البعيدة، ومشاهدة العجائب، وفتوح البلدان، وقهر الملوك، وكان ملكه ستاً وثلاثين سنة.

<sup>(</sup>۱) دارا بن دارا: (دارا الأصغر) دارا بن دارا بن بهمن بن أسفنديار بن أسنفديار بن بشتاسب. ملك بعد أبيه دارا الأكبر، وبنى بأرض الجزيرة بالقرب من نصيبين مدينة دداراه واستوزر إنساناً لا يصلح لها، فأنسد قلبه على أصحابه، فقتل رؤوساء عسكره، واستوحش منه الخاصة والعامة، وكان شاباً غرًّا وجميلاً، حقوداً جباراً، سيئ السيرة في رعيته. كان ملكه أربع عشرة سنة. انظر: ابن الأثير، على بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) الإسكندر الرومي: الاسكندر ذو القرنين، أو الاسكندر المقدوني اليوناني، ملك مقدونية الذي ورث الحكم عن أبيه فيليبوس، واستولى على بلاد الروم أجمع. كان والده فيليبوس قد صالح الملك دارا على خراج يحمله إليه في كل سنة، فلما هلك فيليبوس قوي الإسكندر على دارا، ولم يحمل له الخراج (وكان والده يدفعه بيضاً من ذهب) فسخط عليه دارا، وكتب إليه يؤنبه بسوء صنيعه في ترك حمل الخراج، فكتب إليه الإسكندر جواباً. ثم خاف الإسكندر الحرب، فطلب الصلح، فاستشار دارا أصحابه، فأشاروا عليه بالحرب، لفساد قلوبهم عليه. فحاربه الإسكندر وانتصر عليه، ولحقه الإسكندر وهو بآخر رمق(وقيل: بل فتك به رجلان من حرسه بعد هزيمة عسكره) فأوصاه أن يتزوج ابنته روشنك ويعظم قدرها، وأن يأخذ بشأره ممن قتله. فغمل الاسكندر كل ذلك، وقتل حاجبي دارا. وقد حمل الإسكندر علوم فارس من علوم ونجوم وحكمة، ونقله إلى الرومية. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١،

<sup>(</sup>٣) اختلف المؤرخون حول الملك ذي القرنين، فهناك من يقول: إنه الإسكندر المقدوني، وهناك من يقول: إنه الإسكندر المقدوني، وهناك من يقول: إنه يقول: إنه تُبَع الأقرن، ويسمى الأقرن ذي القرنين لشيب كان على قرنيم، وهنالك من يقول: إنه الصعب ذو القرنين الذي بنى السد، والذي ذكره الله في الكتاب الكريم. انظر: ابن رزيق، حميد بن محمد: الصحيفة القحطانية، تحقيق محمود بن مبارك السليمي، ومحمد حبيب صالح، وعلال الصديق الغازى، الطبعة الأولى ٢٠١٠، ج١، ص ٢٦١ - ٣٣١.



# [أردشير بن بابك]

وملك من بعده (١) أردشير بن بابك (١)، كان ملكاً عادلاً، ذا فطنة وذكاء، كريماً، حسن السيرة، حميد الأحدوثة، وكان ملكه ثلاثاً وثلاثين سنة.

# [سابور بن بابك]

وملك من بعده سابور بن أردشير٣٠)، وكان ملكه ثلاثاً وثلاثون سنة.

(١) وملك من بعد الاسكندر الرومي ملوك الطوائف في بلاد فارس، ويعود السبب في تمليكهم إلى

الإسكندر، ذلك أن الإسكندر لما ملك بلاد فارس، ووصل إلى ما أراد، كتب إلى أرسطاطاليس الحكيم: (إنبي وترت جميع من في بلاد المشرق، وقد خشيت أن يتَفقوا بعدي على قصد بلادنا وإيذاء قومنا، وقد هممت أن أقتل أولاد من قتلت من الملوك وألحقهم بآبائهم، فما ترى؟٥. فكتب أرسطاطاليس الحكيم إليه: وإنك إن قتلت أبناء الملوك أفضى الملك إلى السفل والأنذال، والسفل إذا ملكوا قذروا، وإذا قذروا طغوا وبغوا وظلموا، وما يخشى من مضرّتهم أكثر، والرأي أن تجمع أبناء الملوك، فتملك كل واحد منهم بلـدأ واحداً وكورة واحدة، فإن كل واحـد منهم يقوم في وجه الآخر يمنعه عن بلوغ غرضه خوفاً على ما بيده، فتتولد العداوة بينهم، فيشتغل بعضهم ببعض، فلا يتفرغون إلى من بَعُدُ عنهم، فعندها قسم الإسكندر بلاد المشرق على ملوك الطوائف. ويسمون في بلاد فارس الأشغانية أو الأشكانية، وهم: الملك أشك، ملك اثنتين وخمسين سنة. وشابور بن أشك، مَلَكَ أُربعاً وعشرين سنة، والملك جوذرز بن شابور بن أشك، وهو الذي غزا بني إسرائيل بعد قتل يحبى بن زكريا. والملك يجن بن بلاش بن أشك، مَلَكَ إحدى وعشرين سنة. والملك جوذرز بن يجن بن بلاش بن أشك، مَلَكَ تسع عشرة سنة. والملك نرسى بن يجن بن بلاش بن أشك، مَلَكَ ثلاثين سنة. ثم ملك عمه همزان بن بلاش بن شابور تسع عشرة سنة. ثم ملك ابنه فيروز بن هرمزان اثنتي عشرة سنة. ثم ملك ابنه خسرو أربعين سنة. ثم ملك أخوه بلاش بن فيروز أربعاً وعشرين سنة. ثم ملك ابنه أردوان بن بلاش خمساً وخمسين سنة. وقد ذكر بعضهم أنه ملك بعد هرمزان بن بلاش أردوان الأكبر اثنتي عشرة سنة. وبدأ بعدهم عهد الطبقة الساسانية من الملوك، وأولهم أردشير بن بابك. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص٢٩٣ - ٣٧٨ - ٣٧٩. (٢) أردشير بن بابك: هو الملك الفارسي أردشير بن بابك بن ساسان بن بابك بن مهرمس بن ساسان بن بهمن بن أسفنديار بن بشتاسب. نهض يريد الأخذ بثأر الملك دارا بن دارا، وردّ الملك إلى أهله وإلى من لم يزل عليه أيام سلفه الذين مضوا قبل ملوك الطوائف، وجمعه لرئيس واحد. وكان قد مضى من لدن ملك الإسكندر أرض بابل ٥٢٣ سنة، وفي قول المجوس ٢٦٦ سنة. واستطاع توحيد بلاد فارس تحت سلطته، وبني الكثير من المدن، ولم يزل محمود السيرة مظفراً منصوراً لا تردّ له راية، ورتب المراتب وعمر البلاد. حكم بلاد فارس بعد توحيدها مدّة أربع عشرة سنة. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ٣٨٠ ـ ٣٨٤. (٣) سابور بن أردشير: سابور بن أردشير بن بابك بن ساسان، كان والده أردشير قد أسرف في قتل الأشكانية =

### [أوزمرد]

وملك من بعده أوزمرد(١٠)، وكان ملكه ثلاثين (٢٠) سنة وثلاثة أشهر.

### [بهرام بن بهرام]

وملك من بعده (۲) بهرام بن بهرام (۱۳)، وكان ملكه عشر سنين.

- (ملوك الطوائف) حتى أفناهم بسبب ألية ألاها جدّه ساسان بن أردشير بن بهمن، فإنه أقسم أنه إن ملك يوماً من الدهر لم يستبق من نسل أشك بن جزه أحداً، وأوجب ذلك على عقبه، فكان أول من ملك من عقبه أردشير بن بابك، فقتلهم جميعاً ونساءهم ورجلهم، غير أنه وجد جارية في دار المملكة أعجبته، فتزوجها، وكانت ابنة الملك المقتول، فسألها عن نسبها، فذكرت أنها خادمة لبعض نساء الملك. فسألها أبكر أم ثيب؟ فأجابته أنها بكر، فاتخذها لنفسه وواقعها، فعلقت منه، فلما أمنت منه بحبلها أخبرته أنها من ولد أشك، فنفر عنها، ودعا الشيخ هرجد بن أسام ليقتلها، فأخذها الشيخ ليقتلها ووضعها في سرداب تحت الأرض، ووضعها في حق وختم عليه، وحضر إلى الملك ودفع الحق إليه، فختمه بخاتمه وأودعه في بعض خزائنه. ثم وضعت الخادمة غلاماً، فسماه الشيخ شابور ومعناه: ابن الملك، وهو أول من سمي بهذا الاسم. وبقي أردشير لا يولد له، فأخبره الشيخ بقصة ولده شابور، فشهر أمره بين الناس، وعقد له التاج من بعده. وكان شابور عاقلاً بليغاً فاضلاً، فلما ملك ووضع التاج على رأسه فرق الأنبار، وينى جنديسابور. وهو صاحب القصة مدينة نيسابور، ومدينة سابور بفارس، وبنى فيروز سابور، وهي الأنبار، وينى جنديسابور. وهو صاحب القصة المشهورة مع «النفيرة» بنت ملك الحضر. وفي أيامه ظهر ماني الزنديق وأدعى النبوة. وكان ملكه ثلاثين سنة وخمسة عشر يوماً. انظر: ابن الأثير، على بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ٣٥هـ٣٨.
- (۱) أوزمرد: والصحيح هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك. وأمه من بنات الملك مهرك الذي قتله أردشير وتتبع نسله فقتلهم، وكان هرمز قبل توليه الحكم واليا لأبيه على خراسان، فقهر الأعداء واستقل بالأمر، فوشى به الوشاة إلى والده أنه عزم يأخذ الملك منه، وسمع هرمز، فقطع يده، وأرسلها إلى والده لإزالة التهمة (لأن رسمهم أنهم كانوا لا يملكون ذا عامة) فلما وصلت يده إلى والده تقطع أسفا، وأرسل إلى هرمز يعلمه، وعقد له الملك وملكه. فعدل هرمز في الرعية، وكان صادقاً، وسلك سبيل آبائه، وكور كورة رامهرمز. وكان ملكه سنة وعشرة أيام. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد بن محمد بن
- (۲) والصحيح أنه ملك من بعد هرمز بن سابور ابنه بهرام بن هرمز بن سابور. وكان حليماً متأنياً، حسن السيرة، قتل ماني الزنديق، وسلخه، وحشا جلده تبناً، وغلق على باب من أبواب جنديسابور يسمى «باب ماني». وكان ملكه ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة أيام. وكان عامل سابور بن أردشير، وابنه هرمز، وبهرام بن هرمز، بعد مهلك عمرو بن عدي على ربيعة ومضر وسائر من ببادية العراق والحجاز والجزيرة يومئذ ابن لعمرو بن عدي يقال له امرؤ القيس الكندي. انظر: ابن الأثير، على بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ٣٩٠٠.
- (٣) بهرام بـن بهرام: بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير. كان ملكه حسناً، وكان عالماً بالأمور، =



### [بهرامیان]

وملك من بعده بهراميان(١)، وكان ملكه أربعة أشهر.

### [نوسي]

وملك من بعده نوسي(٢)، وكان ملكه تسع سنين.

# [هرمز نوسي]

وملك من بعده هرمز نوسى(٣)، وكان ملكه سبعين سنة وخمسة أشهر.

# [سابور ذو الأكتاف]

ملك من بعده سابور ذو الأكتاف(١)، وكان له ملك عظيم، وكان ملكه سبعين سنة.

فلما عقد له التاج وعد الرعية بحسن السيرة، واختلف في سني ملكه، فقيل: ثماني عشرة سنة، وقيل سبع
 عشرة سنة. والله أعلم. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ٣٩٠

<sup>(</sup>١) بهراميان: والصحيح بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن اردشير. عندما عقد له التاج دعا له العظماء فأحسن الردّ. وكان قبل أن يفضي إليه الأمر مملكاً على سجستان. وكان ملكه أربع سنين. انظر: ابن الأثير، على بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ٣٩١.

<sup>(</sup>٢) نوسي: والصحيح نرسي وهو نرسي بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير، وهو أخو بهرام الثالث. عندما عُقد التاج على رأسه دخل عليه الأشراف والعظماء، فدعوا له، فوعدهم خيراً، وسار فيهم بأعدل السيرة، وقال: لن نضيع شكر ما أنعم الله به علينا، وكان ملكه تسع سنين. انظر: ابن الأثير، على بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ٣٩١.

<sup>(</sup>٣) هرمز بن نرسي: هرمز بن نرسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير. كان الناس قد وجلوا منه لفظاظته، فأعلمهم أنه قد علم بما كانوا يخافون من شدّة ولايته، وأن الله قد أبدل ما كان فيه من الفظاظة رقّة ورأفة، فساسهم أرفق سياسة، وكان حريصاً على انتعاش الضعفاء وعمارة البلاد والعدل، ثم هلك ولا ولد له، فشق ذلك على الناس، فسألوا عن نسائه، فذكر لهم أن بعضهن حبلي، وقيل: إن هرمز كان أوصى بالملك لذلك الحمل، وولدت المرأة سابور ذا الأكتاف. وكان ملك هرمز بن نرسي ست سنين وخمسة أشهر، وقيل: سبع سنين وخمسة أشهر، انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ٣٩١-٣٩٢.

 <sup>(</sup>٤) سابور ذو الأكتاف: وهو سابور بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير بن
 بابك. قيل: ملك بوصية أبيه له، فاستبشر الناس بولادته، ويثوا خبره في الآفاق، وتقلد الوزراء والكتاب =

### [ازدشیر]

(وملك من بعده أخوه أزدشير١١)، وكان ملكه عشر سنين)٢٠).

### [سابور بن سابور]

وملك من بعده سابور بن سابور(٣)، وكان ملكه خمس سنين.

### [بهرام بن سابور]

وملك من بعده بهرام بن سابور(ئ)، وكان ملكه اثنتي عشرة سنة.

ما كانوا يعلمونه في ملك أبيه. فطمعت بمملكتهم الترك والعرب والروم، فلما ترعرع سابور وكبر، وبلغ عمره ست عشرة سنة، وقوي على حمل السلاح، فهاجم الذين سيطروا على جزء من بلاد فارس، فقتل وأسر وأكثر، ثم هاجم البحرين، وسار إلى هجر وأباد عبدالقيس، وقصد اليمامة وأكثر في أهلها القتل، وقصد بكراً وتغلب بين الشام والعراق، فقتل وسبى وغور مياههم، وسار إلى قرب المدينة ففعل ذلك، وكان ينزع أكتاف رؤسائهم ويقتلهم إلى أن هلك، فسموه سابور ذا الأكتاف. وحارب الروم، فسيطروا على طبستور (المدائن الشرقية) وملكوا أموال سابور وخزائنه. لكن سابور استعادها، وأسر قيصر الروم، وغتم أمواله ونساءه، وثقله بالحديد، وأمره بعمارة ما خزب من جنديسابور. وكان ملكه اثنين وسبعين سنة. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ٣٩٣-٣٩٦.

<sup>(</sup>۱) أردشير: أردشير بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك. وهو أخو سابور ذي الأكتاف. عندما استقر له الملك عطف على العظماء وذوي الرئاسة، فقتل منهم خلقاً كثيراً، فخلعه الناس بعد أربع سنين من ملكه. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص٩٧٧.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ١٩.

<sup>(</sup>٣) سابور بن سابور بن سابور بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك. وهـو ابـن سابور ذي الأكتاف. تولى الملك بعد خلع عمه أردشير، فاستبشر النـاس بعودة ملك أبيه إليه، وكتب إلى العملا بالعدل والرفق بالرعية، وأمر بذلك وزراءه وحاشيته، وأطاعه عمه المخلوع، وأجبته رعيته. ثم إن العظماء وأهل الشـرف قطعـوا أطناب خيمة كان فيها، فسقطت عليه، فقتلته. وكان ملكه خمس سنين. انظر: ابن الأثير، على بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص٣٩٧ - ٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) بهرام بن سابور: بهرام بن سابور ذي الأكتاف، وكان يلقب كرمان شاه، لأن أباه ملكم كرمان في حياته، فكتب إلى القواد كتاباً يحثهم على الطاعة، وكان محموداً في أمور، وبني بكرمان مدينة، وثار به ناس من الفتاك، فقتله أحدهم بنشابه، وكان ملكه إحدى عشرة سنة. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص٣٩٨.



# [یزدجرد بزة کار]

وملك من بعده يزدجرد بزة كار(۱)، وكان صاحب الجور والظلم والفساد، وكان ملكه ثلاثين سنة.

### [بهرام كور]

وملك من بعده بهرام كور(٢)، وكان له النظر التام في أحوال الرعية، والرمي بالقوس، والاشتغال بالفرجة واللعب، والعشرة والشرب، وكان ملكه ثلاثاً وستين سنة.

<sup>(</sup>۱) يزدجرد بزة كار: وهو يزدجرد الأثيم بن بهرام بن سابور ذي الأكتاف. ومن أهل العلم من يقول: إن يزدجرد هذا هو أخو بهرام كرمان شاه ابن سابور لا ابنه. كان فظاً غليظاً ذا عيوب كثيرة، يضع الشيء في غير مواضعه، كثير الرؤية في الصغائر، واستعمل كل ما عنده من المواربة والمخاتلة مع فطئة بجهات الشرة، وكان غلقاً سيئ الخلق لا يغفر الصغيرة من الزلات، ولا يقبل شفاعة أحد من الناس وإن كان قريباً منه، كثير التهمة، ولا يأتمن أحداً على شيء. ولما استوى على الملك واشتدت شوكته هابته الأشراف والعظماء، وحمل على الضعفاء، فأكثر من سفك الدماء. رَمَحَةُ فَرَسٌ على فؤاده، فهلك في مكانه. وكان ملكه اثتين وعشرين سنة وخمسة أشهر وستة عشر يوماً. انظر: ابن الأثير، على بن محمد بن محمد بن محمد الكامل في التاريخ، ج١، ص٣٩٨ - ٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) بهرام كور: أو بهرام جور، وهو بهرام بن يزدجرد الأثيم. عندما ولد بهرام اختار والده لحضانته العرب، فدعا المنذر بن النعمان واستحضنه بهرام وشرقه وكزمه وملكه العرب، وأحسن المنذر تربيته، ومات أبوه وهو عند المنذر، فتعاهد العظماء وأهل الشرف على أن لا يملكوا أحداً من ذرّية يزدجرد لسوء سيرته، واجتمعت الكلمة على صدق الملك من بهرام لنشوته في العرب وتخلّقه بأخلاقهم، ولأنه ولد يزدجرد، وملكوا رجلاً من عقب أودشير بن بابك يقال له كسرى. فجهز المنذر له جيشاً من ثلاثين الفا من فرسان العرب إلى مدينتي الملك، فجمع بهرام الناس، وصعد على منبر من ذهب مكلل بالجوهر، فتكلم عظماء الفرس، فذكروا فظاظة يزدجرد أبي بهرام وسوء سيرته، وكثرة قتله وإخراب البلاد، وأنهم لهذا السبب صرفوا الملك عن ولده. فوعدهم أن يصلح ما أفسده والده، وملك وهو ابن عشرين سنة، وأمر أن يلزم رعيته راحة ودعة. ثم سار إلى أذربيجان ليتنسك في بيت نارها، واستخلف أخاه نرسي، فطمع خاقان الترك بملكه، فقاتله بهرام وقتله بيده، وظفر بتاجه وإكليله، وعاد واستخلف أخاه نرسي، فطمع خاقان الترك بملكه، فقاتله بهرام وقتله ينده، وظفر بتاجه وإكليله، وعاد بهرام إلى العراق، وولى أخاه نرسي على خراسان، وأمره أن ينزل مدينة بلخ. وخرج عليه الديلم، فظفر بهم، وبنى مدينة سماها فيروز بهرام. هلك في جب عندما كان في رحلة صيد. وكان ملكه شماني عشرة سنة وعشرة أشهر وعشرين يوماً، وقيل: ثلاثاً وعشرين سنة. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ٢٠١٠ -٢٠٤.

### [یزدجرد بن بهرام]

وملك من بعده يزدجرد بن بهرام(١)، وكان ملكه ثماني عشرة سنة.

### [هرمز]

وملك مسن بعده هرمز<sup>(۱)</sup>، وكان ملكه إحدى عشرة سنة. وملك من بعده أشك<sup>(۱)</sup>، وكان ملكه خمس سنين وشهرين.

### [كيفتا]

وملك من بعده كيفتــا(١٠)، وكان ملكه أربعين ســنة. وملك مــن بعده جام

<sup>(</sup>۱) يزدجرد بن بهرام: يزدجرد بن بهرام جور بن يزدجرد الأثيم، لمنا لبس التاج جلس للناس ووعدهم، وذكر أباه ومناقبه، وأعلمهم أنهم إن فقدوا منه طول جلوسه لهم فإن خلوته في صالحهم وكيد أعدائهم، وأنه قد استوزر نرسي صاحب أبيه. وعدل في رعيته، وقمع أعداءه، وأحسن إلى جنده. وكان الروم منعوا الخراج عن يزدجرد، فوجه إليهم وزيره نرسي في العدّة التي أنفذه بها أبوه فبلغ إرادته. وكان ملك يزدجرد ثماني عشرة سنة وأربعة أشهر، وقيل: تسع عشرة سنة. انظر: ابن الأثير، على بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) هرمز: هرمز بن يزدجرد بن بهرام جور. كان في حياة والده والياً على سجستان، فغلب على الملك بعد هلاك أبيه يزدجرد، فهرب أخوه فيروز ولحق ببلاد الهياطلة، واستنجد بملكهم، فأمده بعد أن دفع إليه الطالقان، فأقبل بهم، فقتل أخاه هرمز بالريّ، وكانا من أم واحدة، وقيل: لم يقتله، وإنما أسره، وأخذ الملك منه. انظر: ابن الأثير، على بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) أشك: وقع مؤلف المخطوطة سرحان بن سعيد الإزكوي في خطأ وأعادنا إلى عهد ملوك الطوائف الذي ساد بلاد فارس بعد موت الإسكندر المقدوني، وكان أشك أول ملوكه، وإليه تنسب طبقة ملوك فارس الأشكانية كما رأينا سابقاً. وهذه الطبقة من ملوك فارس حكمت قبل عهد الملوك الساسانيين. والصحيح أن الملك فيروز هو الذي حكم بعد هرمز وليس أشك. وفيروز: هو فيروز بن يزدجرد بن بهرام. حكم بلاد فارس بعدما ظفر بأخيه هرمز، وملك وأظهر العدل، وأحسن السيرة، وكان يتدين، إلا أنه كان مشووماً على رعيته، وقحطت البلاد في زمانه سبع سنين متواليه، وغارت الأنهار والقنوات، وقل ماء دجلة، وماتت الطيور والوحوش، وعم أهل البلاد الجوع والجهد الشديد، فكتب إلى جميع رعيته أن لا خراج عليهم ولا جزية ولا مؤونة. وبعد انقضاء سنوات المجاعة قرر محاربة الهياطلة، وقتل في إحدى المعارك معهم. وكان ملكه ستاً وعشرين سنة، وقيل: إحدى وعشرين سنة. انظر: المصدر السابق، ص ٢٠٠٥.

 <sup>(</sup>٤) كيفتا: والصحيح بلاش بن فيروز بن يزدجرد. ملك بعد مقتل أبيه فيروز، وكان حسن السيرة حريصاً =



أسب الحكيم(١)، وكان صاحب علم النجوم، وله فيه الأحكام الصحيحة، وكان ملكه سنة وستة أشهر.

# [کسری أنو شروان]

وملك من بعده كسرى أنو شروان(۱)، فخر ملوك إيوان، صاحب العدل والإنصاف والإحسان والإسعاف، وكان ملكه ثماني وأربعين سنة. وكتب كسرى إلى بعض عماله:

- (۱) جام أسب الحكيم: والصحيح قباذ بن فيروز بن يزدجرد. خرج على أخيه بلاش، وسار إلى خاقان الترك مستنصراً به عليه، فمر في طريقه بحدود نيسابور، وتروج فتاة من الأساروي، فحملت بأنو شروان، وأمر لها بجائزة سنية وردّها. ومضى إلى خاقان الترك، فأقام عنده أربع سنين وهو يعده. ثم أرسل معه جيشاً، فلما صار بالقرب من الناحية التي بها زوجته سأل عنها، فأحضرت ومعها أنو شروان وأعلمته أنه ابنه، وورد الخبر إليه في ذلك المكان أن أخاه بلاش قد هلك، فتيمن بالمولود، وحمله وأمه على مراكب نساء الملوك. وفي عهده ظهر ومزدكه وابتدع، وتبعه الملك قباذ، ولما مضى عشر سنين من ملك قباذ اجتمع موبذان موبذ والعظماء وخلعوه، وملكوا أخاه جامسب ووضعوه في السجن. غير أن أخته مكنته من الفرار، فجمع قواه، وغلب أخاه جامسب على الملك. وكان ملك جامسب ست سنين. فكان ملك قباذ مع ملك أخيه جامسب ثلاثاً وأربعين سنة. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ٢١٤ ـ ١٤٤.
- (٢) كسرى أنو شروان: هو كسرى أنو شروان بن قباذ بن فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور بن يزدجرد الأثيم. لبس التاج بعد موت أبيه قباذ، فحمد الله وأثنى عليه، وذكر ما ابتلوا به من فساد أمورهم ودينهم وأولادهم، وأعلمهم أنه يصلح ذلك، ثم أمر برؤوس المزدكية، فقتلوا، وقسمت أموالهم على أهل الحاجة. وقتل مزدك وصلبه، وقتل منهم ما بين جازر إلى النهروان إلى المدائن في ضحوة واحدة ماثة ألف زنديق وصلبهم، وسمي يومئذ دأنو شروان، وعمر الجسور والقناطر، وأصلح الخراب، وتفقد الأساورة وأعطاهم، وبنى في الطرق القصور والحصون، وتخير الولاة والعمال والحكام، واقتدى بسيرة أردشير، وارتجع بلاداً كانت لمملكة فارس، منها: السند وسندوست والرُخج وزابلستان وطخارستان. وحارب الروم، وسبى أهل نطاكية ونقلهم إلى أرض السواد وبنى لهم مدينة الرومية. وسار من الروم إلى الخزر، فقتل منهم وغنم، وأخذ منهم بثأر رعيته. وولد الرسول تلك في آخر ملكه. وكان ملكه ثماني وأربعين سنة. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ٣٤٤ ٤٤.

على العمارة، وكان لا يبلغه أن بيتاً خرب وجلا أهله عنه إلا عاقب صاحب تلك القرية على تركه
 سد فاقتهم حتى لا يضطروا إلى مفارقة أوطانهم، وبنى مدينة ساباط قرب المدائن، وكان ملكه أربع
 سنين. انظر: المصدر السابق، ص٨٠٨.

«سلام عليكم بقدر ما أنتم أهله، أما بعد... فإني متى ما وجدت في بيت المال درهماً واحداً، لا صحة له عندي، أمرت بصلب عامل تلك الناحية، فلا تتخذوا لنا من جلود الناس لباساً، ولامن لحومهم طعاماً، ولا من دمائهم شراباً، ولا تحرقوا في نيراننا شيئاً من حطامهم، فإن الله قد أغنانا بملكنا عمّا في أيدي رعايانا، ولا تقوموا ملكنا بالظلم والجور، فإنه غاية القبح، وغاية المسبّه. وانظروا في أرباب الغلّات في غلّاتهم، فإنه ليس من العدل أن نأخذ منهم إذا زكت ونمت، كما أنّا لا نرد عليهم إذا خسرت وعجزت».

# [أنو شروان هرمز]

وملك من بعده أنو شروان هرمز(١) وكان ملكه اثنتي عشرة سنة.

# [خسرو برويز]

وملك من بعده (٢١) خسـرو برويز(٢)، وما وصل أحد من الملوك درجته

<sup>(</sup>۱) هرمز بن أنو شروان: هرمز بن أنو شروان. وأمه ابنة خاقان الأكبر، وكان هرمز بن كسرى أديباً ذا نيمة في الإحسان إلى الضعفاء والحمل على الأشراف، فعادوه وأبغضوه، وكان عادلاً. وكان مظفراً منصوراً. وهاجمه العرب والترك والروم فخلعته حاشيته وقواده وقالوا: إن ابنه أبرويز أصلح للملك منه بتحريض من قائده بهرام خُشنش، فلما علم أبرويز ذلك خاف أباه وهرب إلى أذربيجان. ووثب العظماء على المدائن وفيهم خالا أبرويز، فخلعوا هرمز وسملوا عينيه، وبلغ أبرويز ذلك فأقبل من أذربيجان إلى دار الملك. وكان ملك هرمز إحدى عشرة سنة وتسعة أشهر، ولم يُسمل من ملوك الفرس غيره لا قبله ولا بعده. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ٥٦٩ ـ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٢) خسرو برويز: والصحيح كسرى أبرويز بن هرمز بن كسرى أنو شروان. كان من أشد ملوك الفرس بطشاً وأنفذهم رأياً، وبلغ من البأس والنجدة وجمع الأموال ومساعدة الأقدار ما لم يبلغه ملك قبله، ولذلك لُقب وأبرويز، ومعناه: المظفّر. وكان قد طغى لكثرة ماله وما فتحه من بلاد العدو، وشرّه على أموال الناس ففسدت قلوبهم ونياتهم، ومضى ناس من العظماء إلى بابل، فأحضروا ولمده شيرويه بن أبرويز، فوصل إلى بهرسير، فدخلها لبلاً، فأخرج من كان في سجونها، واجتمع إليه من كان كسرى، أمر بقتلهم، فنادوا شاهنشاه، وساروا حين أصبحوا إلى رحبة كسرى، فهرب حرسه، وخرج كسرى إلى بستان قريب من قصره هارباً، فأخذ أسيراً، وملكوا ابنه، فأرسل إلى أبيه =



في الملك، وجمع الخزائن والآلات، وكنز الكنوز، واستعمل (من)(١) اللذات، ما لو وصفناه، لطال بشرحه الكتاب، وكان ملكه ثماني وثلاثين سنة.

# [شیروی بن خسرو]

وملك من بعده شيروى بن خسرو(٢)، وكان ملكه سبعة أشهر.

# [أزدشير]

وملك من بعده أزدشير (٢)، وكان ملكه عشر سنين وستة أشهر.

- يقزعه بما كان منه، ثم قتله الفرس وساعدهم ابنه، وكان ملكه ثماني وثلاثين سنة. أي بعد هجرة الرسول ﷺ إلى المدينة بستة أعوام. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص٤٧٢ ٤٩٣ ٤٩٣ .
  - (١) إضافة يقتضيها السياق.
- (٢) شيروي بن خسرو: والصحيح شيرويه بن كسرى، وهو كسرى شيرويه بن كسرى بن أبرويز بن هرمز بن أنو شروان. ملك بعد خلع أبيه من الملك. وأم شيرويه هي مريم بنت موريق ملك الروم، واسمه قباذ، ودخل عليه العظماء والأشراف وقالوا: لا يستقيم أن يكون لنا ملكان، فإما أن تقتل كسرى ونحن عبيدك، وإما أن نخلعك ونطيعه. فانكسر شيرويه ونقل أباه من دار الملك إلى موضع آخر حبسه فيه، ثم جمع العظماء، وأمر بقتل أبيه على كره منه، وانتدب لقتله رجالاً ممن وترهم كسرى أبرويز، وكان الذي باشر بقتله شاب يقال له مهر هرمز بن مردانشاه من ماحية نيمروذ، فلما قتل شق شيرويه ثيابه، وبكى، ولطم وجهه، وحملت جنازته وتبعه العظماء وأشراف الناس، فلما دُفن أمر شيرويه بقتل مهر هرمز قاتل أبيه. ثم إن شيرويه بقتل مهم هرمز قاتل أبيه. ثم إن شيرويه وتل إخوته، فهلك منهم سبعة عشر أخاً ذوي شجاعة وأدب، بمشورة وزيره فيروز. وابتُلي شيرويه بالأمراض، وكان هلاكه بدسكرة الملك، وجزع بعد قتل إخوته جزعاً شديداً، ويقال: إنه لما كان اليوم الثاني من قتل إخوته دخلت عليه أختاه: بوران وأزرميدخت فأغلظتا عليه، وقالتا: حملك الحرص على الملك الذي لا يتم لك على قتل أبيك وإخوتك. فلما سمع ذلك على بكى بكاة شديداً، ورمى التاج عن رأسه، ولم يزل مهموماً مدنفاً، ويقال: إنه أباد من قدر عليه من أهل بيته، وفشا الطاعون في أيامه، فهلك من الفرس أكثرهم، ثم هلك هو. وكان ملكه ثمانية أشهر. انظر: ابن الأثير، على بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ٩٤٤ ٩٧٤.
- (٣) أزدشير: أزدشير بن شيرويه بن أبرويز بن هرمز بن أنوشروان. كان عمره سبع سنين عندما توفي والده شيرويه، فملكه الفرس، وحضنه رجل يقال له بهادر جسنس، مرتبته رئاسة أصحاب المائدة، فأحسن سياسة الملك، فبلغ من إحكامه ذلك ما لم يُحَسّ معه بحداثة سن الملك أردشير. وكان شهر براز بغضر الروم في جند ضمهم إليه كسرى أبرويز، وكان قد صلح له بعده ما فعل بالروم. وكان ينفذ له الخطع والهدايا، وكان أبرويز وشيرويه يكاتبانه ويستشيرانه، فلما لم يشاوره عظماء الفرس في تمليك

### [كراز]

وملك من بعده كراز(١)، وكان ملكه خمساً وخمسين سنة.

### [تورائر تحت]

وملك من بعده توران تخت (٢)، وكان ملكه ستة أشهر.

# [أرزمي دخت]

وملك من بعده أرزمي دخت، وكان ملكه أربعة أشهر.

# [فرخ زاد]

وملك من بعده فرخ زاد(٣)، وكان ملكه شهراً واحداً.

أردشير اتخذ ذلك ذريعة إلى التعنّت وبسط يده في القتل، وجعله سبباً للطمع في الملك احتقاراً لأردشير لصغر سنه، فأقبل بجنده نحو المدائن، فتحول أردشير وبهادر جسنس ومن بقي من نسل الملك إلى مدينة طيسفون، فحاصرهم شهربراز، ونصب عليهم المجانيق، فلم يظفر بشيء، فأتاها من قبل المكيدة، فلم يزل يخدع رئيس الحرس وأصبهبذ نيمروذ حتى فتحا له باب المدينة، فدخلها وقتل جماعة من الرؤساء، وأخذ لهم أموالهم، وقتل بعض أصحابه أردشير في إيوان خسروشاه قباذ بأمر من شهر براز. وكان ملكه سنة وستة أشهر. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ٤٩٨.

<sup>(</sup>١) كراز: والصحيح شهربراز واسمه فرُخان، ولم يكن من بيت الملك. تسلم الحكم بعدما قتل أردشير، وجلس على تخت المملكة، وحين جلس عليه ضرب عليه بطنه، فاشتذ ذلك، شم عوفي. وتعاهد ثلاثة أخوة من أهل اصطخر على قتله غضباً لقتل أردشير، وكانو في حرسه، فركب شهربراز يوما، ولما حاذاهم طعنوه، فسقط ميتاً، فشدوا في رجله حبلاً وجزوه، وساعدهم بعض العظماء، وتساعدوا على قتل جماعة قتلوا أردشير. وكان جميع ما ملكه شهربراز أربعين يوماً. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ٤٩٩.

<sup>(</sup>٢) توران تخت: والصحيح بوران، وهي بوران ابنة أبرويز بن هرمز بن أنوشروان. لمّا قتل شهربراز ملكت الفرس بوران لأنهم لم يجدوا من بيت المملكة رجلاً يملكونه. فلما ملكت أحسبت السيرة في رعيتها، وعدلت فيهم، فأصلحت القناظر، ووضعت ما بقي من الخراج، وردّت خشبة الصليب على ملك الروم، وكانت مملكتها سنة وأربعة أشهر. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ٩٩٤.

 <sup>(</sup>٣) فرخ زاد: ربما قصد به مؤلف المخطوطة أنه فَرُخان الاسم الحقيقي لشهربراز الذي سماه خطأ كراز =



# [یزدجرد بن شهریار]

وملك من بعده(۱) يزدجرد بن شهريار(۲)، وهو آخر ملوك العجم، وكان ملكه ستاً وثلاثين سنة.

وبعد ذلك استولى أهل الإسلام، وغلبوا العجم، وأزاحوهم عن البلاد، وقويت دولة الإسلام، وذلك في خلافة أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب ﷺ.

فاعلم أيها السامع وتيقّن، أن هؤلاء الملوك الذين ذكرناهم، كانوا أصحاب الدنيا، وملوك الأرض، وأنهم بلغوا من الدنيا مرادهم، وصرفوا باللذات أوقاتهم، ومضوا، وبقيت أسماؤهم وسماتهم، كما عددناه من خصالهم،

وقد حكم قبل بوران. والذي ملك من بعدها ليس فرخ زاد إنما هو خشنشبنده من بني عم أبرويز
 الأبعديـن، وكان ملكـه أقـل من شـهر، وقتله الجند لأنهـم أنكروا سـيرته. انظر: ابن الأثيـر، علي بن
 محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ٤٩٩.

<sup>(</sup>۱) والصحيح أنه ملك بلاد فارس بعد مقتل خشنشبنده الملكة آزرميدخت ابنه أبرويز، وكانت من أجمل النساء، وكان عظيم الفرس يومئذ فرخهرمز أصبهبذ خراسان، فأرسل إليها يخطبها، فقالت: إنّ التزوج للملكة غير جائز، وغرضك قضاء حاجتك مني، فصر إليّ وقت كذا. ففعل وسار إليها تلك الليلة، فقدمت إلى صاحب حرسها أن يقتله، فقتله وطرحه في رحبة دار المملكة، فلما أصبحوا رأوه قتيلا فغييره. وكان ابنه رستم (وهو الذي قاتل المسلمين في ما بعد في القادسية) خليفة أبيه بخراسان، فسار في عسكره حتى نزل بالمدائن، وسمل عيني آزرميدخت وقتلها. وقيل: بل سُمّت. وكان ملكها ستة أشهر. وقيل: ثم أتى رجل يقال له كسرى بن مهر جسنس من عقب أردشير بن بابك كان ينزل الأهواز، فملكه العظماء، وليس التاج، وقتل بعد أيام. وقيل: إن الذي ملك بعد آزرميدخت خرزازخسرو من ولد أبرويز، وأمه كردية أخت بسطام، قيل: وُجد بعصن الحجارة قرب نصيبين، فمكث أياماً يسيرة، ثم خلعوه، وقتلوه. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) يزدجرد بن شهريار: هو يزدجرد بن شهريار بن أبرويز. وكان سبب تنصيبه ملكاً على بلاد فارس هو أن الفرس أضطرب أمرهم، ودخل المسلمون بلادهم، فطلبوا أحداً من بيت المملكة ليملكوه ويقاتلوا بين يديه، ويحفظوا بلادهم، فظفروا بيزدجرد بن شهريار بن أبرويز باصطخر، فأخذوه وساروا به إلى المدائن، فملكوه، واستقز في الملك، غير أن ملكه كان كالخيال عند ملك أهل بيته. وكان الوزراء والعظماء يدبرون ملكه لحداثة سنّه، وضعف أمر مملكة فارس، واجتراً عليهم الأعداء، وتطزقوا ببلادهم، وغزت العرب بلاده بعد أن مضى من ملكه سنتان، وكان عمره إلى أن قتل ثماني وعشرين سنة. فكان آخر ملوك فارس. انظر: ابن الأثير، على بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١، ص٠١.٥٠.

وأوردناه من أفعالهم، لتعلم أن الناس إنما هم الحديث الـذي يبقى بعدهم، فكل إنسان يذكر بما كان يفعله، (وينسبُ إلى ما كان يعمله)(١) إن خيراً فخير، وإن شـراً فشـر، فيجب على الإنسـان أن يزرع بذر الخير، وأن ينفي عن نفســه العيوب الفاحشات، والخطايا الموبقات، ليبقى بعده حسن الاسم، وصالح الرسم، ولئلا يذكر بالقبيح، وقد غيّب في الضريح، كما قال الشاعر:

ومن قبيح الفعل كف تسلم وكـن حديثـاً حسـناً تغنــم(٢ُ)

إهرب من الذنب وتب يا فتى وإن بدا منك فدع واندم وانف عن نفسك ما شانها بعدك يبقى الذكر لاغيره

ويقـال: إن ذكـر الرجال بعـد موتهم حياة ثانية، لأن نشـر ذكره ميتاً، يجب لـه الحمد به، والذم، كأنـه في الحياة، وحين يذكر ميتاً كحين يذكر (٢٢) حياً، وليجتهد العاقل في إصلاح دينه أولاً، وليخف العار (في دنياه)(٣) حياً وميتاً.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر الأبيات في: الغزالي، أبو حامد: التبر المسبوك في نصيحة الملوك، ص١٦٠.

<sup>(</sup>٣) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٢٠.



### فصل في ملوك حمير

### [قحطان]

قيل: لمّا مات هود(١) عَلِينه، صار الأمر من بعده إلى ابنه قحطان(١)، فلزم طريقة أبيه، واقتدى بها.

# [يعرب بن قحطان]

فلما مات قحطان، قام مقامه ولده يعرب<sup>(٣)</sup>، وخلفه بأحسن الخلافة وسار

<sup>(</sup>۱) هرود: (هرو على الأحقاف (شمالي حضرموت). كان يتكلم بالعربية، وكان قومه وثنيين، فدعاهم إلى ثمود) من سكان الأحقاف (شمالي حضرموت). كان يتكلم بالعربية، وكان قومه وثنيين، فدعاهم إلى الله، فكذبوه واتهموه في عقله، فأنذرهم وحذرهم من غضب الله، فأمسك عنهم المطر، ثم أرسلت عليهم ريح استمرت ثمانية أيام، هلك أكثرهم، ونجا هود ومن آمن به، فأقام في حضرموت إلى أن توفي، ودفن على مراحل من مدينة وتريم، وقيل: توفي ودفن في الأحقاف في مكان يدعى والهنيق، بقرب نهر الحفيف. وفي خبر آخر أنه مدفون بمكة بين زمزم والحجر. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٨، ص ١٠١ – ١٠٢. وانظر نسبه وولده في العوتبي، سلمة بن مسلم: الأنساب، ج١، ص ١٠٢.

<sup>(</sup>۲) قحطان: قحطان بن عامر بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح: أصل العرب القحطانية، وأبو بطون حمير، وكهلان، والتبابعة (ملوك اليمن) واللخميين (ملوك الحيرة) والغساسنة (ملوك الشام) في الجاهلية. يعدّه أهل الأنساب أول رجال الجيل الثاني من أجيال العرب الثلاثة (العاربة والمستعربة والمتعربة)، ويقولون: إنه أول من لبس التاج من ملوك اليمن وجزيرة العرب. كان من سكان حضرموت، وانتقل إلى أرض صنعاء، وفابتني فيها، فعمّرت في أيامه. وهاجم العراق، وقاتل بعلوس ملك الآشوريين في عهده، وتوفيي في حروبه، وتفرقت سلالته في المشرق والمغرب، واسمه في التوراة «يقظان» وعنها أخذ النسابون نسبه. وفيهم من قبال: إنه ابن هود النبي. وجعله بعضهم من سلالة «إسماعيل» كعدنان. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص١٤٠ و ١٩٠٠. و١٩٠ مسلمة بن مسلم: الأنساب، ج١، ص١٤٥ مسلم.

<sup>(</sup>٣) يعرب: يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نـوح: أحد ملـوك العرب في جاهليتهم الأولى، يوصف بأنه من خطبائهم وحكمائهم وشجعانهم، وهو أبو قبائل اليمن كلها. وبنوه العرب العاربة. ولي إمارة صنعاء بعد موت أبيه، وغزا الأشوريين في العراق وبابل، ففاز بعنائم، وعاد إلى اليمن، فصفا له ملكها، وحارب العمالقة، وكانوا أصحاب الحجاز، فغلبهم عليه. ويقال: إنه أول =

بسيرة أبيه، وعمل على وصيته، وهو أول من تكلم بالعربية، وأول من حيًا يابيت (اللعن، وأنعم صباحاً، وكان ملكاً، لم تغزُ ولم تصدر بنو سام، إلا عن رأيه. ومن وصيته لأولاده قبل موته: يا بني، احفظوا مني خصالاً عشراً، تكن لكم شرفاً وذكراً: تعلموا العلم، واعملوا به، واتركوا الحسد، ولا تلتفتوا إليه، فإنه داعية القطيعة، واجتنبوا الشر وأهله، فإن الشر لا يجلب عليكم إلا الشر، وانصفوا الناس من أنفسكم، وإياكم والكبر، فإنه يبعد قلوب الرجال عنكم، وعليكم بالتواضع، فإنه يقربكم إلى الناس، ويحببكم إليهم، واحفظوا للجار، وإن جار، واصفحوا عن المسيء، فإن الصفح عن المسيء يحسم العداوة، ويزيد مع السؤدد سؤدداً، ومع الفضل فضلا، وآثروا الجار والدخيل على ويزيد مع السود سؤدداً، ومع الفضل فضلا، وآثروا الجار والدخيل على ولاكم، وابن المولى من أنفسكم، وانصروا المولى في السلم والحرب، فإنه منكم، وإن المولى من أنفسكم، وحقه عليكم، مثل حق أحدكم على سائركم، وإذا استشاركم مستشير فأشيروا عليه مثل ما تشيرون به على أنفسكم، فإنها أمانة ألقاها الله في أعناقكم، والأمانة ما قد علمتم، وتمسكوا باصطباع الرجال، تسودوا به غيركم، فإن ذلك يزيدكم شرفاً إلى آخر الدهر.

# [یشجب بن یعرب]

فلمًا مات يعرب، خلفه يشـجب<sup>(٢)</sup>، وثبت على وصيّة أبيه، فساد بني سام، وملك أمرهم ونهيهم، وملك اليمن والحجاز.

من دعا العرب إلى الاحتفاظ بأساليب لغتهم بعد أن دخلتها لغات الأمم الثانية. وقال وهب بن منبه: ويعرب أول من قال الشعر، ووزنه، ومدح، ووصف، وقص، وشبب، مات بصنعاء بعد أبيه بنحو ثلاثين عاماً. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٨، ص ١٩٢. وانظر: العوتبي، سلمة بن مسلم: الأنساب، ج١، ص ١٢٣.

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الأصلية ب، ص ٢١، وبأبيت،

 <sup>(</sup>۲) يشحب: يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود ﷺ، ملك اليمن والحجاز، ولم يغير وصية أبيه، ثم إنه أوصى بنيه وأهل بيته، فقال لهم: يا بنئ، إنى لم أشذ أخوتي وعشيرتي إلا بحفظي وصية أبى يعرب، =



### [سبأ بن يشجب]

فلما مات يشجب، خلفه من بعده ولده سبأ<sup>(۱)</sup>، واسمه عامر<sup>(۱)</sup>، وكان ملكاً عظيماً، وكان يعبد الشمس، فسمي عبد شمس، وغزا بابل، فافتتحها، وبنى قنطرة، (صنجة)<sup>(۱)</sup> وهي من أوابد الدنيا، وغزا الشام، وكان كلما قاتل (۲۳) أمه، سبا زراريها، وبنى مدينة مصر وسماها بابليون<sup>(۱)</sup>، ثم رجع إلى اليمن، وبنى السدّ الذي ذكره الله في كتابه العزيز، واسمه العرم<sup>(۵)</sup>، وهو سدّ يقبل

أوصى النبي ابنه قحطــان جدّي بما علــم حــواه أبــي مــن دون أخوتــه

أوصى بنيه أبي من بعد قحطان وحزته بعده من دون إخواني

انظر: الترجَمة الكاملة في: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص ٩ - ١٠. سبأ: سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود النبي ﷺ، كان ملكاً عظيماً، لمّا مات أبوه يشجب ادعى كل واحد من أولاد يعرب الملك، ففتر الأمر، وتغلب ملوك العجم بنو فارس على الفرس، وبنو يافث على أرمينيا وما وراءها، وبنو عوجان بن يافث على أنطاكية ودروب الروم، وبنو كنعان على بيت المقدس إلى الغرب، فقام سبأ وجمع بني قحطان وبني جود، وخطب فيهم خطبة، وزحف على بابل فقتحها، وقتل من وجد فيها، وسار طالباً أرض خراسان، وغزا أرض أرمينيا والخزر، وغزا الشام، ثم غزا مصر وبنى فيها مدينة بابليون على اسم ابنه بابليون الذي جعله والياً على مصر، وأنشأ يقول:

ألا قبل لبابليون والقول حكمة ملكت زمام الشرق والغرب أجمل فخذ لبني سام من الأمر قسطه وأمهل

وهو الذي قسم الملك بين ولديه حمير وكهلان، ونصب حميراً ملكاً مكانه. انظر: الترجمة الكاملة في: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص ٩ - ١٠.

- (۲) عامر: اسم سبأ بن يشجب: عامر، ويسمى أيضاً: عبد شمس وهو الذي يقول فيه الشاعر:
   ورثنا المملك من جند فجد وراثنة حمير من عبد شمس انظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص ١١.
  - (٣) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٢١.
- (٤) بابليون: مدينة بناها الملك سبأ بن يشجب في مصر بعدما غزاها، وهي تحمل اسم ابنه بابليون الذي كلفه بحكمها. انظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص ١١.
- (٥) ســـ للعرم: يقـول بعض العلماء: إن بانيـه هو لقيـان بن عاد بن الكبر، ويقول آخرون: إن بانيـه هو
   الأزد بـن الغـوث مـن عقب كهلان. انظر: الهمذاني، أبي محمـد الحسن: الإكليــل، ج٨، ص ٤٥.

وبعملي بها، وثباتي عليها، فأقيموا على ما وجدتموني عليه، وهو الذي أنهيمه إليكم مما وصاني به
أبي، فاحفظوا ذلك، واثبتوا عليه، واعملوا به، والله خلفني عليكم والرشيد المهتدي منكم، وأنشاً
يقول:

عليه سبعون وادياً، وقيل: إنه مات قبل إتمامه، وقيل: كان عمره خمسمائة سنة.

# [حمير بن سبأ]

شم ملك من بعده ولده حمير (۱)، ولم يزل ملكاً، حتى مات، وكان ملكه زيادة على مائة سنة.

# [الهميسع بن حمير]

ثم ملك من بعده ولده الهميسع (۲)، واشتدّت وطأته، ووازره عمه كهلان (۲)، وهو شيخ كبير.

<sup>(</sup>۱) حمير: حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قعطان: جذ جاهلي قديم، كان ملك اليمن، وإليه نسبة الحميريين (ملوك اليمن وأقياله) وكان شجاعاً مظفراً. حكم بعد أبيه سبأ، وعاصمة ملك صنعاء، وإنه غزا وافتتح حتى بلغ بعض غزواته الصين. واتخذ تاجاً من الذهب، فكان أول من تتوج به، قاتل قبائل ثمود، كان مقامها في اليمن، ففرقها، فارتحلت إلى الحجاز، وأنه عاش خمسين سنة بعد أبيه، وولد خمسة أولاد: مالك، وعامر، وعمرو، وسعد، ووائل. ومن بطون حمير: السكاسك، والشعبيون، وبنو الريان، وقضاعة، وعبد شمس. ومن ملوك الحميريين التبابعة والأذواء والأقيال، ويرى بعضهم أن اسمه «العرنجج» وأنه لقب بحمير لكثرة لبسه الثياب الحمر. وعندما توفي جُعل في منارة، وقد وضعت معه في تلك المغارة أدرعه. انظر: الزركي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>۲) الهميسع: الهميسع بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. ملك بعد وفاة أبيه حمير، وابن الهميسع أيمن، فابنه زهير، فابنه غريب، فابنه حيدان، فأخوه قطن بن غريب، فالغوث بن حيدان، فأبنه واثل، فابنه عبد شمس، فابنه الصوار، فابنه ذو يقدم، فذو أبين، فالمظاظ، فابنه وتار، وانتقل الملك إلى تبع بن يزيد من همذان، ثم عاد الملك إلى حمير، فحكم الملك الحارث الرايش. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ٢٨٤. (وردت الترجمة في سياق ترجمة حمير). وانظر: العوتي، سلمة بن مسلم: الأنساب، ج١. ص ١٧٦٠.

<sup>(</sup>٣) كهلان: كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. جد جاهلي قديم، بنوه قبائل ضخصة جداً منها: «همذان» و«الأزد» و«طيء» و«مذحج» كانت لهم إمارة أطراف اليمن وثغورها. ولما تقلص ملك حمير بقيت رئاسة البادية لبني كهلان. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٢٣٥. وانظر نسب كهلان وولده في: العوتي، سلمة بن مسلم، الأنساب، ج١، ص٢٤٦.



# [أيمن بن الهميسع]

فلما توفي الهميسع، قام من بعده ولده أيمن (١).

# [زهير بن أيمن]

ولما توفي أيمن، قام من بعده ولده زهير٢٠٠).

# [غریب بن زهیر]

ولمّا توفي زهير، قام من بعده ولده غريب (٢)، أحسن قيام، حُمد فيه، فلم يذم، وعدل، ولم يجر.

# [قطن بن غريب]

ولما توفى غريب، ملك من بعده ولده قطن(١)، فسار في الناس سيرة

(١) أيمن: أيمن بن الهميسع بن حمير، تسلم الملك بعد وفاة والده الهميسع، فأجال الشرف والسؤدد، فقال مالك بن حمير في ذلك هذه الأبيات:

> لقد ساد أملاك البلاد هميسغ وما بلغت تسعأ سنوه وأربعا رأته بنو هود فطيماً ومرضعا

نطيع ولا نعصى أخانا الهميسعا وأيمن ما غنى الحمام وأسجعا وأيمن شمنا فيه ما في هميسع انظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص ٢٤.

- (٢) زهير: زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير بن سبأ، ملك بعد وفاة والده أيمـن، ووازره على ملكه نبت بن مالك بن زيد بن كهلان، وعاضده على ملكه صدراً من ولايته، ثم نصب معه ابنه الغوث بن نبت. ولمّا أسنَّ زهير أوصى لابنه غريب. انظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص ٢٥ - ٢٦.
- (٣) غريب: والصحيح عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسم بن حمير بن سبأ ابن يشجب بن يعرب بن قحطان بـن هـود النبـي ﷺ. قام بالحكم بعد وفاة أبيه زهير أحسـن قيام، وولـي معه الغوث بن نبت صــدرأ مــن ولايتــه، ثم أســند العمل إلى ابنــه الأزد، فتولــى جميع مــا كان أبوه الغوث يتــولاه لزهير وعريب. لـه أربعة أولاد: صناجة، وجيادة، وأبرهة، وقطن. انظر: الحميري، نشـوان بن سـعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص٣٦-٣٧.
- (٤) قطن: قطن بن عريب بن زهير بن الهميسع بن حمير بن سبأ، ولي الملك بعد أبيه عريب، وسار في النـاس سـيرة أســلافه ووازره الأزد صدراً من ولايته، ثــم نصب معه ابنه مازن بــن الأزد، فندب أخاه =

أسلافه، وأظهر العدل، وقمع السفهاء، وأحسن إلى العرب، وأوصل ملوك العجم، واعتقل كل واحد منهم معقلاً وراء ظهره.

### [جيدان بن قطن]

ولمّا مات قطن، ملك من بعده ولده جيدان (١٠)، فحسنت سيرته، وحمدت أفعاله.

# [الغوث بن جيدان]

ثم إنه خلع الملك على ولده الغوث (٢)، وذكر أن الغوث ولّي الملك في حياة أبيه، وبعد وفاته دهراً طويلاً، وكان أحسن الملوك سيرة، وتزوج أم البنين بنت ذي القرنين، ومات وهي حامل بوائل (٢).

انظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص ٤٠ - ٤١.

نصر بن الأزد وجزده على الشحر وعمان في الخيل والرجال والعدد، وأمره أن يتوطن بتلك البلاد،
 فسار نصر ابن الأزد حتى وصل إلى الشحر، فسمع له من بمشارق اليمن إلى عمان. انظر: الحميري،
 نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص٣٨ - ٣٩.

<sup>(</sup>۱) جيدان: جيدان بن قطن بن عريب بن زهير بن الهميسع بن حمير بن سبأ، ملك يمني، ولي الملك بعد أبيه قطن بن عريب، وحمدت أفعاله واستحسنت، وفي حياته قلد الملك لابنه الغوث، وأنشأ يقول: وصيت غوثاً بما أوصى أوائله وللوصية إنسماء وإنكاث قلدته الملك لما أن رأيت له فضائلاً كلها للملك إحثاث

<sup>(</sup>٢) الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير بن سبأ، ملك اليمن في حياة أبيه جيدان، فكان من أحسن الملوك سيرة، وأعلم بسيرة آبائه وأجداده، ثم إنه خطب إلى ذي القرنين ابنته أم البنين، فزوجه إياها، فلم يلبث إلاّ يسيراً حتى توفي وهي حامل بواتل، وخلف في الملك ذا القرنين، وكان مع الغوث من بني كهلان: مازن بن الغوث بن الأزد عاملاً على الثغور. انظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٣) واثل: واثل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير بن سبأ. والدته أم البنين ابنة ذي القرنين، توفي والده الغوث وأمه حامل به، فنشأ في كنف جدّه، ولما نشأ واثل أقام بالمملكة، وسار بالناس سيرة حميدة، واستكمل جزيرة العرب من اليمن والحجاز والعروض والبحرين والعراق والشام. انظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص ٤٢.



# [وائل بن الغوث]

فخلف في الملك من بعده ذو القرنين(۱)، فلما نشأ وائل وكبر، قام مقام أبيه في المملكة، وسار في الناس سيرة حسنة، وساسهم سياسة جميلة، واستكمل جزيرة العرب من اليمن إلى الحجاز(۲)، والعروض(۳)، والبحرين(۱)، وأدانى الشام طاعه وإجابة.

### [عبد شمس بن وائل]

ولما توفي، ملك من بعده ولده عبد شمس بن وائل<sup>(٥)</sup>، فاجتهد في الرعيّة، وسار فيهم سيرة حسنة.

<sup>(</sup>١) ذو القرنين: هو الملك تبع الأقرن بن شمر بن يرعش، ولعله هو ذو القرنين المذكور في القرآن، ويسمى الأقرن ذو القرنين لشيب كان على قرنيه، ولد وهو عليه، وكان ملكاً عظيماً حليماً، قد اطلع على الغيب، وسمع حكومات من ينظر في القرآن. انظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص ٩٤ - ٩٥.

<sup>(</sup>٢) الحجاز: هي في الأصل سلسلة جبال السرات التي تبدأ جنوباً من اليمن، وتمتد شمالًا إلى قرب الشمام، وسميت حجازاً لأنها تحجز تهامة عن الغور عن نجد. وحدد الأصمعي الحجاز في كتابه. وجزيرة العرب، بأنه تخوم صنعاء، من العبلاء وتبالة إلى تخوم الشام. انظر: الموسوعة العربية العالمية، ج٩، ص ٨٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) العروض: المدينة ومكة واليمن، وقبل: مكة واليمن. وقال ابن دريد: مكة والطائف وما حولهما. وسميت تلك الناحية بالعروض لأنها معترضة في بلاد اليمن والعرب وما بين تخوم فارس إلى أقصى أرض اليمن مستطيلة مع ساحل البحر. وقال ابن الكلبي: بلاد اليمامة والبحرين وما والاها العروض، وفيها نجد وغور لقربها من البحر وانخفاض مواضع منها. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٤، ص١١٢.

<sup>(</sup>٤) البحرين: تتألف من مجموعة مسن الجزر في الخليج العربي بين قطر والإحساء أكبرها جزيرة البحريسن، بها عيون ماء عذبة، وجزيرة المحرق، والنبي صالح، وأم نعسان، اشتهرت قديماً بصيد اللؤلؤ. انظر: غربال، محمد شفيق: الموسوعة العربية الميسرة، ج١، ص٠٣٣.

<sup>(</sup>٥) عبد شمس بن واثل: عبد شمس بن واثل بن الغوث بن حيدان بن قطن. تولى الحكم بعد وفاة أبيه واثل، وسار في الرعبة سيرة حسنة، كان له ولدان: الصوار وجشم، أوصى قبيل وفاته بالحكم لابنه الصوار. انظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص٣٣.

# [أبو السميدع الصوار]

فلما مات، ملك من بعده ولده أبو السميدع الصوّار(١)، وكان حسن السيرة، وجمع الأموال، واتخذ السلاح.

### [ذو يقدم]

ولمّا مات، ملك من بعده ذو يقدم(٢)، فسار سيرة أجداده، وشمَّر عن ساق، وأصاب في ملكه قحط وجدب، وكان في (٢٤) زمن يوسف الله عليه فسار أهل اليمن يمتارون من عنده، فرثى لهم من بعد السفر، فقال لهم: أين أنتم من النواضح('')، ووصفها لهم، فلما رجعوا، احتفروا الآبار، فكانت النواضح من

فأمرك بسالأقسارب والعشيس ولاتظهر لهم كل الظهور

أبا عمرو إذا ما قمت بعدى ولايسنسقسذك مبطيلوب بنضر وإن من الحجاب لما يعنى عليك الجاريات من الأمور ولاتبح نندسرا حين يسعى بنصح فالنذير أخو البشير انظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص ٤٧ - ٤٨.

(٣) يوسف: النبي يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم غليِّلًا، كان قد قسم به ولأمّه شطر الحسن، أحبه والده حبأ شديداً، وحسده أخوته على ذلك، غيّبه أخوته في الجبّ، ودخل مصر وله سبع عشـرة سـنة، واسـتوزره فرعون بعد ثلاث عشـرة سـنة من قدومه إلى مصر، أتاه الله العلم والحكمة قبـل النبـوّة وكان عمـره ثلاثاً وثلاثين سـنة. كانت غيبته عن أبيه يعقوب اثنتين وعشـرين سـنة، وكان مقام يعقوب وأهله بمصر سبع عشرة سنة. مات يوسف بمصر، وكان قد أوصى بأن يحمل ويدفن عند آبائه في مزرعة حبرون (جيرون) فحمله موسى لما خرج بقومه، ومن نسل يوسف يوشع بن نون بن لافراثيم بن يوسف. انظر: ابن الأثير، على بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج١،

<sup>(</sup>١) الصوّار: الصوّار بـن عبد شـمس بن وائل، قـام مقام والده بعد وفاتـه، فالتقط في أيامـه آثار أجداده، واستعمل وصية أبيه عبد شمس في المملكة، أخذ في جمع الأموال وادخار السلاح، وأنجد حمير بأنجاد العدد، ولم ينسَ حظه من العدل وحسن السيرة، حتى سنت به حياته. انظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص ٤٥ - ٤٦.

<sup>(</sup>٢) ذو يقدم: ذو يقدم بن الصوار بن عبد شمس بن وائل. ملك بعد وفاة أبيه، وسار بالناس سيرة حسنة، واستخلف بعده ابنه ذا أنس، وقال في ذلك شعراً:

<sup>(</sup>٤) النواضح: الآبار. انظر: لسان العرب، نضح+ نضخ.



تلك اليوم، فكل بئر بقيت باليمن من تلك اليوم، فهي عدّ لا تنزح، ولا تنضب، وتسمى العادية واليوسفية.

# [ذو أنس بن ذي يقدم]

ولمّا مات ذو يقدم، ملك من بعده ولده ذو أنس (۱)، فاستن سنن آبائه، وسار على منهاجهم، وعمل بوصاياهم.

# [عمرو بن أنس]

ولمّا توفي ملك من بعده ولده عمرو(٢)، وكان مصطنعاً لعزّ الرئاسة مستحقاً لها، حافظاً لما قلّد، أميناً فيما أئتمن عليه.

# [الملطاط بن عمرو]

فلما توفي، ملك من بعده الملطاط (٣).

(١) ذو أنس: ذو أنس بـن ذي يقدم بـن الصوار بن عبد شـمس بن وائـل. تولى الملك بعد وفـاة أبيه ذو يقـدم، فمضى على سـنن آبائه، وجرى جريهم، وأقبل على ابنـه عمرو دون أخوته غنم والراتع، وقال وهو يوصيه شعراً:

> على العزيز بها فضل إذا اختبرا يسوؤه العاقل العرّيف ما عمرا عنه وأصبح عنها يقتضي الأثرا يبغي المزيد وكفاك الذي عمرا

يا عمرو من صاحب الأيام كان له على العزيز بها إن الأنيس وإن لم يرض عقدته يسوؤه العاقل المن لم يجاوز بخير نعمة شردت عنه وأصبح عنه والشر مفتاح أبواب العزيد لمن يبغي العزيد وكانظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص ٥٠.

- (٢) عمرو بن أنس (دو أبين) بن ذي يقدم بن الصوار بن عبد شنمس بن وائل. تولى الملك بعد وفاة أبيه دو أبين وهو دو أنس. وسار بالناس سيرة حسنة. انظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقبال البعن، ص ٥١.
- (٣) الملطاط: وفي الكثير من المصادر الملظاظ بن عمرو بن ذي أبين. ملك يماني جاهلي قديم من ملوك حمير، صاهر «علهان تبع» من همذان، فتزوج هذا أخته، وولدت له أيمن بن علهان. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٧، ص ٢٨٧.

#### [عامر بن ماء السماء]

فلما توفي الملطاط. قيل: ملك من بعده عامر ماء السماء (١)، وسمي ماء السماء، لأنه كان إذا قحط الناس، أقام ماله مقام المطر.

### [شداد بن الملطاط]

وقيل: ملك من بعد الملطاط شداد(٢).

### [وتار بن شداد]

وقيل: ملك من بعده وتار<sup>(٣)</sup>، فلم يلبث وتار في الملك إلّا قليلاً، حتى نازعه بنو الصوّار في الملك، وقالوا: نحن أحق بالملك منه، لأنه ملك أبينا، وتداعوا للحرب، فلما رأت ذلك وجوه حمير، خافوا الفرقة والقطيعة، فرأوا خلع وتار، وإخراج عمومته من الملك.

<sup>(</sup>۱) عامر ماء السماء: عامر بن حارثة بن الغطريف الأزدي، من يعرب، سمي ماء السماء لأنه كان يقيم ماله إذا بثست الناس مقام المطر، فيبلغ الناس بعطاياه ورفده وقت الجدب، إلى أن يلحقهم المطر والخصب، وذكروا أن عامر ماء السماء بن حارثة جرّد إلى الشمام زيد بن ليث بن سمدد بن أسلم، فلما صار الحجاز وقع بين عشائره كلام، فافترقت قضاعة عنهم، وأقام زيد بالحجاز، ونسله بها إلى اليوم. انظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص ٥٤ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) شداد: وفي الكثير من المصادر سدد بن الملظاظ بن عمرو بن ذي أبين. ملك بعد وفاة أبيه الملظاظ، وامتشل ما عهـد إليه أبوه، فسـعد به أقاربـه، وحظي به من لم ينـا عنه، ولم يبقَ له ولـد غير الحارث الرائش ووتار، فأسند إليه الملك وأشهره به. ومما قاله شعراً:

جعلت عمري أثلاثاً فأوله صباً وأوسطه للغشم والجرتِ ثم ارتفعت فكان الثلث آخره قسماً لدنياي موفوراً لآخرتي انظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص٥٥-٥٦.

<sup>(</sup>٣) وتار: وتار بن سدد بن الملظاظ، تولى الحكم بعد وفاة أبيه سدد، وكان ولي عهده، وكان في عهده إليه، إذا أنا مث، فقف عمرك على خمس خصال، تستعذب وردها، وتستعدي صدرها، وتحمد غبها: على فرض الله تؤديه، ووطر لنفسك تقضيه، وتيقظ في الملك تحميه، وحكم عدل في الرعية تمضيه، ولذي آلب في غير الله ما يكفيه، فلم تطل مدة وتار، ولا ثبتت قدمه في الملك حتى نازعه عمومته بنو الصوار. انظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص٥٦ - ٥٦.



# [تبع بن زید]

فأقاموا تبع بن زيد(١٠)، ورضيت به بنو الصوّار، فملك تبع، وحسنت سيرته.

# [علهان وبهقان]

ثــم ملك من بعده علهان، وبهقان<sup>(۱)</sup>، فأحسـنا السـيرة، وامتثلا ما وصّاهما به أبوهما. ثم مات بهقان وبقي علهان، واستفرد بالملك، فسار سيرة من سبق من آبائه.

### [شهران بن بهقان]

ثم ملك من بعده شهران (٣).

# [تالب ريم بن شهران]

ولمّا توفي شهران، ملك من بعده تالب ريم (١٠)، فعظم سلطانه، وحسنت أيامه، وذكرته حمير في كثير من مشاهدها.

<sup>(</sup>١) تبّع بن زيد: تولى الحكم بعد خلع الملك وتار من قبل بني الصوار، فملك وحسنت سيرته، وقرب بني الصوار وأدناهم وآثارهم، وكان له الاسم ولهم الجسم. ويعرف بصاحب السد «سد تبع». انظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص٥٧ - ٥٨.

<sup>(</sup>٢) علهان وبهقان: ملكا وأحسنا السيرة وعملا بوصية أبيهما، وعندما توفي بهفان، استفرد علهان بالملك، وأوصى إلى ابن أخيه شهران بالملك، وقال له: إني لم أخصك بالملك دون ابني أيمن لأجل أنك تزيد عليه في الفضل أو سعة في نجدة، ولكن أحببت أن أصل ما طوته الأيام من عمر أبيك دون ما بقي من عمر أبيك دون ما مقي من عمر أبيك دون ما مقي من عمر أبيك دون على مقي من عمر أبيك دون عمري. انظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) شهران: شهران بن بهقان، ملك بعد وفاة عمه علهان، فأوسع الناس هيبة ورهبة ورغبة، وشملهم عدله، وقام سلطانه، فأمر ببناء ما حول ناعط من قصور، وأوصى بالحكم من بعده لابنه تالب ريم. انظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص٥٨.

<sup>(</sup>٤) تالب ريم: تولى الملك بعد وفاة أبيه شهران، وكان والده قد استعمله في حياته في أرض حمير، وكتب لم يتب له وكتب له يتب له وكتب والموزة للملك ما وييت، فالحوزة للملك ما رديت، فاتخذ بسنتي واعمل جاذتي، ولا ترضين لنفسك أن يقال: أبهو خير منه، وأن يلحق الأخر =

# [حاشد ذو أمر]

ثم ملك من بعده حاشد ذو أمر (۱)، فأحسن السيرة، وأقام قليلًا. ثم إنه جمع حمير وكهلان، وقال: أيها الناس، إن لكل قوم دولة، ولكل دولة مدّة، كما أنه لكل حامل تمام، ولكل مرضع فطام، وقد حان منّا انقطاع الأمد، ووفاء بظهور آل سدد، فإنه لنا لولد، وقد جاء في الخبر أنه الملك المنتظر، والعلم المشتهر، وإني قدر رأيت أن أنزل نفسي منزلة العباء له، خشية أن أنزلها منه. فلم يزل كذلك، حتى قام الحارث الرائش (۱)، واعتضد به.

### [الرائش بن شدد]

وهذا هو الملك الرائش بن شدد (٢٥) بن قيس بن صيفي بن حمير الأصغر، وولده التبابعة، وكان ملكاً عظيماً مهاباً شديد البأس، غزا الهند، فقتل المقاتلة، وسبا الذرية، وغنم الأموال، وخلف عليها يعفر بن عمرو<sup>(٣)</sup>، في اثني عشر ألفاً، وأمره أن يبني بها مدينة، يذكر بها، ورجع إلى اليمن، وقام يعفر بالهند، وبنى بها مدينة، لم يُرَ مثلها، وسماها الرائشة. ولما رجع الرائش إلى اليمن، دانت له الملوك، وحملت إليه الخراج، ولبث باليمن زماناً طويلاً،

بالأول...، حكم تألب ريم حكماً عادلاً، فعظم سلطانه، وحسنت أيامه وذكرته حمير في كثير من مساندها، ولـم تعرف لـه همذان عهداً ولا وصية، لأنه كان أكثر أيامه، في حمير. انظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص٥٥ - ٦٠.

<sup>(</sup>١) حاشد ذو أمر: هو حاشد بن جشم بن خيوان بن نوف الهمذاني، من قحطان، جد جاهلي بنوه أحد القبيلتين في اليمن حاشد وبكيل، وهم بطون كثيرة. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص٩٥.

 <sup>(</sup>٢) الحارث الرائش: هو الحارث الرائش من آل سدد بن الملظاظ بن عمرو بن ذي أبين بن ذي يقدم بن
 الصوّار بن عبد شمس. انظر: الهمذاني، أبى محمد الحسن: الإكليل، ج٨، ص٢١٣

<sup>(</sup>٣) يعفر بن عمرو: هو يعفر بن عمرو بن ذي أبين بن ذي يقدم بن الصوار بن عبد شمس، القائد العسكري الذي دخل أرض الهند بجيش عظيم. بنى في الهند مدينة الرائشة، فتقل هذا الاسم على العجم فسموها الرابة، ويقال: الواية، فأقام بها يعفر حيناً، وخلف عماله، وعاد إلى اليمن بالغنائم العظيمة. انظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص ٦٣.



لا يغزو، ودانت له الآفاق، وأتته الرسل من ملك بابل والأكاسرة، وحملوا إليه الهدايا والتحف، وغزا السند، والترك، وبابل، وكان ذلك في زمن موسى ﷺ. وللرائش أخبار كثيرة، اختصرتها خوف الإطالة.

# [أبرهة ذو المنار]

ثم ملك من بعده ابنه أبرهة ذو المنار(۱)، وسمي ذو المنار لأنه أول من بنى المناثر(۱) والأعلام والأمثال على السبل، ليهتدي بها عند قفوله من غزوه، وكان غزوه إلى منقطع العمارة من الغرب، وملك جميع تلك النواحي، وقيل: إن أبرهه كان أجمل أهل زمانه، عشقته امرأة من الجن، يقال لها المنعوق بنت المرابع، فتروج بها، فولدت له العيد، وسار أبرهه غازياً، ومعه ابنه العيد، واستخلف على اليمن ابنه افريقش(۱)، إلى أرض السودان براً وبحراً، وأمعن فيها، وأقام بها. وأرسل ولده العيد إلى أرض المغرب في عسكره، فسار بها، حتى أتى على قوم وجوههم في صدورهم، وإذا جاءهم النهار، وحميت عليهم الشمس، استخفوا في الماء، فوضع فيهم السيف، حتى أفناهم، ورجع إلى أبيه بسبايا كثيرة منهم، فلما قدم بهم إلى أبيه، ذعرت الناس منهم، فسمي ذو الأذعار(١٠).

 <sup>(</sup>١) أبرهة ذو المنار: انظر: سيرته الكاملة في: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن،
 ص ٦٩ - ٧٠ - ٧١.

<sup>(</sup>٢) المناثر: جمع منارات، وهي أشبه بالشاخصات التي تدل على الطريق.

 <sup>(</sup>٣) إفريقش: انظر: سيرته الكاملة في: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن،
 ص. ٧١- ٧٧- ٧٧.

<sup>(</sup>٤) ذو الأذعار: هو عمرو بن أبرهة ذي المنار بن الحارث الرائش، من حمير، وذكره نشوان بعد سعيد الحميري في قصيدته: العبد ذو الأذعار أحد التبابعة ملوك اليمن. وهو معاصر لسليمان النبي عليه أو بعده بقليل، كان جباراً، ظلم الناس، فلقب بذي الأذعار، وثار في أيامه شرجيل بن عمرو، فأنشأ دولة في مأرب، انقلت بالإرث إلى ابنه الهدهاد، ثم إلى بلقيس، وضعفت بلقيس فجيء بها إلى ذي الأذعار، فقتلته بحيلة في غمدان. وفي سيرته اختلاف في الروايات والأقاويل. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٧٢. وانظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن. ص ٧٠٠

ومن أعمال أبرهه الهدهاد(١٠ بن شرحبيل بن زيد(٢)، وهو أبو بلقيس، التي ذكرها الله في كتابه العزيز، وأمها بنت اليلب بن مصعب ملك الجن، وتزويجه بها له حديث طويل، تركته اختصاراً، وخوف الإطالة. وكان ملك الهدهاد من بعد أبرهة مائة سنة.

### [بلقيس بنت أبرهة الهدهاد]

وملكت من بعده ابنته بلقيس، حتى تزوجها سليمان بن داؤد ﷺ، ولتزويجه بها حديث مشهور، تركته.

وقيل: إن سليمان بن داؤد زوجها ذي تبع، وردهما إلى اليمن، فبنى ذو تبع<sup>(٣)</sup> باليمن المصانع، ولم يزل بها ملكاً، إلى أن مات سليمان بن داؤد، والله أعلم.

هل لأنساس مشل آثارهم بسمارب ذات البناء اليفغ أو مشل صرواح وما دونها مما بنت بلقيس أو ذو تبغ انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٨، ص ٥٤.

<sup>(</sup>١) أبرهة الهدهاد: هو الهدهاد بن شرجيل بن عمرو، من حمير، ملك يماني جاهلي قديم، خلف أباه في ملكه، وتابع حربه مع ذي الأذعار (عمرو بن أبرهة) فاقتتلا عشرين سنة لا يقوى أحدهما على الآخر، وهمو أبو بلقيس. قبال أصحاب الأحبار: عهد إليها بالملك قبيل وفاته. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٨، ص٧٨.

<sup>(</sup>٢) شرحبيل بن زيد: والصحيح شراحيل بن عمرو بن غالب، من حمير، ملك يماني، كان من كبار قومه في عهد ذي الأذعار (عمرو بن أبرهة) وثار على ذي الأذعار، فاجتمعت حوله جموع مأرب، فأنشأ دولة مستقلة، وقاتله ذو الأذعار، فمات شراحيل بعد سنة واحدة، وخلفه ابنه أبرهة الهدهاد. انظر: ابن منبه، وهب: التيجان في ملوك حمير، ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) ذو تبع: ملكان من ملوك اليمن أولهما: ذو تبع الأكبر، وهو نوف بن يخصب بن الصؤار، ولقبه ذو تبع، ملك جاهلي يماني من ملوك حمير، يقال له: الأكبر تمييزاً له عن حفيده نوف بن موهب إل. وثانيهما: ذو تبع الأصغر، وهو نوف بن موهب إل، ويقال: إنه تزوج بلقيس، وفيه يقول علقمة ذو جدن:

وفيه يقول النعمان بن بشير الأنصاري:

أم أين ذو تبع وذو سخط معاً أو ذو الملاحي لات حين مُلاح انظر الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص١٨٢.



### [ناشر تنعم بن عمرو]

ولمّا مات سليمان بن داؤد، ملك ناشر تنعم بن عمرو بن العيد بن أبرهه (١)، فكان ملكاً عظيماً، دوّخ الشام ومصر، وتوجه نحو المغرب، حتى بلغ وادي الرمل، ويقال: لا يوجد خلف ذلك الوادي نبات ولا شيء من الحيوان، وله أخبار طويلة تركتها.

# [شمر يرعش]

ثم ملك (٢٦) شمر يرعش (٢) بن افريقيش بن أبرهه، سمي بذلك لأن كل من رآه كان يرعش من هيبته، وقيل: إنه أصابه في آخر عمره الفالج، وهو الذي أحدث السيوف الحميرية، وهن أحكم السيوف وأكثرهن جوهراً، فمن بقاياهن سيف ابن قيفان (٣)، الندي صار لمعد يكرب

أنا علم الملوك ثبتُّ دهري على رغم المقاول والقيولاِ نصبت فلم أزل صنماً مقيماً لحمير للشباب وللكهولوِ انظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص٨٩-٩٩.

- (٢) شمر يرعش: شمر يرعش بن إفريقش بن أبرهة ذو المنار بن الحارث بن الرائش، وهو الذي أحدث السيوف الحميرية اليرعشية، وهو الذي أحكم السيوف سقياً وأكثرها جوهراً، ويقال: إن حديدها من جبل نعم، وسمتي يرعش لأنه كان يرعش من راه من هيبته، وقيل: إنه سمي بذلك لأنه أصابه الفالج في آخر عمره، وكان يرتعش منه. وكانت مدة ملكه مائة وست وثلاثين سنة. انظر الترجمة الكاملة في: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص ٩٣ ٩٥.
- (٣) ابن قيفان: هو علقمة بن ذي قيفان الأصغر من ولد ذي بيح بن ذي قيفان الأكبر. وقد نقل الهمذاني
   في الجزء الثاني من الإكليل قصة هذا السيف وانتقاله إلى عمرو بن معد يكرب، وفي ذلك قال ابن
   معد مكرب هذا البيت:

<sup>(</sup>۱) ناشر تنعم: ويقال ياسر تنعم بن عمرو بن العبد بن أبرهة بن الرائش، ويسمى ياسر تنعم لأنه ردّ ملك حمير إليها، بعد أن انتقل سليمان بن دواد على الذي أوصى له الهدهاد بالملك في عهد بلقيس أو بعدها، فأجابته حمير وقدّموه. ويقال: لمّا ولي ياسر تنعم الملك أقرّ بلقيس على ملك مأرب، ولم يغير عليها شيء من أمرها، وكان ملكاً عظيماً، خرج من اليمن غازياً، فدرّخ الشام ومصر، وقبض أتاواتها، وتوجه نحو المغرب لرؤيا رآها حتى بلغ وادي الرمل الذي يسيل، ولم يبلغه أحد من العلوك قبله، ويقال: إن اسمه وادي الرسيل، وفيه أمر بصنع صنم من نحاس، فصنّع ونُصب على صخرة، وكتب عليه بالمسند، وهو كتاب بالحميرية وعليه أبيات من الشعر منها:

الزبيدي (۱) ، يقال له الصمصامة ، وغزا شمر يرعش من اليمن في جنود كثيرة ، حتى دخل بابل ، ثم توجه يريد الصين ، فأخذ على أرض فارس (۱) ، وسجستان (۱) ، وخراسان (۱) ، وبلاد الترك ، فافتتح المدائن والحصون ، وقتل الأعاجم ، وسبى ذريتهم ، ودخل مدينة الصغد (۱) ،

وسيف لابس ذي قيفان عندي تخيره الفتى من عصر عاد انظر: الهمذاني، أبى محمد الحسن: الإكليل، ج٢، ص٧٥.

<sup>(</sup>۱) معد يكرب الزبيدي: والصحيح عمرو بن معد يكرب الزبيدي، حيث سقط اسم عمرو من المخطوط. انظر: الحميري، نشوان بن سعيد، ملوك حمير وأقيال اليمن، ص ٩٣. وترجمته: عمرو بن معد يكرب الزبيدي، فارس اليمن، صاحب الغارات المذكورة. وقدم على المدينة سنة ٩هـ، في عشرة من بني زبيد، فأسلم وأسلموا، وعادوا. ولما توفي النبي على الرتد عمرو في اليمن، ثم رجع إلى الإسلام، فبعثه أبو بكر إلى الشام، فشهد اليرموك، وذهبت إحدى عينيه، وبعثه عمر إلى العراق، فشهد القادسية، وكان عصي النفس أبيتها، فيه قسوة الجاهلية، يكنى أبا ثور، وأخبار شجاعته كثيرة، له شعر جيد. توفي على مقربة من الري. وقيل: قُتل عطشاً يوم القادسية. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٤، ص ٢٦١، وانظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٨٦.

<sup>(</sup>٢) فارس: أي بلاد فأرس، سميت بفارس بن علم بن سام بن نوح عليه، وقال ابن الكلبي: سميت بفارس طهورث، وإليه ينسب لأنهم من ولده، وكان ملكاً عادلاً قديماً قريب العهد من الطوفان. وقال ابن لهيعة: فارس والروم قريش العجم، وبلاد العجم هي إيران حالياً، وتشمل غالب برسيس القديمة التي كانت نواة الإمبراطورية الفارسية القيمة. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٤، ص ٢٢٦ - ٢٢٧. وغربال، محمد شفيق: الموسوعة العربية العيسرة، ج٢، ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) سجستان: ناحية كبيرة وولاية واسعة. قال الاصطخري: أرض سجستان سبخة ورمال حارة، بها نخيل، وهي أرض سهلة، ولا يرى فيها جبل، وسكانها من الفرس، من مدنها زالق، وكركوية، وهيسوم، وزرنج، وبست، وبها أثر مربط فرس رستم الشديد، ونهرها المعروف بالهند مند. وكثير من علماء المسلمين ينسبون إليها. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٣، ص ١٩٠ - ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) خراسان: بلاد واسعة، أول حدودها مما يلي العراق، وآخر حدودها مما يلي الهند، وطخارستان وغزنة وسجستان وكرمان، وليس ذلك منها، وإنما أطراف حدودها، وتشمل على أمهات البلاد، منها: نيسابور، وهراة، ومرو، وبلخ، وطالتان، ونسا، وأبيرود، وسرخس، وما يتخلل ذلك من المدن التي دون نهر جيحون، كذلك، ومن الناس من يدخل أعمال خوارزم فيها، ويعد ما وراء النهر منها، وليس الأمر كذلك، وقد فتحت أكثر هذه البلاد عنوة صلحاً وذلك سنة ٣١هم، في أيام عثمان. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٢، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحميري، نشوان بن سعيد، مُلوك حمير وأقيال اليمن، ص ٩٣. وقد وردت في النص «الصعيد» والصحيح ما أثبتناه في المتن.



فهدمها ((۱)، فسميت شمر كند بلغة العجم، أي شمر خرّبها، فعرّبتها العرب، فقيل: سمرقند، وقيل: إنه أول من بناها، فشميت باسمه، واختلف أيضاً، قيل: إنه مات بها، وقيل: إنه خرج يريد الصين، فأصابهم العطش، فمات، هو وكثير من أصحابه، وله حديث يطول، تركته. وقيل: إنه رجع إلى اليمن سالماً.

#### [تبع الأقرن]

ثم ملك من بعده تبع الأقرن (٢)، وهو ذو القرنين على بعض القول، بن شمر يرعش، وكثير من حمير يرى أن هذا هو ذو القرنين، المذكور في القرآن، لشدة ملكه وعدله، وحسن سيرته، وله أخبار كثيرة، واختلافات، لم أوردها، والله أعلم.

#### [الرائد]

ثم ملك الرائد<sup>(۳)</sup>، وهو يسمى الربيع الأكبر لعظم سلطانه، وشـدّة ملكه، وهو تبع بن تبع الأقرن بن شمر يرعش.

 <sup>(</sup>١) انظر: الحميري، نشوان بن سعيد، ملوك حمير وأقيال اليمن، ص٩٣. وقد وردت في النص وفهلك بها، والصحيح ما أثبتناه في المتن.

 <sup>(</sup>٢) تبع الأقرن: وهو ابن الملك شمر يرعش، ويسمى الأقرن وذو القرنين، لشيب على قرنيه، ولد وهو
عليه، وكان ملكاً عظيماً صليحاً قد اطلع على الغيب، وسمع حكومات من ينظر في القرآن. ويقال:
إنه هو القائل شعراً:

أنا الملك المتوّج بالعطايا جلبت الخيل من أوطان سام غزا بـلاد الروم وأوغل فيها حتى قطعها، ووصف بتلك الناحية وادياً فيه الياقوت، وبالقرب منه عين يسمى ماؤها دماء الحيوان، وقيل دماء الحياة، الـذي ظفر به الخضر دون ذي القرنين، ولما بلغ هذه الناحية أدركه الشتاء، فمات، ودفن هناك، وكرّ أصحابه راجعين خوف الهلاك. انظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص ٩٥-٩٦.

 <sup>(</sup>٣) الملك الرائد: الملك الرائد تبع الأكبر لعظم ملكه وشدة وطأنه، وهو تبع بن تبع الأقرن بن شمر يرعش بن إفريقش، وكثير من حمير يقول: إنه ذو القرنين السيّار الذي بنى سد ياجوج وماجوج، وأنه =

#### [أسعد الكامل]

ثم ملك من بعده أسعد الكامل (1)، فكان ملكاً عظيماً، شاعراً، فصيحاً، عالماً بالنجوم، وهو أحد المعمرين، عمر ثلاثمائة سنة وإحدى وخمسين سنة، وكان ملكه ثلاثمائة سنة وستاً وعشرين سنة، وكان مؤمناً بالله، وهو أحد الذين نهى الرسول على عن سبّهم. وقيل: كان يؤمن بمبعث النبي محمد على وقيل: هو الذي قدمت إليه امرأة من أهل الشام، تشكو من رجل ذبح لها كبشاً غصبها على أخذه، فلم يزل يقود العساكر، ويفتح المدائن والحصون، طالباً لذلك، حتى دخل الظلمات، وله حديث طويل.

وسمي أسعد الكامل، لكماله (٢٧) في الدنيا والآخرة. وقيل: إنه نبي، لأن الله ذكره مع الأنبياء في قصصهم، فقال: ﴿ وَقُومُ نُبَعٍ ﴾ [ف: ١١٤]، وهو أول من كسا البيت العتيق الأنطاع المذهبة اليمانية، فرأى في نومه قائلاً يقول: زد في

أنا تبع الأملاك من نسل حميرٍ ملكنا عباد الله في الزمن الخالي ملكناهم قهراً وسارت جيوشنا إلى الهند والأتراك تردي بأبطالر انظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص ١١٤ - ١١٥.

سيذكر قومي بعد موتي وقائعي وما فعلت قومي بقيس أفاعلا وما درّخت أرض اليمامة والقنا وما صبّحت فيها تميماً ووائلا

انظر: الترجمة الكاملة في: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص١١٧ - ١١٨.

الصعب ذو القرنين بن الأقرن، أقام عشرين سنة لا يغزو، فأتاه عن الترك ما ساءه من أمر مطاولتهم على من المر مطاولتهم على من ببابل وتناولهم لأطاريفه، فسار إليهم على أرض نجد، ثم على جبل طيء، ثم على الأنبار، وهو الطريق الذي كان يسلكه الملك الرائش شمر يرعش، فلقيهم في حد أذربيجان، فهزمهم، وأذرع الفتل فيهم، وأسر منهم وسبى، ثم جال في بلاد فارس وخراسان وبابل، ثم توجه إلى الصين وافتتحها وسباها، وفي ذلك قال تبم الأكبر شعراً:

<sup>(</sup>۱) أسعد الكامل: هو الملك الكامل تبع الأوسط أسعد الكامل بن ملكيكرب بن تبع الأكبر، وهو الرائد تبع الأقرن. وكان أبوه ملكيكرب ملكاً على اليمن لا سواها، وما حوله بنو سبأ الأصغر وسائر بطون حمير، لأنهم طلبوا بذلك الراحة مما كانوا يعتادونه من التعب في المغازي مع ملوكهم الأوائل. كان أسعد كامل كثير الغزو، وكان كثير التوجه بقواده، وإذا خرج لم يترك طريقاً سلكه آباؤه إلّا سلكه، ولا منهلاً وردوه إلّا ورده، ولا بلداً إلّا وطأه وقصده، أو بعث إليه عسكره، حتى دخل الظلمات، وفي ذلك يقول شعراً:



كسوة البيت، فكساه المعافري(١)، فرأى ثانية كالقول الأول، فكساه الوشي، ونحر بمكة سبعين ألف بدنه، وطاف بالبيت، وسعى، وعمل له باباً ومفتاحاً، ورجع إلى اليمن، ومات بها.

#### [حسان بن أسعد الكامل]

ثم ملك من بعده ولده حسان "، وهو الذي مضى إلى اليمامة، وقتل ملكها"، وكانت بها الزرقاء "، تنظر من مسيرة ثلاثة أيام، فتنذر قومها، فيهربون، فلما سار إليها حسان، أمر قومه أن يحمل كل رجل منهم غصناً من الشجر، يغطون به أنفسهم، وأمر واحداً أن يأخذ كتفاً يلوّح بها، فلما نظرت الزرقاء، قالت لقومها: قد جائتكم حمير، وسارت إليكم الشجر، فقالوا: كيف تسير إلينا الشجر؟ أخولط عقلك؟ وكذّبوها. فقدم عليهم حسان بالجنود على غير استعداد للحرب، ولا هيئة للهرب، فقتلهم عن آخرهم، وأمر بالزرقاء،

ذوقي ببغيك يا طسم مجلّلة فقد أتيت لعمري أعجب العجب إنا أنفنا فلم ننفك نقتلهم والبين هيّج منا سورة الغضب انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج٥، ص ٤٤٤.

<sup>(</sup>١) المعافري: نوع من الثياب، سميت بذلك نسبة إلى حيّ من أحياء العرب يدعى معافر.

<sup>(</sup>٢) حسان: هو حسان بن أسعد تبع، وهو الذي قتل جديساً باليمامة، وكان سبب ذلك أن ملكاً من طسم يقال له عمليق بن حباش، وكان مطيعاً لملوك حمير، وكان ملكاً على طسم وجديس بن عابر بن إدم بن سانم بن نوح، وكان جباراً لا يتزوج رجل امرأة إلّا وأهديت إليه قبل زوجها، حتى تزوج رجل من جديس عفيرة بنت عفار أخت الأسود بن عفار، عظيم جديس ورئيسها، فأدخلوها عليه فانتزعها، وخلى سبيلها. وفي اليوم التالي دعاه أخوها إلى غداء، وقتل عمليق وجنوده غدراً، انظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص ١٩٤٩ - ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) ملك اليمامة: هو الأسود بن عفار سيد بني جديس، كان جلداً فاتكاً، وقصة أخته عضراء معروفة، وبسببها دبر حيلة، وقتل الملك عمليق بن حباش، فوثب قومه على رجال طسم حتى أبادوا أشرافهم، ثم قتلوا باقيتهم، وفي ذلك يقول عفار:

<sup>(</sup>٤) الزرقاء: وتعرف باسم زرقاء اليمامة، وهي أخت رياح بن مرّة الطسمي، واسمها يمامة بنت مرّة الطسمية، كانت متزوجة من جديس، وهي أبصر خلق الله، وكانت زرقاء العين، ولذلك سميت زرقاء الطسمية، النظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٥، ص٤٤٦.

فأُدخلت عليه، فقـال لها: بــمَ نلت هذا البصــر؟ فقالت: بحجـر الإثمد، كنت أدقّـه وأســحقه، وأكتحل به، إذا أويت إلى الفــراش، فأمر بقلع عينيها، فوجدوا بالحدقتين عروقاً سوداً من الكحل.

ثم إن حسان نهض بجنوده، يريد العراق، فغضبت حمير، وعلموا أنه لن يرجع من غزوته، حتى يبلغ حيث بلغ أبوه، فأتوا إلى أخيه عمرو بن أسعد (۱) فسألوه أن يرد أخاه، فقال: إنه لا يفعل، فقالوا: إن أبى اقتله، ونحن نملكك علينا، فنهاه خاله ذو رعين (۱) عن قتله، فأبى عمرو، ووثب على أخيه، فقتله، ورجع بالجنود إلى اليمن، ثم افترقت عليه حمير، حتى ضعف عن العدو، ثم ندم ندامة على قتل أخيه، وامتنع عن النوم، فشكا إلى بعض خواصه ما يجد من السهاد، فقالوا له: لا تقدر على النوم، حتى تقتل الذين أشاروا عليك بقتل أخيك، فقتلهم عن آخرهم (۱).

### [تُبّع الأعرج بن حسان]

ثم ملك من بعده تُبُّع الأعرج بن حسان بن أسعد الكامل(١٠)، وهو (٢٨) آخر

<sup>(</sup>۱) عمرو بن أسعد: عمرو بن أسعد تبع أبي كرب، من ملوك اليمن. كان مع أخيه حسان بن أسعد تبع في زحفه على العراق، قتل أخاه حسان، وولي ملك حمير، وعاد إلى بلاده، فنزل بغمدان، وقتل من أشار عليه بقتل أخيه، فاضطربت أموره، واستمر إلى أن مات. ومدّة ملكه ١٣ سنة. وكان معاصراً لعمرو بن حجر الكندي جد امرئ القيس. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٧٤. وانظر قصة قتله لأخيه في: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص١٤٤ ـ ١٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) ذو رعين: هو شرحبيل بن عمرو بن شــمر تنعم بن شــرحبيل بن معد يكرب بن غشــم بن الغوث بن يعرب بــن يكنف بــن جيدان بــن لهيعة بن مثوب بن يريم ابــن ذي رعين الأكبر. وهــو خال عمرو بن أســعد، وهــو الــذي نهاه عن قتل أخيه حســان، لكنه رفض وقتله. انظر: الحميري، نشــوان بن ســعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص ١٤٤.

 <sup>(</sup>٣) انظر تفاصيل القصة كاملة في: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن،
 ص ١٤٤ - ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) تبع الأعرج بن حسان بن أسعد الكامل: والصحيح عمرو تبع الأعرج بن حسان بن أسعد الكامل. انظر الترجمة الكاملة في: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص ١٤٥ - ١٤٦.



التبابعة، غزا الأعاجم، وقفل على طريق يثرب، وفي نفسه من اليهود، لحدث أحدثوه في غيبته لتلك الغزاة، فجمع منهم ثلاثمائة رجل، فضرب أعناقهم بالمدينة، فقام منهم شيخ كبير، قد آيس، فقال: أبيت اللعن أيها الملك، مثلك لا يفني رعيته على الغضب، وإن هذه المدينة مهاجرها نبي في آخر الزمان، من ولد إسماعيل المنهم، فأعجب الملك ذلك، وكفّ عنهم، واتبع دينهم، وأخذ الشيخ، ومعه حبر من الأحبار، فتهودت حمير.

#### [عبد كلال]

ثم ملك عبد كلال(١).

#### [ذو معاهن بن حسان]

ثم ملك ذو معاهن بن حسان الأضخم (") بن تبع الأقرن، وسُمي ذو المعاهن ") لأنه أول من أحدث المعاهن على باب ظفار، وهي جرس من ذهب، إذا فتح الباب، سمع لها صوت من بعيد.

#### [ذو نواس الأصفر]

شم ملك من بعده ذو نواس الأصغر، واسمه زرعة بن عمرو بن تبع

<sup>(</sup>۱) عبد كلال: عبد كلال بن مثوب بن ذي حدث بن مالك بن عيدان بن مالك بن حجر بن ريم بن ذي رعين. ملك بعد عمرو وتبع بن حسان بن أسعد الكامل. كان على دين المسيح عيسى بن مريم على ولم يكن له غزوة، ولا فتك بأحد، ومات حميد الخلال، حسن السيرة في رعيته، تاركاً للظلم، كثير الحلم. انظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) ذو معاهن بن حسام الأضخم: وهو ذو معاهن بن حسان الأضخم بن تبع الأقرن بن ذي معاهن، وهو أول من أحدث المعاهن بباب ظفار. كان حميد السيرة، تاركاً للظلم، كثير العدل. انظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص١٤٧.

<sup>(</sup>٣) ذو المعاهر: والصحيح ذو المعاهن، وسمي بذلك لأنه أول من أحدث المعاهن بباب ظفار، وهي جرس من ذهب يعلق خلف الباب، فإذا فتح الباب شمع لتلك الجرس صوت من بعيد. انظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص١٤٧.

الأصغر بن حسان بن أسعد، وهو صاحب الأخدود، وسمى ذو نواس لذؤابتين كانتا تنوسان على رأسه، وكان على دين اليهود، فشكا إليه يهود بنجران(١) غلبة النصاري عليهم، وذلك لفتنة وقعت بينهم بنجران، فنهض ذو نواس إليهم بنجران، وحفر الأخدود، وأضرم فيها النار، وخير النصاري بين الرجوع عن دينهم، وبين إلقائهم في النار، وفيهم نزلت هذه الآيات: ﴿ قُبِلَ أَصَّحَبُ ٱلْأُخَدُودِ ﴾ [البروج: ٤] إلى قوله: ﴿ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَمِيدِ ﴾ [البروج: ٨]. فلما صنع ذو نواس ما صنع بالنصاري، غضب ثعلبان الأكبر بن شرحبيل بن الحارث بن لمك بن زيد بن سدد بن زرعة، وهو حمير الأصغر، ومضى إلى النجاشي ملك الحبشة، ودينه دين النصاري، فاستنجده، وشكا إليه ما صنع ذو نواس، فبعث معه النجاشي قائداً(٢) في ثلاثين ألفاً، فلقيهم ذو نواس، فقال: نحن سامعون مطيعون لكم، دونكم اليمن، فهذه مفاتيح خزائنها، فابعثوا إليها من يقبض لكم الخزائن، وأتى بمفاتيح كثيرة، تحملها الإبل، فكتب القائد إلى النجاشي يخبره ويستشيره، فكتب إليه أن يقبل الطاعة، فافترقت الحبشة باليمن، وكتب ذو نواس إلى حمير، فقتلوهم حتى أفنوهم. وعلم الحبشى أنه قد غدر بهم، فوجه قائدين وجيشاً عظيماً، فقاتلهم (٢٩) ذو نواس، فلما علم أنه لا طاقة له بهم، اقتحم البحر بفرسه، فغرق.

نجران: نجران من مخاليف اليمن، من ناحية مكة، قالوا: سمي بنجران بن ريدان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بـن قحطـان، لأنه كان أول من عمرها. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٥، ص ٢٦٦.

 <sup>(</sup>۲) القائد هو «أرياط» القائد الحبشي المعروف الذي حارب جيشه ذا نواس صاحب الأخدود،
 وهدمت قواته سلحين وبينون، ولم يكن مثلهما في الدنيا. وفي ذلك قال الشاعر علقمة ذو
 وجدن:

أو ما رأيت وكل شيء هالكِ بينون خاوية كأن لم تعمر أو ما رأيت وكل شيء هالك سلحين خاوية كظهر الأدبــرِ انظر: الهمذاني، أبو محمد الحسن، الإكليل، ج٨، ص٢٢٦-٢٢٢



ثم جمع النعمان بن عفير (١)، جموعاً من اليمن، فقاتل الحبشة، فلم تكن له بهم طاقة، واستولت الحبشة على اليمن (١).

#### [سيف بن ذي يزن]

ثم ملك من بعده سيف بن ذي يزن (٢)، وذلك أنه مضى إلى كسرى يستنصره على الحبشة، فأمدّه بالمسجونين، واختار منهم رجلاً يقال له وهرز، وأمره إذا قدم اليمن أن يسأل عن سيف بن ذي يزن، فإن كان من الملوك، فألبسه التاج، وأعطه الخلعة، والمنطقة، وسلم إليه الأمر، وإن لم يكن من الملوك، فابعث إليّ برأسه، واضبط البلاد، إلى أن يصلك خبري.

ثم خرج سيف والقائد بالعسكر، وركبوا في مركبين، فغرق أحدهما، وسلم الآخر، وهـو الذي فيه القائد وسيف، فنزلوا بساحل عـدن<sup>(١)</sup>، فلقيهم جموع الحبشة، فاقتتلوا قتالاً شـديداً، وقتل وهرز أمير الحبشة، فانهزمت الحبشة، وملكوا البلاد.

<sup>(</sup>١) النعمان بن عفير: قائد يمني، أعاد تجميع قوات ذي نواس، وقاتل جيش النجاشي في السهول، لكنه هُزم واضطر إلى الهروب، ولجأ إلى الجبال بمجموعة فيمن اتبعه من أهل اليمن، ولحقتهم الحبشة، فاستسلموا وسيطر الأحباش على اليمن. انظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر التفاصيل في: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص ١٤٨ - ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) سيف بن ذي يزن: الملك سيف بن ذي يزن بن النعمان بن زرعة بن الحارث بن النعمان بن قيس بن عبيد بن سيف الأكبر بن عامر بن ذي يزن، وهو الذي عناه عمرو بن العاص في قوله للحسن بن علي جواباً لمعاوية:

فأقبل يمشى مستخيلاً كأنه شراحيل ذو همـدان وسـيف بن ذي يــزنر انظر: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقيال اليمن، ص١٥٠.

<sup>(</sup>٤) عدن: مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند (المحيط الهندي) من ناحية اليمن، ردئة لا ماء فيها ولا مرعى، وهي مرفأ مراكب الهند والتجار يجتمعون إليه لأجل ذلك، فإنها بلدة تجارة. وقال أهل السير سيمت بعدن بن سنان بن إبراهيم عليه، وكان أول من نزلها. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٤، ص ٨٩.

ثم إن وهرز، سأل أهل اليمن عن حال سيف، فقالوا: ملكنا وابن ملكنا. فألبسه التاج والخلعة والمنطقة، وسلّم الأمر إليه. وسيف هذا هو الذي وفد عليه عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف، جدّ النبي عليه في وجوه قريش، وقبائل العرب، يهنئونه بالظفر على الحبشة، فاستأذنوا بالدخول عليه، فأذن لهم، فلما دخلوا عليه، استأذنه عبدالمطلب في الكلام، فتكلم عبدالمطلب بكلام طويل، تركته، فسأله سيف من أنت؟ فقال: أيها الملك، أنا عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف، فقال: إدن مني، فدنا منه، فأقبل عليه سيف، وعلى النفر الذي معه، فتكلم سيف معهم كلاماً جميلاً حسناً(۱)، تركته خوف التطويل.

ثم نهضوا إلى دار الضيافة، فأقاموا بها شهراً، لا يؤذن لهم بالدخول عليه، ولا الانصراف، ثم إنه أرسل إلى عبدالمطلب: إنيّ مسرِّ إليك من سرّ علمي أمراً، لم أبح غيرك عليه، ووجدتك (٣٠) أهلاً له، فليكن عندك مصوناً، حتى يأذن الله فيه، وأسرَّ إليه ظهور النبي عَيِّ ، فأخبره عبدالمطلب بأنه (قد ولد) (١) لأبنه عبدالله ولد على الصفة التي وصفها سيف، وكان بينهما كلام جميل جليل، تركته، وأمر سيف عبدالله بالاحتفاظ على ولده، وأعطى عبدالمطلب وأصحابه عطايا جزيلة (١) تركت وصفها، وقال: أتنى بخبر هذا المولود رأس

<sup>(</sup>١) قال عبد المطلب: وإن الله أحلك محلًا رفيعاً، صعباً، شامخاً، باذخاً، وأنبتك نباتاً طيباً، طابت أرومته، وعرزت جرثومته، وثبت أصله، وانشق فرعه في أكرم معدن وأطيب موطن، وأنت أبيت اللعن رأس العرب الذي إليه مقادها، وعليه العماد، ومعقلها الذي يلجأ إليه العباد...، انظر: نص الحوار الذي جرى بين عبد المطلب وسيف بن ذي يزن في: الحميري، نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقبال اليمن، ص ١٥٢ - ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخ الأصلية ب، ص ٢٨.

 <sup>(</sup>٣) وفي ذلك يقول أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، حيث كان برفقة عبد المطلب آنذاك:
 جلبنا السمدح تحمله المطايا على أكسوار أجسمال ونسوق مغلفلة مراجعها ترامي إلى صنعاء من فسج عميق تسؤم بنا ابسن ذي يسزن وتغرى ذوات بطونها أم السطريق



الحول. فمات سيف بن ذي يزن قبل (أن يحول)(١) الحول، فصار ملك اليمن إلى كسرى، فكان يجعل عليها عاملاً، والله أعلم وأحكم.

وتسرعي من مخاليها بسروقياً فلما وافسقت صنعاء صارت إلى ملك أدرّ لنا العطايا أرات في المدالات المحالات من

إلى ملك أدر لنا العطايا بحسن بشاشة الـ انظر الأبيات في الهمذاني، أبي محمد الحسن: الإكليل، ج٨، ص٣.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٢٨.

مواقعة الوميض إلى الببروق إلى ذي الملك والحسب الوثيق بحسن بشاشة الوجم الطليق

### الباب الرابع

## في ذكر انتقال الأزد'' إلى عُمان وإجلاء الفرس منها

(۱) الأزد: الأزد بين الغوث بن نبت بن مالك بين زيد بن كهلان، من القحطانية، حدّ جاهلي يماني قديم، بنوه أكبر قبيلة في كهلان. ويقال أيضاً: «الأشد» بالسين الساكنة والنسبة إلى «أزدي» أو «أسدي» بسكون الزاي والسين، وهو بالزاي أفصح. انقسم بنوه إلى ثلاثة أقسام: أزد شنوءة، وأزد السراة، وأزد عُمان. ومن سلالته قبائل غسان، وخزاعة، وأسلم، وبارق، وألمع، والأوس، والخزرج. انظر الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج١، ص ٢٩٠. وانظر تفاصيل أنساب الأزدلي: الموتبي، سلمة بين مسلم: الأنساب، ج٢، ص ٤٤ \_ ٥٥.





قال الكلبي: إن أول من لحق بعُمان من الأزد مالك بن فهم بن غانم بن دوس بن عدنان بن عبدالله بن زهران بن كعب بن عبدالله بن مالك (بن)(۱) نصر بن الأزد الأزدي، ثم الدوسي.

وكان سبب خروجه إلى عُمان، أنه كان له جار، وكان لجاره كلبة، وكان بنو أخيه عمرو بن فهم يسرحون ويروحون، فيمرون على بيت ذلك الرجل، وكانت الكلبة تنبحهم، وتفرّق أغنامهم، فرماها رجل منهم بسهم، فقتلها، فشكا إليه جاره، فغضب مالك، وقال: لا أقيم ببلد ينال فيه هذا من جاري، فخرج مراغماً لأخيه.

وقيل: إن راعياً كان في طريق بيته كلب عقور لغلام من دوس(٢٠)، فشدّ الكلب على الراعي، فرماه بسهم، فقتله، فعرض صاحب الكلب للراعي، فخرج مالك من السراة(٢٠)، بمن أطاعه من قومه، فسمى ذلك النجد نجد الكلبة، فلما

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٢) دوس: دوس بن غلاثان بن عبدالله بن زهران، من أزد شنوءة من قحطان، جد جاهلي: من بنيه: أبو هريرة الصحابي، ومنهم من نزل غمان، ومنهم من بالحجاز وخراسان، وكانت دار دوس في الأندلس وتدمير، وكان صنمهم في الجاهلية اسمه وذو الكفين، وكسره عمرو بن حممة الدوسي. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص٥.

<sup>(</sup>٣) السراة: هي الجبال والأرض الحاجزة بين تهامة واليمن ولها سعة، وقال الحسن الهمذاني: السراة جبل يصل ما بين أقصى اليمن والشمام، وليس بجبل واحد، وإنما جبال متصلة على شق واحد من أقصى اليمن إلى الشام. وقالوا: والسروات ثلاث: سراة بين تهامة ونجد أدناها الطائف وأقصاها قرب صنعاء، والطائف من سراة بني ثقيف، وهو أدنى السروات إلى مكة، ومعدن البرم هو السراة الثانية، وهو في بلاد عدوان، والسراة الثائثة أرض عالية وجبال مشرفة على البحر من الغرب وعلى نجد من الشرق، وبأسفل السروات أودية تصب في البحر منها: الليث، وقنونا، والحسبة، وضنكان، وعشم، =

توسط مالك الطريق، حنّت إبله إلى مراعيها، وجعلت تتلفّت إلى السراة، وتردد الحنين، فقال مالك شعراً:

تحـنُّ إلـى أوطانهـا إبـل مالـك وفـي كل أرض للفتـى متقلـب ستغنيك عن أرض الحجاز مشارب

ومن دونها عرض الفلا والدكادكِ ولست بدار الذل يوماً برامكِ (٣١) رحاب النواحي واضحات المسالكِ(١)

وقال أيضاً:

تحُنُّ إلى أوطانها بُزل مالك وشيخ أبيٌّ فيه منع لضائم فحثي رويداً واستريحي وبلّغي

ومن دون ما تهوى المرار المغارفُ وفتيانٌ أنجادٌ كرامٌ غطارفُ فهيهات منك اليوم تلك المآلفُ(٢)

ثم سار يريد عُمان، فكان لا يمرُّ بحيّ من أحياء العرب من معد ولا عدنان، إلّا سالموه ووادعوه، لمنعته وكثرة عساكره، ثم سار حتى نزل برهوت (")، واد بحضرموت (أ)، فلبث فيه، حتى أراح واستراح، وبلغه أن

وبيش، ومركوب، ونعمان، وهو أقربها إلى مكة، وهو وادي عرفات. وأهل السراة ثلاث: أولها هذيل
 وهي تلي السهل من تهامة ثم بجيلة، وهي السراة الوسطى، ثم سراة الأزد أزد شنوءة. انظر: الحموي،
 ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٣، ص ٢٠٤ - ٢٠٠.

انظر الأبيات: الخصيبي، محمد بن راشد بن عزيز: شقائق النعمان على سموط الجمان، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عُمان، مسقط، الطبعة الثالثة، ١٩٩٤م، ج٢، ض ١٧٤.

 <sup>(</sup>٢) انظر الأبيات في المصدر السابق، ص ١٧٤. مع اختلاف في بعض الألفاظ. وردت كلمة المآلف في النسخة الظاهرية «المتالف».

 <sup>(</sup>٣) برهوت: واد باليمن، وقيل: برهوت بئر حضرموت. انظر الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان،
 ج١، ص ٤٠٥.

<sup>(3)</sup> حضر موت: منطقة جنوب جزيرة العرب على خليج عدن والبحر العربي، قيل: سميت بحاضر ميت، وهو أول من نزلها، ثم خففت بإسقاط الألف، وقال ابن الكلبي: اسم حضر موت في التوارة حاضر ميت. وقيل سميت بحضر موت بن يقطن بن عامر بن شالخ، وقيل: اسم حضر موت لأنه كان إذا قيس بن معاوية بن سبأ، وقيل حضر موت اسمه عامر بن قحطان، وإنما سمي حضر موت لأنه كان إذا حضر حرباً أكثر فيها من القتل، فلقب بذلك. فيها قبر هود 缓緩، انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٢، ص٢٦٩ - ٢٧١.



بعُمان الفرس، وهم ساكنوها، فعبأ عساكره، وعرضها، فيقال: إنهم كانوا زهاء ستة آلاف من فارس وراجل، فاستعد، وأقبل يريد عُمان، وجعل على مقدّمته ابنه هناءة (أ) ويقال: فراهيد (أ) في ألفي فارس من صناديد قومه، فلما وصل إلى الشحر (أ)، تخلف عنه مهرة بن جيدان بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير، فنزل الشحر (أ). وسار مالك حتى دخل عُمان، بعسكر جم في الخيل والعدّة والعدد، فوجد بها الفرس من جهة الملك دارا بن دارا بن بهمن، وهم يومئذ أهلها وسكانها، والمتقدم عليهم يومئذ المرزبان، عامل الملك فعند ذلك، اعتزل مالك بمن معه إلى جانب قلهات (أ)، من شط عُمان، ليكون أمنع لهم، وترك العيال والأثقال، وترك معهم من يمنعهم من العسكر، وسار ببقية

 <sup>(</sup>١) هناءة: هناءة بن مالك بن فهم، من الأزد، جد جاهلي. كانت منازل بنيه في جهات عُمان، من نسله
 «الأهيف بن حمحام، وديحيى بن يزيد، من رجال الحديث، له ترجمة في تهذيب التهذيب، ودعقبة بن
 مسلم، ولاه المنصور على البحرين والبصرة. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٨، ص٩٦.

<sup>(</sup>Y) فراهيد: فراهيد بن مالك بن فهم، جدّ جاهلي، ينسب إليه بنو جشم، وفي بطونهم: بنو هانئ، وبنو بكر، وبنو وهب، وبنو ضحيان، ومن بنو حديد بن جشم، كان منهم بعمان الموازع المصيان بن مازعة، ومن بني فراهيد الخليل أحمد الفراهيدي مازعة، ومن بني فراهيد الخليل أحمد الفراهيدي صاحب كتاب «العين» وكتاب «العروض» ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد بن يزيد النحوي الشهير المعروف بد «المبرّد» ومنهم بلح بن عقبة الشاري، والربيع بن حبيب بن عصرو الفراهيدي الإمام المشهور. انظر العوتبي، سلمة بن مسلم: الأنساب، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، سلطنة غمان، الطبعة الثالثة، ١٩٩٤م، ج٢، ص٢٢٧ - ٢٢٩.

 <sup>(</sup>٣) الشحر: الشحر هو الشط، وهو صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن. انظر: الحموي،
 ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٣، ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) مهرة بن جيدان بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير: جدّ جاهلي يماني. كانت بلاد بنيه في الشحر (بين عدن وغمان) على ساحل البحر. وإليهم تنسب الإبل المهرية (وجمعها المهاري) بفتح الراء وكسرها، كما في الصحاح) وإلى مهرة يرجع كل مهري. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٧، ص ٣١٤.

<sup>(</sup>٥) قلهات: أولى العواصم في الجاهلية قبل غيرها لعمان، وهي المعهد الملاكي والمركز السلطاني المهم، فكانت الدولة المعروفة في الجاهلية الأولى لعمان، كانت عاصمة مالك بن فهم عند نزوله غمان، ثم ما زالت عرشه في الساحل، ومنهج قصره في الداخل، ثم انتقلت رئاسة القطر إلى صحار، ولكن قلهات اليوم اسم بلا مسمى، وأثر بعد عين. انظر: السيابي، سالم بن حمود بن شامس: العنوان في تاريخ عُمان، ص٥٥ \_ ٥٥.

العسكر، وجعل على المقدمة ابنه هناءة في ألفي فارس، وسار حتى نزل بناحية الجوف(١)، فعسكر معسكره، وضرب مضاربه بالصحراء، وأرسل إلى الفرس، يطلب إليهم النزول في قطرٍ من أقطار عُمان، وأن يمكنوه، ويفسحوا له في الماء والكلا، ليقيم معهم.

فلما وصلت رسله إلى المرزبان وأصحابه ائتمروا في ما بينهم، وتشاوروا، حتى طال ترديد الكلام والتشاور بينهم، ثم أجمع رأيهم على صرفه، وقالوا: ما نحب هذا العربي ينزل معنا، فيضيق علينا أرضنا وبلادنا، فلا حاجة لنا إلى قربه وجواره.

فلما وصل جوابهم إلى مالك، أرسل إليهم: إنه لا بد لي من النزول (٣٢) في قطر من عُمان، وأن تواسوني في الماء والكلأ والمرعى، فإن تركتموني طوعاً، نزلت في البلاد، وحمدتكم، وإن أبيتم، أقمتُ على كرهكم، فإن قاتلتموني قاتلتكم، فإن ظهرت عليكم، قتلت المقاتلة، وسبيت الذرية، ولم أترك أحداً منكم ينزل عُمان أبداً. فأبوا أن يتركوه طوعاً، وجعلوا يستعدون لحربه وقتاله، وأقام مالك بناحية الجوف حتى أراح واستراح، وتأهب لحرب الفرس ولقائهم، وكان هنالك إلى أن استعدت الفرس لحربه وقتاله.

ثم إن المرزبان أمر أن ينفخ في البوق، وتضرب الطبول، وركب من صحار في جنوده وعساكره في عسكر جم، يقال: إنه كان في زهاء أربعين ألفاً، وقيل: ثلاثين ألفاً، ومعه الفيلة، وسار يريد الجوف، للقاء مالك، ونزل بصحراء

<sup>(</sup>۱) الجوف: موضع بأرض عُمان، يقال: إن سامة بن لؤي مات فيه. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج٤، ص ٣٩٣. أما السيابي فقد عرفه بما يأتي: الجوف اسم يقع على بلدان العوامر تغريباً، فيشمل إزكي وأعمالها، ونزوى وأعمالها، وبهلا وتوابعها، والحمرا وما إليها، إلى الجبل الأخضر شمالاً، وجبل الكور غرباً وتحده من الجهة الجنوبية أدم، فالرمل الجنوبي إلى الفهود. انظر: السيابي، سالم بن حمود بن شامس: العنوان في تاريخ عُمان، ص١٤.



سلّوت (۱)، قريباً من نزوى (۱). فبلغ ذلك مالك بن فهم، فركب في ستة آلاف، حتى أتى صحراء سلّوت، فعسكر بها، بإزاء عسكر المرزبان، فمكثوا يومهم ذلك، لم يكن بينهم حرب.

ثم إن مالك بن فهم بات ليلته يعبّئ عساكره يمنة ويسرة وقلباً، ويكتب الكتائب، ويوقف فرسان الأزد مواقفهم، فولى الميمنة ابنه هناءة، وولى الميسرة ابنه فراهيد، ووقف هو في القلب في أهل النجدة والشدّة. وبات المرزبان يكتب كتائبه، ويوقف أصحابه مواقفهم، واستعد كلا الفريقين.

وركب مالك فرساً أبلق، ولبس درعين، ولبس عليهما غلالة حمراء، وتكمم على رأسه بكمة حديد، وتعمم عليها بعمامة صفراء، وركب معه ولده، وفرسان الأزد على تلك التعبئة، وقد تقنّعوا بالدروع والبيض والجواشن، ولم يظهر منهم غير الحدق.

فلما توقفوا للحرب، جعل مالك يدور على أصحابه راية راية، وكتيبة كتيبة، ويقول: يا معشر الأزد، أهل النجدة والحفاظ، حاموا على أحسابكم، وذبّوا عن أبنائكم، وقاتلوا وناصحوا ملككم وسلطانكم، فإنكم إن انهزمتم

<sup>(</sup>١) صحراء سلّوت: تقع صحراء سلّوت قرب نزوى، بين نزوى وبهلا، وقعت فيها المعركة الشهيرة بين جيش مالك بن فهم والفرس المرازبة.

<sup>(</sup>۲) نزوى: مدينة عُمانية تقع على سفح الجبل الأخضر في المنطقة الداخلية، أنشأها عدمان بن عمرو الأزدي، نزله السبثيون. كما سكنها الخيار بن يحيى من أبناء امرئ القيس، وسكن أخوه الآخر بسمد نزوى، ومنهم انتشرت ذريتهم بنزوى، وتوسعت المدينة أيام الأثمة الخروصيين، ثم في عصر النباهنة، وكذلك الأثمة البعاربة. حيث اتخذت عاصمة للإمامة في عُمان منذ بداية عهد الإمامة الثانية سنة ١٧٧هـ، وقال ياقوت: يعمل في نزوى صنف من الثياب منمقة بالحرير، جيدة فائقة، لا يعمل في شيء من بلاد العرب مثلها، ومآزر من ذلك الصنف، يبالغ في ثمنها. انظر نزوى عبر التاريخ، حصاد ندوة المنتدى الأدبي في نزوى، الطبعة الأولى، ٢٠٠١م، انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج٥، ص ٢٨١. وللمزيد من التفاصيل انظر: السيابي، سالم بن حمود بن شامس: العنوان في تاريخ عُمان، ص٣٢ ـ ٦٦.

تبعتكم العجم بجنودها، فاختطفوكم، واصطادوكم بين كل حجر ومدر، وباد ملككم وسلطانكم، (٣٣) فوطنوا أنفسكم على الحرب، وعليكم بالصبر والحفاظ، فإن هذا اليوم له ما بعده. وجعل يحرّضهم، ويأمرهم بالصبر والحفاظ.

ثم إن المرزبان زحف بجميع عساكره وقرّاده، وجعل الفيلة أمامه. وأقبل مالك وأصحابه، ونادى بالحملة عليهم، وقال: يا معشر الأزد، احملوا معي فداكم أبي وأمي، على هذه الفيلة فاكشفوها بأسيافكم وأسنتكم. ثم حمل، وحملوا معه على الفيلة بالرماح والسيوف. ورشقوها بالسهام، فولّت الفيلة راجعة على عسكر المرزبان، فوطئت منهم خلقاً كثيراً، وحمل مالك وكافة أصحابه على المرزبان وأصحابه، فانتفضت صفوف العجم، وجالوا جولة، ثم تراجعت العجم بعضها إلى بعض، وأقبلت إلى حدها وحديدها، وصاح المرزبان بأصحابه وأمرهم بالحملة، فحملوا، والتقى الجمعان، واختلف الضرب والطعان، واشتد القتال، وعظم النزال، فلم تسمع إلا صليل الحديد، ووقع السيوف، فاقتتلوا يومهم ذلك، إلى أن حال بينهم الليل، وانصرف بعضهم عن بعض، وقد كثر القتل والجراح في الجميع.

ثم ابتكروا من الغد، فاقتتلوا قتالاً شديداً، وقتل من الفرس خلق كثير، وثبتت لهم الأزد، إلى أن حال بينهم الليل.

فلما أصبحوا في اليوم الثالث، زحف الفريقان بعضهم إلى بعض، فوقفوا مواقفهم تحت راياتهم، وأقبل أربعة نفر من المرازبة والأساورة، يعد الواحد منهم بألف رجل، حتى دنوا من مالك، فقالوا: هلم إلينا ننصفك من أنفسنا، ويبارزك منا واحد، واحد، فتقدم مالك إليهم، وخرج منهم واحد، فطارده مالك ساعة، فعطف عليه مالك، فطعنه برمحه في صلبه، فخر عن فرسه إلى الأرض، فضربه بالسيف، فقتله.



ثم حمل الفارس الثاني على مالك، وضرب مالكاً، فلم تصنع ضربته شيئاً، وضربه مالك على مفرق رأسه، فقد البيضة والرأس، وخر الفارس ميتاً.

ثم حمل الفارس الثالث، فضربه مالك على عاتقه، فقسمه نصفين، ووصل السيف إلى الدابّة، فقطعها نصفين.

فلما رأى الفارس الرابع ما صنع مالك بأصحابه، كاعت نفسه، وولى راجعاً نحو أصحابه، حتى دخل فيهم. وانصرف مالك (٣٤) إلى موقفه، وقد تفاءل بالظفر، وفرحت بذلك الأزد فرحاً شديداً، ونشطوا للحرب.

فلما رأى المرزبان ماصنع مالك بقواده الثلاثة، دخلته الحمية والغضب، وخرج من بين أصحابه، وقال: لاخير في الحياة بعدهم، ونادى مالكاً، وقال: أيها العربي، اخرج إليً، إن كنت تحاولُ ملكاً، فأيُّنا ظفر بصاحبه، كان له ما يحاول، ولا نعرَض أصحابنا للهلاك.

فخرج إليه مالك برباطة جأش وشدة قلب، فتجاولا بين الصفين ملياً، وقد قبض الجمعان أعنة خيولهم، ينظرون ما يكون منهما، ثم إن المرزبان حمل على مالك بالسيف حملة الأسد الباسل، فراغ عنه مالك، وضربه بسيفه على مفرق رأسه، فقد البيضة والدرع، وأبان رأسه عن جسده، فزحف الفريقان بعضهما إلى بعض، واقتتلوا من نصف النهار إلى العصر، وأكل أصحاب المرزبان السيف، وصدقتهم الأزد الضرب والطعن، فولوا منهزمين، على وجوههم هاربين، حتى انتهوا عسكرهم، وقد قتل منهم خلق كثير، وكثرت الجراح في عامتهم، فعند ذلك، أرسلوا إلى مالك، يطلبون منه الصلح، وأن يكف عنهم الحرب، ويؤجلهم إلى سنة، ليخرجوا أهليهم من عُمان، وأعطوه على ذلك عهداً وجزية، فأجابهم مالك إلى ذلك، وأعطاهم عهداً أن لا يعارضهم حتى

يبدأوه بحرب، وكف عنهم الحرب، وعادوا إلى صحار (١)، وما حولها من المسطوط، فكانوا هناك، والأزد في عُمان. وانحاز مالك إلى جانب قلهات، فقيل: إن الفرس، في تلك المهادنة، طمسوا أنهاراً كثيرة وأعموها، وكان النبي سليمان بن داؤد قد حفر فيها عشرة آلاف فلج.

ثم إن الفرس كتبوا إلى دارا بن دارا بقدوم مالك إلى عُمان بمن معه، وما جرى بينهم وبينه من الحرب، وقتل قائده المرزبان، وجل أصحابهم، وأخبروه بما هم فيه من الضعف والعجز، واستأذنوه في التحمل إليه بأهليهم وذراريهم.

فلما وصل كتابهم إليه، وقرأه، غضب غضباً شديداً، وداخَلَهُ القلق، وأخذته الحمية لمن قُتل من أصحابه وقواده، فعند ذلك، دعا بقائد من عظماء مرازبته، وأساورته، وعقد له على ثلاثة آلاف من أجلاء أصحابه ومرازبته، وبعثهم مدداً لأصحابه الذين بعمان، فتحملوا إلى البحرين، ثم تخلصوا إلى عُمان، وكل هذا لم يدر به مالك.

عن الأهل حتى صرت مغترباً فردا تحية نـأي الــدار لقيتم رُشــدا بمسجد بشار وجـوزوا به قصدا

انظر الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع الرياض، السعودية، الطبعة الثانية، ١٩٩٩م، ج١٥، ص٣٣ - ٤٤. والحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٣، ص٣٣ - ٣٩٣. وللمزيد من التفاصيل، انظر: السيابي، سالم بن حمود بن شامس: العنوان في تاريخ عُمان، ص٣٥ - ٥٤.

<sup>(</sup>۱) صحار: مدينة عُمانية تحمل اسم صحار بن سام بن نوح، وقبيلة صحار من العرب البائدة، عاش بها، كانت مقر حكم عبد وجيفر ابني اللندي، عندما حمل إليهما عمرو بن العاص رسالة الرسول ﷺ، وأسلما، وأسلم معهما العُمانيون. بلغت المدينة ذروتها في العهد الإسلامي، فكانت حاضرة عُمان، وليس على البحر من مدينة أكبر منها، وكانت ممر الصين، وخزانة الشرق، وأعظم مدن عُمان عمرانا وأكثرها مالاً. ووصفها ياقوت الحموي بقوله: صحار قصبة عُمان مما يلي الجبل، وتوأم قصبتها مما يلي الساحل، وهي مدينة طيبة الهواء والخيرات والفواكه، مبنية بالآجر والساج، كبيرة ليس في تلك النواحي مثلها، وإليها ينسب أبو علي محمد بن زوزان الصحاري الشاعر العُماني، وكان قد نكب، فخرج إلى بغداد، فقال يتشوق إلى بلدته:

لحى الله دهـرأ شردتني صروفه ألا أيها الركب اليماني بلّغوا إذا ما حللتم في صحار فالمعوا



فلما وصلوا إلى أصحابهم، أخذوا يتأهبون للحرب، حتى انقضى أجل الهدنة، فجعل مالك يستطلع أخبارهم، (٣٥) فبلغه وصول المدد إليهم، فكتب لهم: إني قد وفيت لكم بما كان بيني وبينكم من العهد وتأكيد الأجل، وأنتم بعد حلول بعُمان، وبلغني أنه قد أتاكم من قبل الملك مدد عظيم، وأنكم تستعدون لحربي وقتالي، فإما أن تخرجوا من عُمان طوعاً، وإلّا زحفتُ عليكم بخيلي ورجلي، ووطئت ساحتكم، وقتلت مقاتلتكم، وسبيت الذراري، وغنمت الأموال.

فلما وصل رسوله إليهم، هالهم أمره، وعظموا رسالته إليهم مع قلة عسكره وكثرتهم، وما هم فيه من القوّة والمنعة، وزادهم غيظاً وحنقاً، وردّوا عليه أقبح ردّ، فعند ذلك زحف عليهم مالك في خيله ورجاله، وسار حتى وطئ أرضهم، واستعدت الفرس لقتاله ومعهم الفيلة، فلما قربوا من معسكره، عبّأ أصحابه راية راية، وكتيبة كتيبة، وجعل على الميمنة هناءة بن مالك، وعلى الميسرة فراهيد، وقام هو وبقية أولاده في القلب، والتقوا هم والفرس، فاقتتلوا قتالاً شديداً، ودارت رحى الحرب بينهم ملياً من النهار. ثم انكشفت العجم، وكان معهم فيل عظيم، فتركوه، فدنا منه هناءة، فضربه على خرطومه، فولّى، وله صياح، واتبعه معن بن مالك، فعرقبه، فسقط.

ثم إن العجم ثابوا وتراجعوا، فحملوا على الأزد حملة رجل واحد، فجالت الأزد جولة، ونادى مالك: يا معشر الأزد، اقصدوا إلى لوائهم فاكشفوه من كل وجه. وحمل بهم على العجم حملة رجل واحد، حتى كشفوا اللواء، واختلط الضرب، والتحم القتال، وارتفع الغبار، وثار العجاج حتى حجب الشمس، فلم تسمع إلّا صليل الحديد ووقع السيوف، وتراموا بالسهام، فتقصدت، وتجالدوا بالسيوف، فتكسرت، وتطاعنوا بالرماح، فتحطمت، وصبروا صبراً جميلاً، وكثر القتال والجراح في الفريقين.

ثم لم يكن للفرس ثبات، وولّوا منهزمين على وجوههم، فاتبعهم فرسان الأزد يقتلون ويأسرون من لحقوا منهم، فقتلوا منهم خلقاً كثيراً، وجعلوا يطلبونهم حيثما ثقفوهم وأدركوهم، ولم يفلت(١) منهم إلا من ستره الليل.

وتحمّل بقية الفرس في السفن، وركبوا البحر، وعبروا إلى فارس. فاستولى مالك على عُمان، وغنم جميع (٣٦) أموال الفرس، وأسر منهم خلقاً كثيراً، ومكثوا في السجن زمناً طويلاً، ثم أطلقهم، ومنَّ عليهم بأرواحهم، وكساهم، وزودهم، وأوصلهم في السفن إلى أرض فارس. وملك عُمان وما يليها من الأطراف، وساسها سياسة حسنة، وسار فيها سيرة جميلة، وله ولأولاده في مسيرهم إلى عُمان، وحربهم للفرس أشعار كثيرة، وشواهد، تركتها اختصاراً.

ثم جاءت إلى عُمان قبائل كثيرة من الأزد، فأول من لحق بمالك من الأزد عمران بن عمرو بن عامر ماء السماء (٢٠)، وولداه الحجر (٣) والأسود (٤٠)، وتفرعت من الحجر والأسود بعُمان قبائل كثيرة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يفت)، والصحيح ما أثبتناه في النص.

<sup>(</sup>٢) عمران بن عمرو بن ماء السماء: عمران الوضاح بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة البهلول بن مازن زاد الركب، وهو غسان بن الأزد، فولد رجلين هما: الأسد بن عمران، والحجر بن عمران. انظر: العوتبي، سلمة بن مسلم: الأنساب، ج٢، ص ١١٧٠.

<sup>(</sup>٣) الحجر: هـو الحجر بن عمران بن عمرو مزيقاء بن عامر ماه السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بـن ثعلبة البهلول بـن مـازن زاد الركب، وهو غسان بن الأزد يقـول الأزد: وإنه كان نبيـاً وبنـوه بطـون كثيـرة منها: زهران، وزيـد مناة، وطابخة وبنو إياد، وممن ينسب إليه في الإسـلام الحافظ بن عبد الغني بن سعيد الأزدي وآل بيته، وسعيد بن بشـر بن مروان الأزدي الحجري. انظر: العوتبي، سلمة بن مسلم: الأنساب، ج٢، ص ١٦٧. والزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) الأسود: والصحيح الأسد وهو الأسد بن عمران بن عمرو مزيقياء بن عامر بن ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة البهلول بن مازن بن زاد الركب، وهو غسان بن الأزد. ولده ستة رهط: العتيك بن الأسد، وسهيل بن الأسد، ومالك بن الأسد، وأبا وائل بن الأسد، والحارث بن الأسد وسليمة بن الأسد، وأمهم هند بنت سامة بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر، انظر التفاصيل في: العوتيي، سلمة بن مسلم: الأنساب، ج٢، ص ١١١ - ١١٨.



ثم خرج ربيعة بن الحارث بن عبدالله بن عامر الغطريف() وإخوته.

وخرجت ملادس(٢) بن عمرو بن عدي بن حارثة، فدخلت في هداد.

ثم خرجت عرمان بن عمرو بن الأزد<sup>(٣)</sup>.

ثم خرجت اليحمد بن حمّي (١).

ثم خرجت بنو غنم بن غالب بن عثمان(٥٠).

ثم خرجت الحدّان وأخوها زياد، وهو الندب الأصغر(١٠).

ثم خرجت معولة، وهم بنو شمس(٧).

ثم خرجت الندب الأكبر (^). وخرجت الضيق (٩).

(١) وثم خرجت الربعة، واسمه ربيعة بن الحارث بن عبدالله بن عامر الغطريف، وإخوته من بني الحارث بن عبدالله. انظر: العوتبي، سلمة بن مسلم: الأنساب، ج٢، ص ٢٠٥.

 (۲) ملادس: والصحيح ملارس. ووخرجت ملارس بن عمرو بن عدي بن حارثة فدخلت في هداد على نسب فيهم. انظر: العوتبي، سلمة بن مسلم: الأنساب، ج٢، ص ٢٠٥.

 (٣) هكذا وردت أيضاً في الأنساب اثم خرجت عرمان بن عمرو بن الأزدا. انظر العوتبي، سلمة بن مسلم: الأنساب، ج٢، ص ٢٠٥.

(٤) وفي الأنساب: الله خرجت اليحمد بن حمى، واسم حمى عبدالله بن عثمان بن نصر بن زهران».
 انظر: العوتبي، سلمة بن مسلم: الأنساب، ج٢، ص ٢٠٥.

(٥) وفي الأنساب: «ثم خرجت بنو غنم بن غالب بن عثمان، وبطونها جذيمة بن غنم، وسعد بن غنم».
 العوتبي، سلمة بن مسلم: الأنساب، ج٢، ص ٢٠٥.

(٦) وفي الأنساب: اثم خرجت الحدان، وإخوتها زياد، وهوب الندب الأصغر، وبالسراة منهم كثير».
 انظر: العوتي، سلمة بن مسلم: الأنساب، ج٢، ص ٢٠٥.

(٧) وفي الأنساب: «ثم خرجت معولة، وهم بنو شمس بن عمرو بـن غانم بن عثمان». انظر: العوتبي،
 سلمة بن مسلم: الأنساب، ج٢، ص ٢٠٥.

(A) وفي الأنساب: «ثم خرجت الندب، وهو الندب الأكبر، ونكل بن النهى بن الهور بن الهنو بن الأزد،
 فدخلت الندب في بني غالب بن عثمان، فقالوا الندب بن غالب، انظر: العوتبي، سلمة بن مسلم:
 الأنساب، ج٢، ص ٢٠٥.

(٩) وفي الأنساب: اوخرجت الضيق بن عمرو بن الأزد، فدخلت في عبدالقيس بن غالب، فانتسب
منهم١. انظر: العوتبي، سلمة بن مسلم: الأنساب، ج٢، ص ٢٠٥.

وخرج ناس من بني يشكر<sup>(۱)</sup>.

وخرج ناس من بني غامد(٢)، وخرج ناس من حواله.

خرجت هذه القبائل كلّها على راياتها، لا يمرّون على أحد إلّا أكلوه، حتى وصلوا عُمان فلمؤوها، وأقاموا في بلد ريّف (وخير)<sup>(٦)</sup> واتساع، وسمت الأزد عُمان عُماناً، لأن منازلها كانت على واد لهم بمأرب<sup>(١)</sup>، يقال له عُمان، فشبهّوها به، والعجم تسميها مزون، وقال بعض العرب شعراً:

إن كسرى سمّى عُمان مزوناً ومزون ياصاح خير البلاد بلدة ذات مزرع ونخيل ومراع ومشرب غير صاد<sup>(٥)</sup>

لم تـزل قبائـل الأزد تنتقل إلـى عُمـان، حتى كثـروا بها، وقويـت يدهم، واشتدت شوكتهم، وملئوها، حتى انتشروا إلى البحرين، وهجر<sup>‹‹</sup>).

 <sup>(</sup>١) وفي الأنساب: ووخرج ناس من بني يشكر بن مبشر بن صعب بن دهمان بن نصر بن زهرانه. انظر:
 العوتبى، سلمة بن مسلم: الأنساب، ج٢، ص ٢٠٥.

 <sup>(</sup>۲) وفي الأنساب: الوخرج ناس من بني غامد بن عبدالله بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد. وخرجت ناس من خواله، انظر: العوتبي، سلمة بن مسلم: الأنساب، ج٢، ص ٢٠٠٥.

<sup>(</sup>٣) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص٣٤.

<sup>(3)</sup> مأرب: اسم مكان في اليمن، وهي بلاد الأزد فيها. قال سهيلي: مأرب اسم قصر كان لهم. وقيل: هو اسم لكل كان يلي سبأ، كما كان اسماً تبعاً لكل من ولي اليمن والشحر وحضرموت، وكان في بلاد مأرب سد عظيم، عُرف بسد مأرب، دمره سيل العرم، الذي دمر بدوره أيضاً الضياع، والحدائق، والجنان، والقصور، والدور، وباعد الله بين أسفار من كان مقيماً حوله، حيث تفرقوا في جزيرة العرب وبلاد الشام. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٥، ص ٣٤ - ٣٥.

<sup>(</sup>٥) انظر البيتين في السالمي، نور الدين: تحفة الأعيان، ج١، ص٢٩.

 <sup>(</sup>٦) هجر: الهجر بلغة حمير والعرب العاربة القرية. وهجر: مدينة، وهي قاعدة البحرين، وقيل: ناحية البحريـن كلهـا هجر، وهــو الصــواب. انظر: الحمــوي، ياقوت بـن عبـدالله: معجم البلــدان، ج٥، ص٣٩٣.



ثم نزل عُمان سامة بن لؤي بن غالب(۱)، نزل (۳۷) بتوام(۱) وهي الجو، في جوار الأزد، وكان فيها ناس من بني سعد(۱)، وناس من بني عبد القيس(1)، وزوج ابنته بأسد بن عمران بن عمرو.

ونـزل بعمـان ناس من بنـي تميم، آل خزيمة بن خـازم(٥)، ونزلها ناس من بني النبت(١)، ومنازلهم عبري(٧)، والسليف(٨)، وتنعم، والسر.

<sup>(</sup>١) سامة بن لؤي بن غالب: سامة بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، ومن قريش. السام عروق الذهب، والواحدة سامة، وبه سمي سامة بن لؤي. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٥، ص ١٧٨.

 <sup>(</sup>٢) توام: اسم قصبة في عُمان مما يلي الساحل، وصحار قصبتها مما يلي الجبل، ينسب إليها الدرّ وبها قرى كثيرة، والتوأم: جمع توأم، جمع عزيز. وقال نصر: توأم قرية بعُمان بها منبر لبنى سامة.

<sup>(</sup>٣) سعد: سعد بن زيد مناة بن تميم، من عدنان: جد جاهلي. كانت منازل بنيه في يبرين وما تلاها ورمالها، ثم تفرقت بطون منهم بين قطر وغمان وأطراف البحرين، إلى ما يلي البصرة، ونزل بعضهم في العراق. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٤) عبدالقيس: عبدالقيس بن أفصى بن دعمي، من أسد ربيعة، من عدنان، جد جاهلي، النسب إليه عبدي، وقيسي، وعبد قيس، واقتصر ابن الأثير على عبدي، كانت ديار بنيه تهامة، ثم خرجوا إلى البحرين واستقروا بها، وهم بطون كثيرة. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص ٤٩. وانظر نسب بنى عبد القيس في: العوتبي. سلمة بن سلم: الأنساب، ج١، ص ١٤٧ ـ ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) خزيمة بن خازم: والصحيح خزيمة بن خازم التميمي، وال، من أكابر القواد في عصر الرشيد والأمين والمأمون. شهد الوقائع الكثيرة، وقاد الجيوش، وولي على البصرة أيام الرشيد، والجزيرة في أيام الأمين. ولما عظم الخلاف بين الأمين والمأمون انحاز إلى أصحاب المأمون، واشترك في حصار بغداد إلى أن قتل الأمين، فأقام ببغداد حتى مات فيها سن ٢٠٣هـ. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ٣٠٠٠.

 <sup>(</sup>٦) نبت: نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ: جد جاهلي يماني قديم. بنوه قبائل وبطون من أصولها
 والأزده و وخثعمه و بجيلةه. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٨، ص٧.

<sup>(</sup>٧) عبري: كرسي ببلاد الظاهرة، وقاعدة ملكها، وحماها المنيع. من أجمل ببلاد الظاهرة وأفخرها، وأوسعها مقاماً، وأفسحها مناخاً، وأطلقها هواء، وأنضرها رياضاً. ولها يخضع كثير من قبائل ذلك الأفق، وبلاد السرّ هي عنها الباصرة وهامتها العالية. هي عاصمة الظاهرة، واقعة في تربة صالحة، قابلة للغراس على مختلف أنواعه. وهي النافذة التي تطل على عُمان الداخل، والباب الذي يمهد السبيل للواصل إلى عُمان من الجهة الغربية. انظر: السيابي، سالم بن حمود بن شامس: العنوان في تاريخ عُمان، ص٧٦ \_ ٧٧.

<sup>(</sup>٨) السليف: قرية تابعة لولاية عبري في منطقة الظاهرة من سلطنة عُمان.

ونزلها ناس من بني الحارث بن كعب، ومنازلهم بضنك(١).

ونزلها ناس من قضاعة، نحو مائة رجل، وهم بضنك أيضاً.

ونزلها من بني رواحة بن قطيعة بن عبس(٢)، منهم أبو الهيثم(٣).

واستقوى ملك مالك بعمان، وكثر ماله، وهابته جميع القبائل، من يمن ونزار، وكانت له جرأة وإقدام، ما لم يكن لغيره من الملوك، وكان ينزل إلى شاطئ قلهات، وينتقل إلى غيرها. ونزل بناحيته ملك من ملوك الأزد، يقال له مالك بن زهيرن، وكان عظيم الشأن، كاد أن يكون مثل مالك بن فهم في العز والقدرة، فخشي مالك بن فهم أن يكون مثل مالك بن فهم في العز والقدرة، فخطب منه ابنته أن يقع بينهما حرب، فخطب منه ابنته فزوجه، على أن يكون لأولادها منه التقدمة والكبر، على سائر أولاده من غيرها، فأجابه مالك بن فهم إلى ذلك، وتزوجها، فولدت له سليمة بن مالك.

وملك مالك عُمان سبعين سنة، لم ينازعه في ملكه عربي ولا عجمي.

<sup>(</sup>١) ضنك: من أفخر البلاد وأوسعها، في قاع خصب بين حزون جائمة، روضة من رياض القنا، وارفة الظل، وافية القطوف، مغروسة بما يعود عليها نفعه العميم. من أطيب بلاد الجو، وأوسعها عمراناً. في ضنك أخلاط من القبائل العديدة، إذ هي من أمهات القرى. انظر: السيابي، سالم بن حمود بن شامس: العنوان في تاريخ عمان، ص ١٠٠ ـ ١٠١.

<sup>(</sup>٢) قطيعة بن عبس: قطيعة بن عبس بن بغيض، من غطفان، من عدنان، جد جاهلي. النسبة إليه وقطعي، بضم أوله وفتح ثانيه. من نسله حذيفة بن اليمان الصحابي، وحزم وسهيل وعبد الواحد القطعيون، من رجال الحديث، وخالد بن برد، ولاه الوليد دمشق. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٢٠.

 <sup>(</sup>٣) وردت في الأصل: «أبو الهشم»، ويقصد بذلك: أبو الهيثم العبسي الرواحي. انظر: العوتبي، سلمة بن مسلم: الأنساب، ج٢، ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) مالك بن زهير: ملك عُماني قديم لم نعثر على ترجمة له.

<sup>(</sup>٥) واسمها الحزام بنت مالك بن زهير. انظر: السالمي، نور الدين: تحفة الأعيان، ج١، ص٣١.



وكان عمره مائة وعشرين سنة(١).

وقيل: هو الملك الذي ذكره الله تعالى:

﴿ يَأْخُذُكُنُ سَفِينَةٍ عَصْبًا ﴾ [الكهف: ٧٩]. وقيل: الملك الذي ذكره الله، هو مندلة بن الجلندي بن كركر(٢)، من ولد مالك بن فهم، وهو جد الصفاق(٣). وقيل: هو الجلندي بن كركر(٤)، وهو من ولد مالك بن فهم. وقيل: هو الجلندي بن المستكبر. وقيل: هو المستنير بن سعود بن جرار بن عبدالعزى ابن معولة بن شمس بن غانم بن عثمان بن نصر بن زهران بن كعب بن الحارث بن عبدالله بن مالك بن نصر ابن الأزد. وليس هو كذلك، بل والقول الأول هو الأصح، لأن الجلندي هذا قبل الإسلام إلّا بقليل، وقيل: أدرك الإسلام. وولداه عبد (٥) وجيفر (٢)، وقصة السفينة كانت في زمن موسى الله وبين نبينا محمد على وبين موسى العوام ودهور.

إن الأسد الكرام إن جل جار فمع النجم لا يخاف غريبا عرَّ من كان مالك له جار لست في الأزد حللت غريبا انظر السالمي، نور الدين، تحفة الأعيان، ص٣١٥.

 <sup>(</sup>١) عاش مائة وعشرين سنة، وامتدحه أوس بن زيد العبدي، وكان عظيم القدر في معد، وهو في جوار مالك بن فهم فقال:

<sup>(</sup>٢) مندلة بن الجلندي بن كركر: ملك عُماني قديم، لم نعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٣) الصفّاق: ملك عُماني قديم، لم نعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٤) الجلندي بن كركر: ملك عُماني قديم، لم نعثر له على ترجمة. (٥) عبد بن الجلندي: ملك عُماني، عاش في صدر الإسلام، دعاه النبي ﷺ إلى الإسلام برسالة بعث بها

إليه مع عمرو بن العاص، فنزل عمرو في مدينة صحار، وبعث إلى عبد وأخيه جيفر، وقد ذكر أن أبا بكر أمر عبد على سرية لمقاتلة المرتدين، فقام بمهمته خير قيام، وأشاد حسان بن ثابت به وبرأيه، وجعل أبو بكر الصديق أخذ الصدقات من أهل عُمان على يده هو وأخوه جيفر بن الجلندي. انظر: دليل أعلام عُمان، ص ١١١.

<sup>(</sup>٦) جيفر بن الجلندي: ملك عُماني، كتب إليه النبي ﷺ يدعوه إلى الإسلام، وبعث الصحيفة مع عمرو بن العاص، ونـزل عمرو صحار، وقابل جيفر، ودفع إليه بالصحيفة، فلما قرأها، أسـلم جيفر ومن معه، وانتشـر الإسـلام في عُمان كلها إلا الفرس، فقاتلهم جيفر وأخوه عبد، وأخرجوهم من عُمان. انظر: دليل أعلام عُمان، ص٤٦.

#### فصل (مقتل مالك بن فهم)

وقيل: إن مالك بن فهم قتله ولده سليمة خطأ، وسبب ذلك، قيل: إن مالكاً جعل على أولاده الحرس بالنوبة، كل ليلة على رجل منهم، ومعه جماعة من خواصه وأمنائه، وكان سليمة أحب إخوته إلى (٣٨) أبيه، وأحظاهم لديه، وأكرمهم عليه، وأرفعهم منزلة عنده، وكان يعلمه الرمي، حتى أحذق، وصار حاذقاً ماهراً، فحسده إخوته لمكانه من أبيه، وكانوا يطلبون له عثرة مع أبيه، فلم يجدوا له عثرة. فأقبل ذات يوم نفر منهم إلى أبيهم، فقالوا: يا أبانا، إنك جعلت على كل واحد منّا نوبة من الحرس، وكل منّا قائم بنوبته، ما خلا أخانا سليمة، فإنه إذا كانت نوبته، انفرد عن أصحابه، وتشاغل بالنوم عن الحرس، فلا تكن لك منه كفاية ولا مغنى. وجعلوا يوهنون أمره، وينسبونه إلى العجز والتقصير. فقال أبوهم: إن كلاً منكم قائم بما عليه، وليس من أحد منكم تقصير، وقد فهمت قولكم في ولدي سليمة، فإنه لم تزل الأخوة تحسد بعضها بعضاً، لإيثار الآباء بعضهم على بعض، وإن ظني فيه، كعلمي به. فانصرفوا عنه، ولم يبلغوا ما أملوه.

ثم إن مالكاً داخله الشك فيما تكلموا به من أمر سليمة، فأراد ليختبر دعواهم، فلما كانت نوبة سليمة في الحرس، وقد خرج سليمة في فرسان قومه، وكان من عادته، إذا خرج للحرس، انفرد عن أصحابه، وكمن قريباً من دار أبيه، فلما كانت تلك الليلة، خرج مع أصحابه، وانفرد عنهم كعادته، وكمن في مكانه الأول. وكان مالك (قد)(١) خرج في تلك الليلة متنكراً مستخفياً، لينظر هل يصح قول أولاده في سليمة، وكان سليمة قد أخذته في تلك الساعة سنة، وهو على ظهر فرسه، فلما رأى الفرس شخص مالك من بعيد، صهل،

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٣٩.



فانتبه سليمة من سنته مذعوراً، ورأى الفرس ناصباً أذنيه، وكان معوداً الفرس إذا رأى شيئاً، ينصب أذنيه مقابلاً لما يرى، فيرمي الفارس السهم بين أذني الفرس، فلا يخطئ ما رماه الفارس، ففوق سليمة سهمه، ويمّمهُ نحو مالك، وهو لا يعلم أن ذلك الشخص أبوه، فسمع مالك صوت السهم، وقد خرج من كبد القوس، فهتف به: لا ترمي يا بني، أنا أبوك. فقال: يا أبتِ، ملك السهم قصيدة طويلة قصده، فأصاب مالكاً في لبّة قلبه. فقال مالك حين أصابه السهم قصيدة طويلة انتخبتُ، منها هذه الأبيات:

جـزاه الله من ولـد جـزاءً أعـلّـمه الـرمـايـة كـل يـوم توخاني بقدح شكَّ لبّي فأهـوى سهمه كالبرق حتى ألا شُلّت يمينك حين ترمي

سليمة إنه سأماً جزاني فلما اشتد ساعده رماني دقيق قد برته الراحتان أصاب به الفؤاد وما عداني وطارت منك حاملة البنان (۱)

فلما مات مالك، أنشأ ولده هناءة يقول هذه الأبيات:

لو كان يبقى على الأيام ذو شرف حلّت على ملك الأملاك جائحة أبا جذيمة لا يبعد ولا غلبت لوكان يُفدى لبيت العزّذو كرم ياراعى الملك أضحى الملك بعدك لا

بمجده لم يمت فهم وما ولدا هدّت بناء العلا والمجد فانفصدا به المنايا وقد أودى وقد بعدا فداك من حلّ سهل الأرض والجلدا تدري الرعاة أحار الملك أم قصدا(٢)

 <sup>(</sup>١) انظر القصيدة كاملة في: السالمي، نور الدين عبدالله بن حميد: تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان،، ج١،
 ص٣٦-٣٧.

 <sup>(</sup>۲) انظر الأبيات في: الخصيبي، محمد بن راشد بن عزيز: شقائق النعمان على سموط الجمان، ج٢،
 ص١٧٧. وفي السالمي، نور الدين عبدالله بن حميد: تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان، ج١،
 ص٣٦-٣٦.

#### (ذكر أخبار سليمة بعد موت أبيه)

ولمّا قتل سليمة أباه، تخوّف من إخوته، واعتزلهم، وأجمع على الخروج من بينهم، فسار إليه أخوه هناءة في جماعة من وجوه قومه، فاجتمعوا إليه، وكرَّهوا إليه الخروج، وكان أكثر تخوّفه من ناحية أخيه معن، فقال لهم: إني لا أستطيع المقام معكم، وقد قتلت أباكم، وكان ذلك من سبب حسد إخوتي لي، وقد يبلغني من معن ما أكره، وإني لأخشى أن يتوقع عليَّ في بعض سفهاء قومه، فناشدوه الله والرَّحم، أن يقعد عندهم، وضمن له هناءة بتسليم الدَّية عنه إلى أخوته من ماله، وأعفوه عن القود، فقبل ذلك سليمة، وأقام معهم.

وسلَّم هناءةَ عنه الدّية من ماله إلى إخوته، فقبلها الإخوة وعفوا، إلّا معن، فإنـه قبلهـا ولم يعفِ، وطمع هناءة أن يصلح ذات بينهم، وكان حسـن السـيرة في إخوته وقومه.

ثم إن معناً خلا له زمن، لا يتعرض لسليمة بشيء أبداً، حتى أكل الدّية، ثم إنه جعل يطلب غفلة سليمة، ويغري به سفهاء قومه، من حيث لا يعلم به أحد، فبلغ ذلك سليمة، فأقسم لا يقيم بأرض عُمان، وأجمع رأيه على ركوب البحر، فخرج هارباً في نفر من قومه، وقطع البحر، حتى نزل ببرً فارس، وأقام بجاسك(۱)، وتزوج بامرأة منهم من قوم يقال لهم الاسفاهية، فولده منها يسمون بنو الاسفاهية.

فبينما سليمة ذات يوم قاعد تذكر أرض عُمان، وانفراده عنها، (٤٠) وعن إخوته، وما كانوا فيه من العزّ والسلطان، فقال هذين البيتين:

 <sup>(</sup>١) جاسك: جزيرة كبيرة بين جزيرة قيس، وهي المعروفة بكيش، قبالة مدينة هرمز. انظر: الحموي،
 ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٢، ص ٩٥.



قیم ببلدة أخلائي عنها نازحون بعیدُ فیلا أرى وجوه أخلائي الذین أریدُ(۱)

كفى حزناً أني مقيم ببلدة أتلب في البلاد فلا أرى

ثم إنه رحل، ونزل بأرض كرمان<sup>(۲)</sup>، وأقام عند بعض ملوكها، وعرّفهم بحسبه ونسبه، وكيف حسده إخوته، وكيف قتل أباه، وكيف كان خروجه عن إخوته.

فلما عرفوا مكانه وشرفه، كتموا أمره، مخافة أن يعرض له بسوء، لأجل ما كان من أبيه وأخيه جذيمة الأبرش<sup>(٦)</sup>، في ملوك فارس، وأكرموا مثواه، وأعجبهم ما رأوا من فصاحته وجماله، وكمال أمره، فرفعوا قدره، وأرادوا أن يزوجوه من كريمة من كرائم نسائهم. وكان ذلك في زمن ملكهم ولد دارا بن دارا بن وكان كثير العسف والظلم، جباراً غشوماً على رعية وأهل مملكته، وقد

<sup>(</sup>١) انظر البيتين في: الخصيبي، محمد بن راشد بن عزيز: شقائق النعمان على سموط الجمان، ج٢، ص١٧٨. وفي السالمي، نور الدين عبدالله بن حميد: تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان،، ج١، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٢) كرمان: ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين بلاد فارس ومكران وسجستان وخراسان، وهي بلاد كثيرة النخل والزرع والمواشي والضرع، تشبه البصرة في كثرة التمور وجودتها وسعة الخيرات، سميت كرمان بكرمان بن فلوج بن لنطي بن يافث بن نوح عليه. وقيل: إنما سميت بكرمان بن فارك بن سام بن نوح، لأنه نزلها لما تبلبلت الألسن واستوطنها، فسميت به، فتحت كرمان في عهد عمر بن الخطاب عليه على يد عثمان بن أبي العاص الثقفي. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٤، ص ٤٥٤ ـ ٥٥٤.

<sup>(</sup>٣) جذيمة بن الأبرش: جذيمة بن مالك بن فهم الأزدي، ثالث ملوك الدولة التنوخية في العراق، وكان أعزَ من سبقه من ملوك هذه الدولة، اجتمع له ما بين الحيرة، والأنبار، والرقة، وعين التمر، والقطقطانية، وبيت، وأطراف البر إلى العمير ويبرين، وما وراء ذلك. وهو أول من غزا بالجيوش المنظمة، وأول من عملت له المجانيق للحرب من ملوك العرب. وكان يقال له: «الوضاح، و«الأبرش، لبرص فيه. طمع إلى امتلاك مشارف الشام وأرض الجزيرة، فغزاها، وحارب ملكها (عمرو بن الظرب \_أبا الزباء) فقتله وانتهب أملاك، وانصرف، فراسلت الزباء جذيمة وعرضت عليه نفسها زوجة، فجاءها في جمع قليل، فقتلته بثار أبيها. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ١١٤.

<sup>(</sup>٤) دارا بن دارا: هـو دارار بن دارا بن بهمن بن أسفنديار، تولى الحكم بعـد والـده، وبنى بـأرض الجزيـرة بالقـرب مـن نصيبين مدينة دارا. كان شـاباً غراً جميلاً حقوداً جباراً سـع، السـيرة في رعيته، واستوحش منه الخاصة والعامة. دام ملكه أربع عشرة سنة. انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج١٠ ص٢١٢-٢١٢.

أضرً بهم، وكان إذا تزوجت امرأة من نسائهم، ولم تزفّ إليه قبل زوجها، قتلها وقتـل أهلهـا وبعلها، ولا يقدر أحد أن يبتني بامـرأة، إلّا بعد أن يفتضّها الملك ويجامعها، كانت بكراً أو ثيباً.

فأخبروا سليمة بصنيع الملك فيهم، وشكوا إليه جوره، وأنهم لا يقدرون عليه، لكثرة حجّابه وحرّاسه، فقال سليمة: ماذا لي عليكم إن كفيتكموه، وأرحتكم منه؟ فقالوا: أنى لك ذلك، ولم يقدر عليه من كان قبلنا من أهل العزّ والسلطان؟ فقال: تدبير الأمر عليّ، فماذا لي عليكم؟ قالوا: ما شئت، قال: إذا كان الغد، فليحضر عندي أهل الوفاء والعهد والتقديم منكم.

فلما كان الغد، اجتمع إليه عظماء كرمان وأشرافها أهل الوفاء، فجرى الكلام بينهم، فقال سليمة: إن أمكنتموني مما أشرط عليكم، دبَّرت الأمر، فقالوا كلّهم: لك ما طلبت. فقال: أريدُ أن تصيروا ملكه وسلطانه لي، ولعقبي من بعدي، وعلى أن آخذ جميع غلات كرمان وخراجها، إلى أن أتمكن، وأنتخب من العرب من أردت، وأجعلهم معي، وعلى أن تزوجوني من كرائم نسائكم. فأعطوه ذلك، وضربوا على يده، وقالوا: لك الوفاء بجميع ما طلبت وشرًطت. وبايعوه على قتل الملك، وأعطوه العهود والمواثبق على الوفاء، وكتموا أمرهم. وكان فيهم من بيت الملك، وهم قوّامه ونظام (١٤) ملكه، ولكن كثر عليهم ظلمه، فكرهوه، ورأوا قتله راحة لهم.

انظروا أيها السامعون في عاقبة الظلم والجور، أدَّاه إلى أن تقتله أقرباؤه، ولو عدل لأحبه البعداء والأدنياء، وتمنّوا له طول العمر والنصر على الأعداء.

فلما فرغوا من البيعة، زوّجوه من كرائم نسائهم، وكل هذا لم يعلم الملك منه شيء، وأشهروا التزويج لرجل من أهل كرمان، لئلا يعلم الملك بشيء، فلما فرغوا من أمر التزويج، عاهدهم سليمة على ليلة معلومة، ليزفوه



إلى الملك، وقال: اشهروا أمر التزويج، ليتهيّأ له الملك، وليتأهب لمباشرة العرس.

فلما كانت تلك الليلة، أشهروا الزفّة، وعمدوا إلى سليمة، فألبسوه الحلل الفاخرة، والحلي السني، وضمخوه بالأطايب، وكان شاباً حسناً جميلاً، وكان قد شحذ سكيناً، وجعلها في سراويله، وزفوه في الخدم والحشم، حتى انتهوا به إلى الحصن، ففتحت لهم الأبواب، ودخلوا به، فنظر إليه الملك في ضوء المشاميع، وهو في تلك الهيئة الحسنة الجميلة، هاله منظره، وسلب لبه وعقله، فأومأ إلى النساء والخدم لينصرفوا، فانصرفوا، فأغلق الأبواب، وأرخى الستور، وبقي هو وسليمة في غرفة واحدة، فأهوى إليه يقبله ويضمه إلى صدره، فاسترخى سليمة، وجعل يلاعبه ويداعبه، كما تفعل الجارية، حتى تمكن منه، فأخرج السكين، وضربه في خاصرته، وقتله، ولبس سليمة درع الملك، وتقلد السيف، وجعل على رأسه البيضة، وبات متأهباً، ولم يعلم أحد بما صنع بالملك، وبات الذين بايعوه في خوف عظيم، لا يدرون ما يكون من أمر سليمة والملك.

فلما طلع الفجر، وثب سليمة إلى الأبواب، ففتحها، وخرج على الحرّاس وخاصة الملك وحجّابه، فوضع فيهم السيف، حتى أباد عامتهم، والباب العامد مغلوق لم يفتحه، ووقع الضجيج في الحصن، وعلت الأصوات، فأقبل أهل البيعة وغيرهم من أهل البلد بالسلاح التام، فأشرف عليهم سليمة من أعلى الحصن، وعليه الدرع والبيضة، وبيده سيف الملك، يقطر دماً، ورمى إليهم برأس الملك وجتّته، فلما نظروا إليه، هالهم ما رأوا من أمر سليمة وجرأته، وسُرَّ بذلك كثير من أهل البلد، وخاف من لم يسرّه ذلك، ولم يقدر(أن)(۱) يظهر حرباً ولا كلاما، واستقام (٤٢) الأمر لسليمة بأرض كرمان، وسلّمت له جميع رعاياها طوعاً وكرها، ورغبة وهيبة.

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

شم جعلـوا في رجل الملك حبلاً، وأمروا الصبيان يسـحبونه، ويطوفون به في شوارع البلد وسككها.

ولمّا استقر الأمر لسلمية، أهدوا إليه عرسه، فابتنى بها، وتمهد له الأمر، واستولى على كرمان وثغورها ونواحيها، وأطاعوه، ومكنوه من أنفسهم وأموالهم، وأعانوه في جميع أموره، فلم يزل كذلك، حتى حسدوه، وبغوا عليه، وقالوا: إلى متى يملكنا هذا العربي، ونحن أولو القوّة والمنعة؟ وجعلوا يتعرضون له في أطراف ملكه.

فكتب سليمة إلى أخيه هناءة بن مالك بعُمان، يستصرخه، ويطلب منه المعونة والمدد من فرسان الأزد ورجالهم، يشد بهم عضده، ويقيم بهم أود من اعوج عليه من أهل مملكته، فأمده بثلاثة آلاف من فرسان الأزد وشجعانهم، وحملهم في المراكب، حتى أوصلهم أرض كرمان، فتحصنوا عند سليمة، فشد بهم عضده، وأقام بهم من تعاوج عليه من العجم.

ولم يزل أمره مستقيماً بأرض كرمان، واشتدّ ملكه، وقوي سلطانه، وولد له عشرة أولاد، كلّهم ذكور، وهم: عبد، وحماية، وسعد، ورواحة، ومجاشن، وكلاب، وأسد، وزاهر، وأسود، وعثمان.

وتوفي سليمة بأرض كرمان، فاختلف رأي أولاده من بعده، ودخل الناس بينهم، فكان سبب زوال ملكهم، ورجوع الملك إلى العجم، فغلبت الفرس عليهم، واستولوا على ملك أبيهم، واضمحل أمرهم، فتفرقوا بأرض كرمان، وفرقة توجهت إلى عُمان، وجمهور بني سليمة بأرض كرمان، لهم بأس وشدة، وعدد كثير، وبعُمان الأقل منهم.

ثم لم تكن للفرس رجعة إلى عُمان، بعد أن جلاهم مالك عنها، إلى أن انقضى ملكه، وملك أولاده من بعده، وصار ملكها إلى الجلندي بن المستنير



المعولي، وصار ملك فارس إلى بني ساسان، وهم رهط الأكاسرة، فكان الصلح بينهم وبين الجلندي بعمان، فكانوا يجعلون لهم بها أربعة آلاف من الأكاسرة والمرازبة، مع عامل لهم بها مع ملوك الأزد، فكانت الفرس في السواحل وشطوط البحر والأزد ملوكاً في البادية والجبال وأطراف عُمان، وكل الأمور منوطة بهم، وكان كل من غضب عليه كسرى أو خافه على نفسه وملكه، أرسله إلى عُمان، (٤٣) يحبسه بها. ولم يزالوا كذلك، إلى أن أظهر الله الإسلام بعُمان.

# الباب الخامس

في معرفة الرسل صلوات الله عليهم أجمعين





أول الأنبياء، صلوات الله عليهم أجمعين، آدم() على ثم ابنه شيث()، أنزل الله عليه سبعين صحيفة، وهو نبي ورسول. ثم إدريس()، وهو أخنوخ، نبي ورسول، أنزل الله عليه ثلاثين صحيفة، وفرض عليه صلاتين، في طرف النهار، غدوة وعشية، وفرض عليه الحج إلى الكعبة البيت الحرام، كما فرض على آدم وشيث من قبله.

ثم بعث الله نوحاً () عَلِين، واسمه: ساكن بن لمك بن ياجور بن أخنوخ، وهو إدريس على الله فلم يؤمنوا، وهو إدريس على الله فلم يؤمنوا، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، ابتعثه الله بالدين الذي أمر به ملائكته، وأوحى الله إليه، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ولا تشرك بي شيئاً، وادع قومك إلى ذلك. ومما فرض الله عليه، بر الوالدين، وأن يوفوا بالعهد، وأن

<sup>(</sup>١) انظر قصة آدم كاملة في: القلهاتي، أبو عبدالله بن محمد بن سعيد: الكشف والبيان، ج٢، ص ١٢ - ٢٦.

<sup>(</sup>٢) شيث بن آدم: عندما بلغ شيث مبلغ الرجال، أوحى الله تعالى إلى آدم أن يأخذ من شيث العهود والمواثيق، فبرز حتى صار إلى موضع خالر من الأرض، فجعل يوصي شيث بتقوى الله، ويحذره نقم الله. فلما فرغ من وصيته، أوحى الله تعالى إلى جبرائيل وميكائيل والملائكة أن اهبطوا إلى شيث وآدم، وخذوا على شيث العهد والميثاق، واكتبوا عليه كتاباً، وكونوا من الشاهدين. انظر: القلهاتي، أبو عبدالله بن محمد بن سعيد: الكشف والبيان، ج٢، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٣) إدريس: وهو أول من بعث بعد آدم على وهو جد نوح على وكان أشد الناس عبادة، بعثه الله على قومه، وكانوا من السحرة، وأول من لعن الآباء والأمهات، وقطعوا الأرحام، وأطاعوا الشيطان، فدعاهم إدريس إلى طاعة الله، وفرض الله تعالى عليه صلاتين طرفي النهار: غدوة وعشية، وفرض عليه الأحكام والحدود، وترك السحر، فلما دعا قومه إلى ذلك أبوا، وهموا بقتله، فرفعه الله إليه، وأسكنه الجنّة. انظر: القلهاتي، أبو عبدالله بن محمد بن سعيد: الكشف والبيان، ج٢، ص ٢٩ - ٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر قصة النبي نوح في: القلهاتي، أبو عبدالله بن محمد بن سعيد: الكشف والبيان، ج٢، ص ٣١ - ٣٧.

لا يقربوا الزنى، وأن لا يأكلوا مال اليتامى ظلماً، وكان نوح يتلو الكتاب من الصدر الأول في صلاته، وفرض عليه كل يـوم ثلاث صلوات: أول النهار، ووسطه، وآخره، وكان لا يصلّي جماعة، وكان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، فريضة من ربه، فدعا قومه إلى طاعة الله، وما أمر ربّه، فكذّبوه، وشتموه، وضربوه.

شم أخذ في عمل السفينة، بعدما أذن الله له في عملها، وأمره أن يحمل الناس في أعلاها، وأن يجعل الناس في أعلاها، وأن يجعل آدم وحواء بتابوتيهما في وسطها، والدواب والوحوش في أسفلها، وحمل فيها من كل زوجين اثنين، مما يلد ويبيض، إلا ما يتولد من الطين كالحشرات، فإنه لم يحمله. فلما استوت السفينة، أوحى الله إليه أن العلامة إذا فار التنور الذي في دارك، فاركب السفينة أنت ومن معك.

فلما فار التنور، ركب نوح في ثمانين امرأة وثمانين رجلاً، وحمل فيها من كل زوجين اثنين، والذين سبق عليهم القول (٤٤) من أهله امرأته وولده، فلم يركبا في السفينة، وفتح الله أبواب السماء بماء منهمر، وفجر الأرض عيوناً، فالتقى الماء على أمر قد قُدر، وارتفع الماء فوق أعلى جبل في الأرض أربعين ذراعاً. وركب نوح لعشر خلون من رجب، ونزل لعشر خلون من المحرم، تمام ستة أشهر.

وكانت تجري بهم في موج كالجبال، فإذا أتت الحرم، طافت بمكان البيت سبعة أشواط، ورفع البيت عن الغرق، وقيل: كانت الكعبة من درّة من جوهر الجنة، وبقي منه الحجر الأسود في جبل أبي قبيس(١١). ثم سارت السفينة حتى

<sup>(</sup>١) جبل أبي قبيس: اسم الجبل المشرف على مكة، وجهه إلى قعيقعان، ومكة، بينما، سمي باسم رجل من مذحج، كان يكنى أبا قبيس، لأنه أول من بنى فيه قبة. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج١، ص ٨٠.



انتهت (إلى)(١) جبل الجودي(٢) بـأرض الموصل، وقيل: إنـه بالصين، ورفعه يومئذ ثمانين فرسخاً، والله أعلم.

وأتى الماء على جميع الدنيا، فغرق كل من عليها من الخلق، فلما نشفت الأرض، نزل نوح بمن معه بأرض بابل، فموضعهم يسمى سوق ثمانين، ولم تكن للذين ركبوا مع نوح ذرية، والناس كلهم من أولاد نوح الثلاثة، وهم سام، وحام، ويافث: فالزنج، والسند، والهند، والنوبة، والحبشة، والبربر، من أولاد حام والعرب، والفرس، والروم، من أولاد سام. وياجوج وماجوج والترك والصقالب من أولاد يافث.

ووصى نوح أولاده بطاعة الله، وأن يؤمنوا بالله والرسل من قبلهم. واستخلف نوح ولده سام، وكان أفضل أولاده، ومنه كانت الأنبياء، صلوات الله عليهم، والأولياء، والملوك، وخيار الناس، وكان سام يصلي في كل يوم ثلاثين ركعة، وكان يصوم عاشوراء، وهو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي، وخرج سام مع أبيه، وعلمه المناسك، وكان يقول في تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك، وقيل: نزلت عليه صحف.

ولم تزل الناس على طريقة واحدة، ومنهاج واحد، إلى أن مات سام، فتبلبلت الألسن، وتكلم كل ناسٍ بلغة، وتكلم أبو عاد بالعربية، فهم العرب العاربة.

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>۲) جبل الجودي: جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من دجلة من أعمال الموصل،
 عليه استوت سفينة نوح ﷺ لمّا نضب الماء. ومسجد نوح ﷺ موجود بالجودي. انظر: الحموي،
 ياقوت ابن عبدالله: معجم البلدان، ج٢، ص١٧٩.

ثم أرسل الله هوداً (۱) إلى عاد، وهو هود بن عابر بن عاد بن إرم بن سام بن نوح، فدعا إلى ما دعا إليه من قبله، فكذبوه، فحبس الله عنهم الغيث، (٤٥) وأخذهم بالسنين، ونالهم الضرَّ، فبعثوا ثلاثة رجال منهم إلى الحرم، ليستقوا لهم، وهم: قيل بن عاد، والتيم بن هزال، ومرثد بن سعيد. وقيل بعثوا أربعة: قيل، وشداد، ولقمان، ولقيم، فساروا إلى الحرم، فاستقوا، فلم يسقوا، وأرسل الله عليهم الربح العقيم، في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، سخرها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام حسوماً، فترى القوم فيها صرعى، كأنهم أعجاز نخل خاوية.

فبقيت منهم بقية كانوا عنهم بمنزح، وهم ثمود أأرسل الله عليهم صالح أبن كاين بن راشك بن كاشح بن الأروع بن مهل بن هود الله فدعاهم الدى ما دعت الرسل من قبله، وكان يصوم يوم عاشوراء، وكانت منازلهم بالحجر بين الشام والحجاز، وكان لهم عيد يجتمعون فيه، فدعاهم صالح إلى طاعة الله، فسألوه أن يريهم آية، فأخرج لهم من صخرة كانت قريباً منهم ناقة يتبعها فصيلها، لم يَرَ الراؤون أحسن منها، ومن فصيلها، وقد كان شرط عليهم إن مسوء، أخذهم عذاب أليم، وأن لهم شرب يوم، ولها شرب يوم معلوم.

ويُروى عـن النبـي ﷺ، أنها إذا كان يوم شـربها، تضع شـفتيها علـي الماء،

<sup>(</sup>١) انظر قصة النبي هود في: القلهاتي، أبو عبدالله بن محمد بن سعيد: الكشف والبيان، ج٢، ص٣٧-٤٠.

<sup>(</sup>٢) ثمود: ثمود بن عابر بن إرم، من بني سام بن نوح، رأس قبيلة من العرب العاربة في الجاهلية الأولى. كانت إقامته في بابل، ورحل عنها بعشيرته إلى الحجر (بين المدينة والشام)، ثم انتشروا بين الشام والحجاز، وبقيت آثارهم في الحجر المعروفة بمدائن صالح إلى اليوم. وفيها عجيب الآثار، بيوت محفورة في الصخور. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ١٠٠ - ١٠١.

 <sup>(</sup>٣) صالح: انظر قصة النبي صالح في: القلهاتي، أبو عبدالله بن محمد بن سعيد: الكشف والبيان، ج٢، ص ٤٠ - ٤٤.



فتشرب ماءهم كلّه، فيخرج منها لبن، فيشبعهم كلّهم، فكفروا بنعمة الله، وكان فيهم تسعة رهط يفسدون في الأرض، ولا يصلحون، فُسّاق، شُرَّاب الخمور، كانوا من أكابرهم، فعقروا الناقة، وقسموا لحمها في ثمود، وخرجوا يطلبون الفصيل.

وبلغ الخبر إلى صالح، فقال: أدركوا الفصيل، فلعلكم إن أدركتموه لا تعذبون. وخرج صالح معهم، فلما (رأى)(١) الفصيل صالحاً، نادى: يا صالح، يا أماه، ثلاثة أصوات، فقال صالح لقومه: استعدّوا للعذاب. وكانوا عقروا الناقة يوم الأربعاء، فأتتهم الصيحة يوم الأحد، فأصبحوا في ديارهم جاثمين.

ثم إن الله تعالى، بمنّه ولطفه، بعث خليله ونبيّه إبراهيم (٢٠)، صلوات الله عليه، في زمن نمرود بن كنعان (٢٠) بن كوش بن حام بن نوح ﷺ، وهو من الأربعة الذين ملكوا الأرض، وهم: نمرود، وشداد (١٠)، وسليمان بن

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص٤٣.

 <sup>(</sup>۲) انظر قصة النبي إبراهيم في: القلهاتي، أبو عبدالله بن محمد بن سعيد: الكشف والبيان، ج٢، ص٥١-١٥.

<sup>(</sup>٣) نمرود بن كنعان: هو نمرود بن كنعان بن كوش بن حام بن نوح، وكان في زمانه الكهنة والمنجمون، وقالوا له: سيولد في مملكتك مولود يكون سبب هلاكك وهلاك ملكك على يديه في هذه السنة، وأنه يدعو إلى غير دينك. فأمر بعزل النساء عن الرجال، وكل حبلى ولدت غلاماً أمر بقتله، وكان من قدر الله أن أزر أبا إبراهيم صلوات الله عليه، قد واقع امرأته على طهر منها، فحملت إبراهيم خليل الرحمٰن، فلما جاءها المخاض خرجت هاربة وخبأته في شجرة، وأخبرت والده بمكانه، فأخذه وجعله في سرداب تحت الأرض، وكانت أمه تختلف إليه وترضعه، وهو إبراهيم النبي على وكان هلاك نمرود على يده. انظر: القلهاتي، أبو عبدالله بن محمد بن سعيد: الكشف والبيان، ج٢، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٤) شداد: شداد بن عاد بن ملطاط بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن حمير، من قحطان، ملك يماني جاهلي قديم، من ملوك الدولة الحميرية، اتفقت عليه كلمة أولي الرأي من حمير وقحطان، بعد وفاة النعمان بن يعفر، فولوه الملك في صنعاء، فكان حازماً مغواراً، غزا البلاد إلى أن بلغ أرمينيا، وعاد إلى الشام، فزحف إلى المغرب، يبني المدن ويتخذ المصانع. ولما رجع إلى اليمن مضى إلى مأرب، فبنى فيه قصراً بجانب السدّ، ولم يكن في الدنيا مثله، ولما مات نقبت له مغارة في جبل شبام ودفن فيها، ومعه جميع أمواله، انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص١٥٨ - ١٥٩. وانظر التفاصيل في: الحميري نشوان بن سعيد: ملوك حمير وأقبال اليمن، ص٥٤ - ٥٥.

داؤد (٤٦) بَهِ ، وذو القرنين، وكان في زمانه الكهنة والمنجمون، وهو إبراهيم بن آزر بن تارح بن ياجور بن شاروع بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح بَهِ ، وقيل: كان مولده بالسوس (١٠)، وقيل: ببابل، وقيل بكوثا(٢٠)، والله أعلم.

وابتلاه الله بعشر كلمات، فأتمَّهُنَّ، خمس منهن بالرأس، وخمس بالبدن، فاللواتي في البرأس: قص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الشعر. واللواتي في البدن: تقليم الأظفار، ونتف الإبطين، وحلق العانة، والاستنجاء بالماء. وقيل: هنّ مناسك الحج.

وقيـل: ابتلاه الله بالكواكب، والشـمس والقمر، فأحسـن في ذلك، وعرف ربّه، إنه دائم لا يزول.

وابتلاه بالنار، فصبر، وفضائله وشـرفه كثير، لا يحصى. وكفى ما قصّ الله في كتابه، أنه جعله إماماً للناس، واتخذه خليلا.

وهـو أول مـن ضاف الضيف، وأطعم الطعام، وسـنَّ الحـج، وقعَّد قواعد البيت بعـد الغـرق، وأول من اختتن، وأول مـن أوفى بعهده، وأطـاع ربّه، في ذبـح ولـده إلـى أن فداه الله بذبح عظيم، وهو أول من شـاب، وأول من كسـر

<sup>(</sup>١) السوس: بلدة بخوزستان فيها قبر دانيال النبي على الله عنه السوس تعريب الشوش ومعناه الحسن والنزه والطيب واللطيف. وقال ابن المقفع: أول سور وضع في الأرض بعد الطوفان هو سور السوس، ولا يعرف من بناه. وقيل: إن أول من بنى كور السوس وحفر نهرها أردشير بن بهمن القديم بن اسفنديار بن كشتاسب. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٣، ص ٢٨٠ - ٢٨١.

 <sup>(</sup>٢) كوثا: وتعرف باسم كوثا رئي في العراق، وبها مشهد إبراهيم الخليل ﷺ، وبها مولده، وهي من أرض بابل، وبها طُرح إبراهيم ﷺ في النار. فتحت في عهد عمر بن الخطاب، على يد سعد بن أبي وقاص. قال زهير بن جُؤيّة:

لقينا بكوثى شهريار نقوده عشية كوثى والأسنة جائرة انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٤، ص ٤٨٧ - ٤٨٨.



الصليب، وأول من طهر البيت العتيق من الأوثـان، وأول من اتخـذ المقام، وفضائله لا تحصى.

وفي الخبر، إن البيت انهدم، فبنته العمالقة(۱) من بعد إبراهيم، ثم انهدم، فبنته جرهم ملوك اليمن، ثم انهدم فبنته قريش، في زمن رسول الله ﷺ، ووضع الحجر الأسود في الركن رسول الله ﷺ.

ثم أرسل الله لوطاً، وهو لوط<sup>(۲)</sup> بن هارون بن رباح، واسمه بالعربية آزر، فكفى بما قصَّ الله في كتابه من قصته وقومه وهلاكهم، وأنجى الله لوطاً وأهله وجميع مواشيه، إلّا امرأته كانت من الغابرين، وهو ابن أخ إبراهيم، ومدائنهم خمس، أهلك الله أربعاً، وبقيت واحدة.

ثم أرسل الله إسماعيل، وإسحاق (٣)، ويعقوب (١)، ثم يوسف (٥)، وأيوب (١)،

<sup>(</sup>١) العمالقة: عملاق أو عمليق بن لاوذ بن إرم: جذ جاهلي قديم، من العرب العاربة. بنوه العمالقة، وكانوا ببابل، فغلبتهم عليها الفرس، فانتقلوا إلى تهامة بالحجاز، ثم تفرقوا في الحجاز، والبحرين وغمان، والجزيرة، والشام. قال الطبري: كانوا عرباً ولسانهم عربي. وكان منهم ملوك العراق الجزيرة وجبابرة الشام (الكنعانيون) وفراعنة مصر. وتكرر في التوراة ذكر قتالهم اليهود، قال يوست: العماليق شعب قوي ذكر أولاً في قصة كدر لعومر، ولا يعرف أصلهم، وعدّهم بلعام أول الشعوب. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٨٨.

 <sup>(</sup>۲) انظر قصة النبي لوط في: القلهاتي، أبو عبدالله بن محمد بن سعيد: الكشف والبيان، ج٢، ص ٥١- ٥٢.

<sup>(</sup>٣) إسحاق: وهو أصغر ولد إبراهيم ﷺ، وجعل إبراهيم الوصية إليه، وآمن بكلمة التقوى وهي: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن يتبع ملة أبيه إبراهيم، فعمل نبي الله إسحاق بما أمره أبوه حتى ولد له يعقوب والعيص. انظر: القلهاتي، أبو عبدالله بن محمد بن سعيد: الكشف والبيان، ج٢، ص٥٣.

<sup>(</sup>٤) يعقوب: يعقوب بن إسحاق ﷺ، انظر قصة نبوته في: ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج١، ص١٣٧.

 <sup>(</sup>٥) يوسف: يوسف بن يعقوب ﷺ، النبي الذي أعطاه الله الحسن والجمال ما لم يعط أحداً من ولم أبغضه أخوته، وكمنوا له العداوة في سبب الرؤيا التي ذكرها الله في محكم كتابه العزيز والمرآن، انظر قصة النبي يوسف في: القلهاتي، أبو عبدالله بن محمد بن سعيد: الكشف والبيان، ج٢، ص ٥٥ - ٥٦.

 <sup>(</sup>٦) أيوب: وهـو أيوب بـن العيص بن إسحاق بن إبراهيم ﷺ، كان أعبـد الناس في زمانـه، وكان من =

ثم أرسل الله موسى وهارون(۱)، وشعيباً(۱)، ويونس(۱)، (٤٧) ويوشع بن نون(۱)، وكلَّم الله موسى تكليما، وانزل عليه التوراة، وأرسل داؤد(۱)، وأنزل عليه الزبور، وأرسل سليمان(۱)، وملّكه الدنيا جميعها، والجن والأنس، والشياطين،

- أحسن الناس صنعاً بمن يمرّ به من السائلين، ورث الكرم عن جدّه إبراهيم ﷺ، وكان يأمر بكلمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلّا الله، ابتلاه الله بالجدري، فغطى جسده كله، ولم يبق له إلّا عيناه ينظر بهما إلى السماء ويقول: يارب صبّرني على بلائك، وأفرغ عليّ رحمتك، ومن عليّ بعافيتك. ثم شرب من العين ورد الله عليه ملكه وأولاده وقصوره. انظر القصة كاملة في: القلهاتي، أبو عبدالله بن محمد بن سعيد: الكشف والبيان، ج٢، ص٥٣ ٥٤.
- (۱) انظر قصة نبوة موسى وهارون في: القلهاتي، أبو عبدالله بن محمد بن سعيد: الكشف والبيان، ج٢، ص ٥٦. - ٦٠.
- (٢) شعيب: هو النبي شعيب بن نون من ولده الهون بن الهيرة بن الأزد، بعثه الله إلى قومه، فلما أمرهم بطاعة الله وعبادته، وترك عبادة الأصنام كذبوه وعصوه، فأخذهم عذاب يوم الظلة. ويقال: إنه أصابهم في بيوتهم حز شديد، فخرجوا يلتمسون الزوح، فأتاهم كهيئة سحابة، فخرجوا يسعون إليها، فلما أظلتهم أخذتهم الصاعقة، فأصبحوا في ديارهم جاثمين. انظر قصة النبي شعيب في: القلهاتي، أبو عبدالله بن محمد بن سعيد: الكشف والبيان، ج٢، ص ٦٠ ٢١.
- (٣) يونس: يونس بن متى النبي ﷺ، قصته مع الحوت الذي ابتلعه مشهورة، أرسله الله نبياً على بني إسرائيل بعدما خرج من بطن الحوت، وأنذرهم بالعذاب لما عصوه، وعندما أقبلت العيون علموا أن العذاب نازل بهم، فآمنوا. انظر قصة النبي يونس في: القلهاتي، أبو عبدالله بن محمد بن سعيد: الكشف والبيان، ج٢، ص ٦٩ ٧٤.
- (٤) يوشع بن نون: كان في العهد الذي نزل فيه الوحي على موسى ﴿ وَاستخلفه الله تعالى على قومه من بعده. كان كثير الصلاة، يصلي في اليوم مائة وعشرين ركعة، واشترى سيفاً وقوساً يجاهد في سبيل ربه. وكان يأمر قومه بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحثهم على طاعة الله، واتباع رسله، والإيمان بما جاؤوا به من التوحيد. انظر: القلهاتي، أبو عبدالله بن محمد بن سعيد: الكشف والبيان، ج٢، ص ٢١ 7٢.
- (٥) داود: هو داود بن إيشا بن عبيد بن بهش بن فارط بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلوات الله عليهم. أتاه الله تعالى الملك والنبوة، فقسم الدهر ثلاثة أيام: يوم لقضائه بين الناس، ويوم لخلوته ونسائه، ويـوم لعبادة ربـه قائم فـي المحـراب. انظر قصة النبـي داود فـي: القلهاتـي، أبو عبدالله بن محمد بن سعيد: الكشف والبيان، ج٢، ص ٢٦ - ٦٥.
- (٦) سليمان: سليمان بن داود بن إيشا بن عبيد بن بهش بن فارط بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلوات الله عليهم أبراهيم صلوات الله عليهم أبراهيم صلوات الله عليهم ووليهم بعد أبيه وهو ابن أربعين سنة، وفهمه الله منطق الطير، وحشر له الجن والإنس، وسخر له الريح عاصفة، وسخر له الشياطين يغوصون له في البحر يخرجون له اللؤلؤ والمرجان، وأسال له =



عين القطر، وهي عين النحاس. وأخبار سليمان وأحاديثه كثيرة منها ما جرى له عند بلقيس. ولما عبد
غير الله في بيته نزع الله عنه خاتمه وملكه، وأراه الذل والهوان، فكان يخدم كل يوم عند الصيادين
بسمكتين إلى أن رُدَ عليه خاتمه وملكه. انظر: القلهاتي، أبو عبدالله بن محمد بن سعيد: الكشف
والبيان، ج٢، ص ٦٥ - ٦٩.

<sup>(</sup>١) زكريا ويحي: نينان من أبياء بني إسرائيل على وقد سمي يحيى بهذا الاسم لأن أباه زكريا أوتي يحيى وهو يومئذ ابن خمس وتسعين سنة، وكانت زوجته في سنة. أخرجه الله حياة للأرض يذكره ويسبحه ويقدسه، من شيخ كبير وامرأة عجوز. كان يحيى يلبس ثياب الصوف والشعر، وساح في الأرض يعبدالله ليلاً ونهاراً، وكان إذا صلى بكى حتى يبكي من سمعه لبكائه. قتله ملك بني إسرائيل بعدما رفض أن يحلل له الزواج من ابنته ذبحاً في محرابه، وجُعل رأسه في طشت، وجاؤوا به إلى الملك والرأس يتكلم ويقول: وإنها لا تحل لك، فهرب والده زكريا ودخل في جوف سدرة، فجاءه جند الملك وقتلوه، وحملوا رأسه إلى الملك والرأس يتكلم ويقود أيضاً: لا تحل هذه المرأة لك. انظر تفاصيل قصة زكريا ويحيى بين في: القلهاتي، أبو عبدالله بن محمد بن سعيد: الكشف والبيان، ح٢، ص ٨٥-٨٠.

<sup>(</sup>٢) الياس: هـو الياس التشبي، ويقال: ابن ياسين بن فنحاص بـن العيزار بـن حرون، وقيـل الياس بن العازر بن العيزار بن هارون بن عمران. وقالوا: وكان إرساله إلى أهل بعلبك غربي دمشـق، فدعاهم إلى الله فحل، وأن يتركوا عبادة صنم لهم يسمونه وبعلاء فكذبـوه وخالفوه وأرادوا قتله، فهرب منهم، واختفى عنهم حتى أهلك الله ملكهم، وولي غيره، فأتاه الياس، وعرض عليه الإسلام، فأسلم، وأسلم من قومـه خلـق عظيم. انظر تفاصيل قصـة الياس في: ابن كثير، أبو الفداء الحافيظ: والبداية النهاية، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٦٦م، ج١، ص ٣٣٧ـ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) العزيز: عزيز بن جروة، ويقال ابن سوريق بن عديا بن أيوب بن درزنا بن أسبوع بن فنحاص بن العازر بن هارون بن عمران، ويقال: عزيز بن سروخا، جاء في بعض الآثار أن قبره في دمشـق، كان صالحـاً حكيمـاً. انظـر قصة العزيـز الكاملة في: ابن كثيـر، أبو الفـداء الحافظ: البدايـة والنهاية، ج٢، ص ٣٣ - ٤٤ - ٤٥ - ٤٦ - ٤٧.

<sup>(</sup>٤) عيسى بن مريم: انظر قصته كاملة في: القلهاتي، أبو عبدالله بن محمد بن سعيد: الكشف والبيان، ج٢، ص ٨٦-٩٠.

تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِلْأَوَلِنَا وَمَاخِرِنَا وَمَايَةً مِنكً وَأَرْزُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَن يَكَفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا لَآ أُعَذِبُهُۥ أَحَدًا مِن الْفَلَمِينَ ﴾ [المائدة: ١١٤، ١١٥] فلما عصوا بعدها أعمهم الله بعقابه، ومسخهم قردة وخنازير.

وفي الخبر أن عيسى قام فيهم، بعدما أنزل الله عليه الإنجيل سنتين ونصفاً، ورُفع وهو ابن اثنتين وثلاثين سنة، وستة أشهر، وعاشت أمه بعده خمس سنين، وولدته، وهي ابنة اثنتي عشرة سنة، وماتت، ولها من العمر تسع وأربعون سنة، وستة أشهر، والله أعلم.

ومن كلام عيسى الله الله علماء السوء، جعلتم الدنيا فوق رؤوسكم، والحكمة تحت أقدامكم. يا علماء السوء جلستم على باب الجنة، لا دخلتم، ولا تركتم الناس يدخلون، يا علماء السوء، لا تأخذوا للعلم ثمناً، فإنكم إن فعلتم ذلك شقيتم، تظهرون للناس السكينة، وتلبسون ثياب الصوف، وتفترشون المسوح، وقلوبكم مثل قلوب الذئاب.

ومن كلامه: الدنيا خُلقت مزرعة، فمن زرع خيراً، حصد في الآخرة خيراً، ومن زرع الشرّ، حصد الشر. (٤٨).

ومن كلامه: النفس نور كل حي، والحكمة نـور كل قلب، والتقوى رأس كل حكمة، والحق باب كل قلب، والتقوى رأس كل خير.

ثم أرسل الله سيدنا ونبينا محمد ﷺ، بما أرسل النبيين من قبله، فنسخت شريعته جميع الشرائع، إلى يوم القيامة، وجعله خاتم رسله، وبعثه إلى الخلق كافّة، وجعل كتابه معجزاً، لا يمكن الإتيان بمثله، وخصّه بخروج الماء من أصابعه، وليلة القدر، ويوم الجمعة، ومنعه من قول الشعر، فلا يتأتى له، وهو أفصح الخلق لساناً، وأُعطى (نوابغ)(۱) الكلم، وكان يرى من خلفه، كما يرى

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٥٤.



من قدّامة، وليست له ظلّة إذا مشى في الشمس، وتؤثر قدمه، إذا مشى في الصخرة الصلداء، ولا توثر في الرمل والثرى، ولا يحطّ عليه الذباب، وخُصَّ بصلاة العشاء الآخرة، وصلاة الجماعة، وصلاة الجمعة، وصلا الكسوفين، وصلاة الاستسقاء، وصلاة العيدين، وصلاة الليل، والأذان، والإقامة، وصلاة الوتر، وخصّ بإباحة الغنيمة، وكان أفرس من ركب الفرس من العالمين، وكان لا ينهزم، إذا لقي العدو، وإن كثروا، وأبيح له الوصال في الصوم، وحرّم الله نكاح أزواجه على الخلق، وجعلهنَّ أُمهات المؤمنين، وخُصّ بإسقاط المهر والنكاح بلا ولي، ولا شهود، وخُصّ بهبة المرأة له نفسها، وحرّم عليه نكاح الإماء أبداً، إلا ما يشتري لنفسه، وهو أكثر النبيين أُمّه، ويشهد لجميع الأنبياء، فلذلك كان خاتمهم، وله الشفاعة، ولواء الحمد، والحوض المورود، ونهر الكوثر، وأول من يدخل الجنة. وقال في خلقه وعظمه: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [الغلم: ٤].

ومن شرفه أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأنه لم يناده الله في القرآن باسمه تعظيماً، كما نادى الرسل: يا آدم، ويا نوح، ويا إبراهيم، ويا موسى، ويا عيسى.

ومن شرفه أن السماوات حرست من الشياطين، ورفعت له الدنيا ومن فيها إلى النفخة.

وأقسم الله على هدايته، فقـال: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْنُ يُوحَىٰ ﴾ [النجم: ١ ـ ٤].

وأقسم على رسالته، فقال: ﴿ يَسَ ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمُتَكِيمِ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [يس: ١ ـ ٤].

وأقسم (٤٩) عل محبته، فقـال: ﴿ وَٱلضُّحَىٰ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَانَى﴾ [الضحى: ١ ـ ٣]. وأقسم على براءته من العيوب، فقال: ﴿ فَلَا أَقْيِمُ بِمَا نَبْصِرُونَ ۞ وَمَا لَا نَبْصِرُونَ ۞ وَمَا لَا نَبْصِرُونَ ۞ إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ۞ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنَّ قَلِيلًا مَّا نَذَكَّرُونَ ﴾ [الحاقة: ٣٨ ـ ٤٢].

ونهى الله المؤمنين أن يدعوه باسمه، فقال: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآهُ الرَّسُولِ يَيْنَكُمْ كَدُعَآء بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾ [النور: ٦٣].

وقد ناداه الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ﴾ [الانفال: ٦٥]، ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ ﴾ [الماندة: ٤١].

ونهى عن رفع الصوت على صوته، بقوله: ﴿ لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصَّوَاتَكُمْ فَرْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ, بِٱلْفَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطُ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُهُونَ ﴾ [الحجرات: ٢].

وأقسم الله بحياته، فقال: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَيْهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الحجر: ٧٧].

ونصره بالرعب من مسيرة شهرين من بين يديه ومن خلفه، وأيّده بالملائكة، ونصره بريح الصبا، ورفع ذكره، فقال: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكَ ﴾ [الشرح: ٤].

وقرن اسمه مع اسمه، وأمر أهل السماوات والأرض بالصلاة عليه، وصلى عليه وملائكته، فقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمُلَتَهِكَنَهُ, يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ [الاحزاب: ٥٦].

وشق له اسماً من سمائه، فالله المحمود، والنبي محمد، وسمّاه الرؤوف الرحيم، وقرن طاعته بطاعته، فقال: ﴿ مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ ﴾ الله الرحيم، وقرن طاعته بطاعته، فقال: ﴿ مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ ﴾ [النساء: ١٠٥]. فجعل الله الأمر إليه، لطهارته على خلقه، وجعله مغنياً لعباده، فقال: ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلّا أَنْ عَنده، وأمانته على خلقه، وجعله مغنياً لعباده، فقال: ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلّا أَنْ أَغْمَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ عِلَى التوبة: ٧٤].



ومن شرفه ما نزل عليه في عتابه، لم يسمع السامعون لأحد من قبله، ولا من بعده، في الأولين وفي الآخرين، بأحسن منه، فبدأه بالعفو، قبل التأنيب في المخاطبة، وقبل أن يعرف الذّنب، فقال: ﴿عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْرَ حَتَى يَتَبَيّنَ لَكَ النّوبة: ٤٣].

وأنزل الله فيه: ﴿ وَمَا ٓ ءَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَكُ ثُـوهُ وَمَا نَهَـكُمُ عَنْهُ فَأَننَهُوا ﴾ [الحشر: ٧]. ومن شرفه، وضع الأغلال والأصار عن العباد، وجعله الله على عباده.

وشـرفه كثير، لا يعد ولا يحصى ولا يحصر، ولا يستوعب، ولا يقدر أحد على إتيان عشر عشر عشره، ولو عمر المجتهد ألوفاً من (٥٠) الأعوام.

وسأشرح، إن شاء الله، بـدء أمره إلى آخـره، من مولـده ﷺ، إلى وفاته، وأذكر جميع حروبه وغزواته، وبالله أستعين، وعليه أتوكل، وهو حسبي، ونعم الوكيل.

# الباب السادس

في ظهور النبي محمد ﷺ





وهو محمد بن عبد الله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة. قيل: حملت به أيام التشريق عند الجمرة الوسطى، وولد ليلة الاثنين، لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول، وقيل: كان الطالع عشرون درجة من برج الدلو، والمشتري وزحل مقترنين في ثلاث درجات من برج العقرب، وهي درجة وسط السماء، وهي اليوم الثامن من نيسان، عام الفيل، وقيل: لعامين، وقيل: ثلاث وقيل: اثنتي عشرة سنة، وقيل: بعد قدوم الفيل بسبعة وخمسين يوماً، لاثنين وثمانين سنة وثمانمائة سنة لذي القرنين، والله أعلم.

وليلة مولده، اهتز إيوان كسرى، وسقطت معه أربع عشرة شرافة، فهال ذلك كسرى، وعزم على كتمانه من وزرائه، فلم تحتمله نفسه، وضاق به صدره، فلما أصبح الصباح، أخذ بزّته ولباسه، وقعد تحت تاجه، وأرسل إلى وزرائه وأهل مملكته، فلما حضروا عنده، قال: أخبروني، لماذا أرسلت إليكم؟ قالوا: لتسألنا عن شيء، فإن كان عندنا منه علم أخبرناك. فقصً عليهم خبر الإيوان، وكان في وزرائه رجل، يقال له الموبذان، فقال: أصلح الله الملك، وأنا رأيت رؤيا أهالتني، وأقلقتني، فقال الملك: هات رؤياك، قال: رأيت إبلاً صعاباً تقود خيلاً عراباً، حتى انتشرت في دجلة وبلادها، فقال الملك: أي

شيء يكون ذلك؟ قال الموبذان: لا أدري، غير أن حدثاً يكون في ناحية المغرب. (٥١)

فبينما هم في ذلك يتحاورون، إذا أقبل عليهم راكب بخمود نار فارس، وكانت قبل ذلك لم تخمد ألف عام، فهاله ذلك أكثر مما رأى من الإيوان، ورؤيا الموبذان، (وبينما) (ا) هم في ذلك إذا أتاهم آب بغور بحيرة ساوة (الموبذان، وابينما) فاشتد جزعه، واستشار وزراءه وأصحابه، فقال وفاض وادي السماوة العرب علماء الكهنة، فلو بعثت إلى عاملك النعمان بن بعضهم: إن في ناحية العرب علماء الكهنة، فلو بعثت إلى عاملك النعمان بن المنذر، فيبعث إليك بأعلم من فيهم، فأرسل إليه أن ابعث إليَّ بأعلم من في بلادك، فبعث إليه عبد المسيح بن عمرو بن حيان بن ثعلبة الغساني (الله عبد المسيح بن عمرو بن حيان بن ثعلبة الغساني المسرى، وقد أتى عليه نيف على ثلاثمائة سنة، وكان على دين النصرانية، فلما قدم إلى كسرى، قال له: أخبرني لِمَ بعثت إليك؟ قال: لتسألني، فإن يكُ عندي شيء، وإلّا أتيت

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) بحيرة ساوة: ساوة مدينة حسنة بين الري وهمذان، وفي حديث سطيح في أعلام النبوة: وخمدت نار فارس، وغارت بحيرة ساوة، وفاض وادي السماوة، فليست الشام لسطيح شاماً... وقد ذكرها أبو عبدالله محمد بن خليفة السنبسي شاعر سيف الدولة بن مزيد فقال:

ولم تدرِ ما أعلام مرو وساوة ولم تمس في جيحون تلتمس العبرا انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٣، ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) وادي السماوة: السماوة ماء بالبادية، سميت السماوة لأنها أرض مستوية لا حجر بها، كانت أم النعمان سميت بها، فكان اسمها ماء، فسمتها العرب ماء السماء. وبادية السماوة التي هي بين الكوفة والشام مسماة بهذا الماء. قال جرير:

صَبَحْتَ عُمان الخيل رهـوأ كأنها قطأ هـاج من فـوق السـماوة ناهلُ انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٣، ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) عبد المسيح: عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن بقيلة الغساني: معمّر من الدهاة، من أهل الحيرة (في العراق) له شعر وأخبار. يقال: إنه باني قصر الحيرة، عاش زمناً طويلاً في الجاهلية، وأدرك الإسلام، وظل على النصرانية. واجتمع به خالد بن الوليد في الحيرة. وفي أمالي المرتضى خبر عن رجل من أهل الحيرة كان يحضر أساساً لبناه، فظهر له قبر عبد المسيح بن بقبلة وعند رأسه أبيات من شعره. وهو ابن أخت سطيح الكاهن. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص٣٠٥.



رجـلًا مـن بني عمّي بمشـارق الشـام، فيخبرني عن سـؤال الملـك من غير أن أساله.

فأخبره بايوان الملك، ورؤيا الموبذان، وخمود نار فارس، وغور البحيرة، وإفاضة الوادي، فقال عبدالمسيح: ليس عندي في هذا شيء، ولكن أنظرني حتى أقدم إلى الشام، وآتيكم بعلم ذلك، فمضى عبدالمسيح، فتوجه إلى الشام، حتى قدمها، وقد أشرف في طريقه على الموت بالعطش، فلما قدم على سطيح (۱)، وقف بين يديه، فلم يجبه سطيح جواباً، ولم يرفع إليه رأسه، فلما استبطأه عبدالمسيح، أنشأ يرجز ويقول شعراً:

أم فلزفان لم ينشأ والعننِ أتاك شيخُ الجنّ من آل سننِ أبيض فصفاض اليدين والبدنِ يجوب في الأرض علنداة شنزنِ حتى أنا عاري الحافي والفطنِ (")

أصمُّ أم يسمعُ غطريفُ اليمن يا فاصل الخطّة أعيت مَنْ وَمَنْ وأمه من آل ذئب بن حَجَنْ رسول قيل العُجم سرى للوسن ترفعني وجن تهوي بي وجن

فلما أتم أرجوزته، رفع إليه سطيح رأسه، فقال: «عبدالمسيح على جمل مشيح، أتى إلى سطيح، وقد أشفى إلى الضريح، بعتك ملك بني ساسان

<sup>(</sup>۱) سطيح: سطيح الكاهن، هو ربيع بن ربيعة بن مسعود بن عدي بن الذئب، من بني مازن، من الأزد: 
كاهن جاهلي غساني. من المعمرين، يعرف بسطيح. كان العرب يحتكمون إليه، ويرضون بقضائه، 
حتى إن عبدالمطلب بن هاشم على جلاله وقدره ومقامه \_ رضي به حكماً بينه وبين جماعة من قيس 
عيلان في خلاف على ماء الطائف، كانوا يقولون: إنه لهم. وكان يضرب المثل بجودة رأيه. وقال 
الفيروزآبادي: سطيح، كاهن بني ذئب، ما كان فيه عظم سوى رأسه. وزاد الزبيدي: كان أبداً منبسطاً 
منسطحاً على الأرض لا يقدر على قيام ولا قعود، ويقال: كان يطوي كما تطوى الحصيرة، ويتكلم 
بكل أعجوبة. وهو من أهل الجابية، من مشارف الشام. مات فيها بعد مولد النبي ﷺ بقليل. وكان 
الناس يأتونه فيقولون: جتناك بأمر؟ فما هو؟ فيجيبهم على ما في أنفسهم. انظر: الزركلي، خير الدين: 
الأعلام، ج٣، ص ١٤.

 <sup>(</sup>٢) انظر الأبيات في: ابن كثير، أبو الفداء الحافظ: البداية والنهاية، ج٢، ص ٢٦٩. مع اختلاف في بعض
 الألفاظ.

لارتكاس الإيــوان، وخمود النيــران، ورؤيا الموبــذان، رأى إبــلاً صعاباً، تقود (٥٢) خيلاً عواباً، حتى انتشرت بدجلة وبلادها.

فقال عبد المسيح: أي شيء يكون ذلك؟ فقال سطيح: إذا كثرت التلاوة، وبعث صاحب الهراوة (١)، وفاض وادي السماوة، وغارت بحيرة ساوة، فليس الشام لسطيح بشام، يملك (منهم)(٢) ملوك وملكات، على عدد الشُّرُفات، وكل ما هو آب آت.

وذكر الجاحظ (٢) أن سطيحاً قضى مكانه. ثم إن عبد المسيح، رجع إلى كسرى، فلما كان ببعض الطريق، أنشأ يقول:

شمر فإنك ماضي الهم تشميرُ إن يُمْسِ ملك بني ساسان أفرطهم منهم أخو الصَّرحِ بهرامٌ وإخوته فرُبّما ربّما أضحوا بمنزلة والناس أولادُ علّات فمن علموا وهم بنو الأم إمّا إن رأوا نشباً والخيرُ والشرُ مقرونان في قَرَنٍ

لا يفز عَنّكَ إدلاج وتهجير فإنَّ ذا الدهر أطوارٌ دهاريرُ والهرمزان وسابور وسابورُ تخاف صَوْلهُمُ الأُشدُ المهاصيرُ أن قد أقلَّ فمحقور ومهجورُ فذاك بالغيب محظوظٌ ومنصورُ فالخيرُ مُتَبَعٌ والشرُ محذورُ (1)

<sup>(</sup>١) صاحب الهراوة: هو النبي الأكرم محمد بن عبدالله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٣) الجاحظ: (٦٦ - ٢٥٥هـ/ ٧٨٠ - ٢٨٩م): عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليشي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ، كبير أثمة الأدب، ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة. مولده ووفاته في البصرة. فلج في آخر عمره، وكان مشؤه الخلقة. ومات والكتاب على صدره. قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه. له تصانيف كثيرة. منها «الحيوان» و«البيان والتبيين» ومسحر البيان» و«التبصر والتجارة». انظر: ابن خلكان، أحمد بن محمد: وقيات الأعيان. ج٣، ص ٤٧٠ ـ ٤٧٥. وانظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٤) انظُّر الَّابِياتُ في: ابن كثير، أبو الفداء الحافظ: البداية والنهاية، ج٢، ص ٢٦٩، مع اختلاف في كثير من الألفاظ.



فلمَـا وصـل إلى كسـرى، أخبره بما قال سـطيح، فقال: إلـى أن تملك منا أربعة عشر، تكون أمور عظام.

ثم إن النبي ﷺ، أخذته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية (١٠)، لأن نساء قريش كن لا يرضعن أولادهنّ، وعندها شُتَّق صدره، وملئ حكمة وإيماناً، بعد أن استخرج حظ الشيطان منه. وأرضعته أيضاً قريبة الأسلمية (١٠)، جارية أبي لهب(١٠)، وحضنته أم أيمن بركة الحبشية (١٠)، كان ورثها من أبيه، فلما كبر أعتقها، وزوجها زيد بن حارثة.

<sup>(</sup>۱) حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية: حليمة بنت أبي ذؤيب عبدالله بن الحارث بن شجنة بن جابر السعدي البكري الهوازني: من أمهات النبي على في الرضاع. كانت زوجه الحارث بن عبدالعزى السعدي من بادية الحديبية، وكان المرضعات يقدمن إلى مكة من البادية لإرضاع الأطفال، ويفضلن من يكون أبوه حياً لبزه، إلا أن محمداً كان يتيماً، مات أبوه عبدالله فتسلمته حليمة من أمه آمنة، ونشأ في بادية بني سعد في الحديبية وأطرافها، ثم في المدينة، وعادت به إلى أمه. وماتت آمنة وعمره ست سنين، فكفله جده عبدالمطلب. وقدمت حليمة إلى مكة بعد أن تزوج رسول الله على بخديجة، وشكت إليه الجدب، فكلم خديجة بشأنها، فأعطتها أربعين شاة. وقدمت مع زوجها بعد النبوة فأسلما. وجاءت إلى النبي يوم حنين، وهو على الجعرانة، فقام إليها وبسط لها رداءه، فجلست عليه، ولها رواية عن النبي يلام وروى عنها عبدالله بن جعفر. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص ٢٩١ ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) قريبة الأسلمية: والصحيح ثويبة، وهي أول مرضعة للنبي ﷺ، كانت جارية أبي لهب. أرضعت النبي ببن ابنها مسروح، وكانت تدخل على النبي بعد أن تزوج خديجة، فكانت تكرمها. وأعتقها أبو لهب، لمّا هاجر النبي إلى العدينة، وكان رسول الله ﷺ يبعث إليها من المدينة بكسوة وحلّة حتى ماتت بعد فتح خيبر سنة ٧هـ/٢٩٨، ومات ابنها مسروح قبلها. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ١٩٠٠. ومات ابنها مسروح قبلها. انظر: الوركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢،

<sup>(</sup>٣) أبو لهب: عبدالعزى بن عبدالمطلب بن هاشم، من قريش، عمّ الرسول ﷺ، وأحد الأشراف الشجعان في الجاهلية، ومن أشد الناس عداوة للمسلمين في الإسلام. كان غنياً عتياً، كبر عليه أن يتبع ديناً جاء به ابن أخيه، فأذى أنصاره، وحرص عليهم وقاتلهم وفيه الآية: ﴿وَتَبَّتْ يَدَا آيِى لَهَبُ وَتَبَّ ۞ مَا آغَيْنَ عَنْهُ مَالُهُ، وَمَا كَسَبَ ﴾ وكان أحمر الوجه، مشرقاً، فلقب في الجاهلية بأبي لهب. مات بعد وقعة بدر بأيام، ولم يشهدها. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص١٢.

<sup>(</sup>٤) بركة الحبشية: هي بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان، وهي أم أيمن، غلبت عليها كنيتها، كنيت بابنها أيمن بن عبيد، وهي أم أسامة بن زيد، تزوجها زيد بن حارثة بن عبيد الحبشي، فولدت له أسامة، يقال لها مولاة رسول الله ﷺ وخادم رسول الله. هاجرت إلى الحبشة، وإلى المدينة، تعرف بأم الظباء، انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص٣٦.

وتوفي أبـوه، وهو في بطن أمه له شـهران، وقيل: سبعة، وقيل: مات أبوه وهو ابن ثمانية وعشرين شهراً.

وماتت أمه، وهو ابن أربع سنين. وقيل: ابن ست سنين. وكفله جدّه عبد المطلب، ولما بلغ ثماني سنين، وشهرين وعشرة أيام، توفي جدّه عبد المطلب، فوليه عمه أبو طالب.

ولما بلغ اثنتي عشرة سنة، وشهرين وعشرة أيام، خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام، فلما بلغ بصرى (١)، رآه بحيرا الراهب (١)، فعرفه بصفته، فجاءه، فأخذ بيده، وقال: هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين.

وخرج ثانية إلى الشام، في صحبة ميسرة (٦)، غلام خديجة بنت خويلد (١)،

المصرى: مدينة بالشام من أعمال دمشق، وهي قصبة كورة حوران، مشهورة عند العرب قديماً وحديثاً،
 فتحت سنة ١٣هـ. ذكرها كثير من الشعراء في أشعارهم. قال الأعرابي:

أيا رفقة من آل بصرى تحملوا رسالتنا لُقيت من رفقة رشدا وقال الصمة بن عبدالله القشيرى:

نظرت وطرف العين يتبع الهوى بشرقيّ بصرى نظرة المتطاول انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج١، ص ٤٤١.

<sup>(</sup>Y) بحيرا الراهب: الراهب بحيرا كاهن نصراني من عبدالقيس، كان في صومعة له في بصرى الشام، وكان إليه علم أهل النصرانية، تعرف على شارات النبوة عندما لقي الرسول رهم وهو في طريقه إلى الشام مع عمه أبي طالب. وقال له: ارجع بابن أخيك إلى بلده، واحذر عليه اليهود، فوالله لئن رأوه، وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شراً، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم، فأسرع به إلى بلاده. ويقال أيضاً: إن بحيرا من أحبار يهود تيماء وكان اسمه جرجيس أو جرس. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام الحميري: السيرة النبوية، مطبعة مصطفى البابي الحلي، ١٩٣٦، ج١، ص ١٩١ - ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) ميسرة ميسرة أبو طيبة الحجام، روى يزيد بن معقل بن ميسرة عن أبيه معقل، عن أبيه ميسرة حجام عن النبي ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: وستة يعذبون يوم القيامة: الأمراء بالجور، والعرب بالعصبيّة، والعلماء بالحسد، والدهاقين بالكبر، والتجار بالخيانة، وأهل الرساتيق بالجهل، انظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٥، ص ٢٨٤ – ٢٨٥.

<sup>(4)</sup> خدیجة بنت خویلد: خدیجة بنت خویلد بن أسد بن عبدالعزی، من قریش، زوجة رسول الله ﷺ الأولى، وكانت أسن منه بخمس عشرة سنة، ولدت بمكة، ونشأت في بیت شرف ویسار، ومات أبوها یوم الفجار، وتزوجت بأبي هالة بن زرارة التمیمي فمات عنها. وكانت ذات مال كثیر، وتجارة =



(٥٣) في تجارة لها، قبل أن يتزوجها، فلما قدم الشام، نزل تحت ظل شجرة، قريباً من صومعة راهب، فقال الراهب: ما نـزل تحت ظل هذه الشـجرة إلّا نبيّ، وكان ميسرة يقول: إذا كان الهاجرة، واشتد الحر، نزل ملكان، يظلانه من الشمس، وهو يسير على بعيره.

ولمّا رجع من سفره ذلك تزوج بخديجة بنت خويلـد، وهو ابن خمس وعشرين سنة، وشهر وعشرة أيام، ورويّ عنه أنه أصدقها اثنتي عشرة أوقية ذهباً، وهي أول من آمن به ﷺ، وهي يومئذ بنت أربعين سنة.

ولما بلغ خمساً وثلاثين سنة، شهد بنيان الكعبة، ووضع الحجر الأسود بيده.

تبعثها إلى الشام، تستأجر الرجال، وتدفع المال مضاربة. فلما بلغ رسول الله ﷺ، الخامسة والعشرين خرج في تجارة لها إلى سوق بصرى بحوران، وعاد رابحاً، فدست له من عرض عليه الزواج بها، فأرسلت عمها عمرو بن أسعد، فحضر، فتزوجها رسول الله قبل النبوة، فولدت له القاسم، والطاهر، وزينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة. كانت أول من أسلم من الرجال والنساء. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ٣٠٦. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص ٨٠ ـ ٨٦.

#### فصل في بدء الرسالة

قيل: إن النبي ﷺ، كان يأتيه الوحي في المنام ستة أشهر، ثم قرن معه اسرافيل، ثلاث سنين. فلما بلغ أربعين سنة ويوماً، أتاه جبريل ﷺ، وابتعثه الله بشيراً ونذيراً، وكانت مبدأ النبوة يوم الاثنين، لثماني ليال خلون من شهر ربيع الأول، وذلك أن النبي كان يخرج بعيداً من الناس، ويقيل بغار في جبل حراء(۱)، فيأتيه جبريل، فيسمع صوته، ولا يراه، فيفزع، ويأتي إلى خديجة، فيخبرها بما يسمع، فتقول: لا تخف، إن ربك يريد بك خيراً.

فبينما رسول الله على العار، إذ سمع صوتاً، قال: فنظرت يمنة ويسرة، فلم أر شيئاً، ثم نظرت إلى فوقي، فإذا به قاعد على عرش بين السماء والأرض، يعني الملك الذي ناداه، قال النبي: فرعبت، ثم نبزل، فأخذني، وضغطني، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، وقال: يا محمد، أبشر، فأنا جبريل، وأنت رسول الله إلى هذه الأمة، ثم أخرج قطعة نمط، فقال لي: إقرأ، فقلت: والله ما قرأت كتاباً قط، وما أرى شيئاً أقرأه، وإني لأمُّي، فقال: إقرأ، فقلت: وما أقرأ؟ فقال: ﴿قَرْأَ بِاللهِ رَبِّكِ ٱلَّذِى خَلَق ﴿ فَلَ ٱلْإِنكُنُ مِنْ عَلَةٍ ﴾ وألله ألله وما أرى شيئاً أقرأه، وإني لأمُّي، فقال الي: فقلت: وما أقرأ؟ فقال: إنه ما قرأ؟ فقال: إنه ألله فقلت: وما ألله علم وما أرى شيئاً والله فالله الله فقال الله فنزلت، ونزل من قرار الجبل إلى الأرض، فأجلسني على دربوك، وهو البساط، وعليه ثوبان أخضران، (٤٥) ثم ضرب برجله الأرض، فخرجت عين ماء، فتوضاً، وتوضأ، وأول ما علمني الوضوء، ثم قام عين ماء، فتوضاً، وتوضأت كما توضأ، وأول ما علمني الوضوء، ثم قام

<sup>(</sup>۱) جبل حراء: جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال، وهو معروف، ومنهم من يؤنّه فلا يعرفه، قال جرير:

السنا أكسرم الشقلين طُرَّرًا وأعظمهم ببطن حرّاء نارا؟
وكان النبي ﷺ قبل أن يأتيه الوحي يتعبّد الله في غارٍ من هذا الجبل، وفيه أتاه جبريل ﷺ. وقال عزام بن الأصبغ: وهو من جبال مكة، شامخ، أرفع من جبل ثبير، ارتقى رسول الله ﷺ ذروته ومعه نفر من أصحابه، فتحرك، فقال له: إسكن ياحراء، فما عليك إلا نبي أو صدّيق أو شهيد. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج، ص٣٣٣ - ٢٣٤.



جبريـل وصلـى، وصليت معـه ركعتين، ثم قال لي: هكـذا الصلاة يا محمد، ثم انصرف.

فأتيت خديجة، وقد صنعت لي طعاماً، وأرسلت في طلبي، فلم تجدني، فلما رأتني وجدتني متغيّر اللون، كأن في وجهي غباراً، فمسحته، فلم يذهب، فقالت: ما لك يا ابن عبدالله؟ فقلت: أرأيتك الذي كنت أخبرتك، أني كنت أسمع صوته، ولا أراه، فقد والله بدا لي اليوم، قالت: وكيف ذلك؟ فقصصت عليها ما كان، فقالت: ألم أخبرك أن ربك لن يصنع بك إلّا خيراً؟.

فلبست خديجة ثوبها، ثم انطلقت إلى عداس الراهب، وهو عالم من علمائهم، يقال له شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف(١)، فقال لها: ما لك يا سيدة نساء قريش؟ وكانت تسمى بهذا الاسم في نساء قريش، فقالت: أنشدك الله يا عداس، هل سمعت في ما سمعت بجبريل؟ فقال عداس: ذلك ظاهر ربنا، ما لك تذكرينه بهذا البلد؟ أنبئيني، فذكرت له ما ذكر لها النبي ﷺ، فقال: نعم والله، إنه لرسول الله.

ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل(٢٠)، وهو عمها، وكان ورقة طلب الدين، فخالف دين آبائه، وتنصّر قبل أن يبعث النبي ﷺ، فأخبرته بما ذكر النبي لها،

<sup>(</sup>١) شببة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف: من زعماء قريش في الجاهلية. أدرك الإسلام، وقتل على الوثنية. وهو أحد الذين نزلت فيهم الآية: ﴿ كُمّا َ أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَمِينَ ﴾ وهم سبعة عشر رجلاً من قريش، اقتسموا عقبات مكة في بدء ظهور الإسلام، وجعلوا دأبهم في موسم الحج أن يصدوا الناس عن النبي ﷺ، ولما كانت وقعة بدر، حضرها شيبة مع مشركيهم، ونحر ذبائح لإطعام رجالهم، وقتل فيها. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ١٨١.

<sup>(</sup>٢) ورقة بـن نوفل: ورقة بن نوفل بن أسـد بن عبدالعزى، من قريش: حكيـم جاهلي، اعتزل الأوثان قبل الإســلام، وامتنـع عـن أكل ذبائحهـا، تنصر وقرأ كتـب الأديـان، أدرك أوائل عصر النبـوة، ولم يدرك الدعوة، وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين. عندما نزل الوحي على الرسـول ﷺ، أخذته خديجة إليه، فأخبره الرسول ما رأى، فقال له ورقة: •هذا الناموس الذي نزل على موسى، وقد سُئل النبي ﷺ عن ورقة فقال: •يبعث يوم القيامة أمة واحدة، انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٨، ص ١١٤ – ١١٥ ورقة فقال: •يبعث يوم القيامة أمة واحدة، انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٨، ص ١١٤ على المربول على المربول ا

فقـال: والله لئـن كانتـا رجلا جبريل استقرتا على الأرض، فقد نـزل على خير خلق الله، فأرسلي إلى محمد. فأرسلت إليه، فأتاهما، فسأله ورقة: هم أمرك جبريل بشيء؟ قال: لا والله. قال: هل أمرك أن تدعو أحداً؟ قال: لا، قال ورقة: أما والله لئن بقيت إلى دعوتك لأبلينَّ الله عذراً في نصرتك. فمات ورقة قبل أن يدعو النبي ﷺ، وفشا أمر النبي ﷺ.



## فصل في أول من آمن بالنبي محمد ﷺ

أول من آمن بالنبي محمد ﷺ، خديجة بنت خويلد، ثم أبو بكر الصديق ﷺ، ثم علي بن أبي طالب''، وقيل: إن علياً ولد في الإسلام، ثم زيد بن حارثة''.

وكان أبو بكر رجلاً مهاباً نجياً، ذا خلق ومعروف، وكان تاجراً، وكان رجال (٥٥) قومه يأتونه ويألفونه، فكان يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه، ممن يغشاه، ويجلس إليه، فأسلم على يديه الزبير بن العوام "، وعثمان

<sup>(</sup>۱) علي بن أبي طالب: واسم أبي طالب عبد مناف عبد المطلب بن هاشم، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، بويع الخلافة يوم قتل عثمان بن عفان الذي اشتعلت الفتنة ضدّه من لدن معاوية، واستمرت مع علي كزم الله وجهه إلى أن انتهت بموقعة صفين، وعدّة من قتل معه في وقعة الجمل ثمانية آلاف، منهم من الأزد خاصة أربعة آلاف، ومن ضبة ألف ومائة، وباقيهم من سائر الناس. وكان بين وقعة الجمل ووقعة صفين مع معاوية سبعة أشهر وثلاثة وعشرين يوماً، بقي في الخلافة حتى مقتله على يد عبد الرحمٰن بن ملجم في ١٧ رمضان سنة ٤٠هـ، وهو أول من وضع النحو وسن العربية وألقاه إلى أبي الأسود الدؤلي. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم الأدباء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٩١م، ج٤، ص ١٧٣ - ١٧٦. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص٨٥ ـ ١٧١.

<sup>(</sup>٢) زيد بن حارثة: زيد بن حارثة بن شراحيل (أو شرجيل) الكلبي: صحابي اختطف في الجاهلية صغيراً، واشترته خديجة بنت خويلد فوهبته إلى النبي ﷺ حين تزوجها، فتبناه النبي قبل الإسلام، وأعتقه وزوجه بنت عمته، واستمر الناس يسمونه هزيد بن محمد، حتى نزلت آية ﴿ آدَعُوهُمْ لِاَسَامِهِمْ ﴾ ومع من أقدم الصحابة إسلاماً، وكان النبي ﷺ لا يبعثه في سرية إلا أمره عليها، وكان يحبه ويقدمه. جمل له الإمارة في غزوة مؤتة، فاستشهد فيها سنة ٨هـ. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، جم، ص٥٠. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص٣٥٠ ـ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) الزبير بن العوام: الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي، أبو عبدالله الصحابي الشجاع، أحد العشرة العبشرين بالجنة، وأول من سلّ سيفه في الإسلام، وهو ابن عمة النبي ﷺ، أسلم وله ١٢ سنة. وشهد بدراً وأحداً وغيرهما. وكان على بعض الكراديس في اليرموك. وشهد الجابية مع عمر بن الخطاب. قالوا: كان في صدر ابن العوام أمثال العيون من الطعن والرمي، وجعله عمر في من يصلح للخلافة بعده. وكان موسراً، كثير المتاجر، خلف أملاكاً بيعت بنحو أربعين مليون درهم، وكان طويلاً جداً، إذا ركب تخط رجلاه الأرض. قتله ابن جرموز غيلة يوم الجمل بوادي السباع (على بعد ٧

## ابن عفان(١)، وطلحة بن عبيدالله(١)، وسعد بن أبي وقاص(١)، وعبدالرحمن

- فراسخ من البصرة) وكان خفيف اللحية، أسمر اللون، كثير الشعر، له ٣٨ حديثاً. انظر: ابن الأثير،
   علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص٣٠٧ ـ ٣١١. الزركلي، خير الدين: الأعلام،
   ج٣، ص٤٣.
- (۱) عثمان بن عضان: (۷۷ ق.هـ ۳۵هـ/ ۷۷۷ ۲۵۳م): بن أبي العاص بن أمية ، من قريش، أمير المؤمنين ذو النورين، ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ولد بمكة وأسلم بعد البعثة بقليل، كان غنياً شريفاً في الجاهلية. ومن أعظم أعماله في الإسلام قام بتجهيز جيش العسرة بماله، صارت إليه الخلافة بعد وفاة عمر بن الخطاب سنة ۲۳هـ، افتتحت في أيامه أرمينيا وخراسان وكرمان، وسجستان وإفريقيا، وقبرص، وأتم جمع القرآن. كان أول من زاد في المسجد الحرام ومسجد الرسول، وقنم الخطبة في العيد على الصلاة وأمر بالأذان الأول يوم الجمعـة، واتخذ الشرطة، نقم عليه الناس اختصاصه أقاربه من بني أمية بالولايات والأعمال، فجاءته الوفـود من الكوفة والبصرة ومصر، وطلبـوا منه عزل أقاربه فامتنع، فحصروه في داره يراودونـه أن يخلع نفسه، فلم يفعل، فحاصروه أربعين يوماً، وتسوّر عليه بعضهم الجـدار، فقتلـوه صبيحة عيد الأضحى في بيته في المدينة سنة ۳۵هـ انظر: الزركلي، خيـر الدين: الأعـلام، ج٤، ص ٢١٠. وابن الأثير، علي بن محمـد: أسد الغابـة في معرفة الصحابـة، ج٣، ص ٢٥٠.
- (٢) طلحة بن عبيدالله: طلحة بن عبيد الله بن عثمان التميمي القرشي المدني، أبو محمد صحابي شجاع من الأجواد. وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد السنة أصحاب الشورى، وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام. كان من دهاة قريش، وكان يقال له ولأبي بكر: «القرينان». ويقال له: «طلحة الجود» أو «طلحة الخير» ووطلحة الفياض». شهد أحداً، وشهد الخندق وسائر المشاهد. وكانت له تجارة وافرة مع العراق. قتل يوم الجمل وهو بجانب عائشة ودفن بالبصرة سنة ٣٦هـ. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣٠ ص ٢٤٤. و انظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣٠، ص ٨٤.
- (٣) سعد بن أبي وقاص: هو سعد بن مالك، يكنى أبا إسحاق، وأمه همنة بنت سفيان بين أمية بن عبد شمس. أسلم بعد سنة، وقيل: بعد أربع، وكان عمره لما أسلم سبع عشرة سنة، شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، وأبلى يوم أحد بلاء عظيماً، وهو أول من أراق دماً في سبيل الله، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، واستعمل عمر بن الخطاب سعداً على الجيوش التي سيرها لقتال الفرس، وكان أمير الجيش الذي هزم السفرس في القادسية، وهو الذي فتح المدائن بالعراق، وهو الذي بنى الكوفة، وولي المعرق، ولما قتل عثمان اعتزل الفتنة، توفي سعد سنة خمس وخمسين هجرية بالعقيق على بعد سبعة أميال من المدينة، فحمل على أعناق الرجال إلى المدينة، ودفن في البقيم، وهيو آخر العشرة المبشرين بالجنة. انظر: أبو الحسن علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابية، ج٢، ص ٥٥٥ ٤٥٦. وابين حجر العسقلاني، أحمد بن علي: تهذيب التهذيب، الصحابية، ج٢، ص ٦٩٨ ٢٩٩.



ابن عوف(۱)، ثم جاء بعثمان بن مظغون(۱)، وأبي عبيدة عامر بن الجراح(۱)، وأبي سلمة بن عبد الأسود(۱)، والأرقم بن أبي الأرقم(۱).

(۱) عبد الرحمٰن بن عوف: عبد الرحمٰن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث، أبو محمد الزهري القرشي: صحابي، من أكابرهم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد السنة أصحاب الشورى القرشي: صحابي، من أكابرهم، وأحد السباقين إلى الإسلام، قيل: هو الثامن. وكان من الأجواد الشيعان العقلاء. اسمه في الجاهلية دعبد الكعبة، أو دأبو عمروه وسماه الرسول ﷺ عبد الرحمٰن. ولد بعد الفيل بعشر سنين. وأسلم، وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها. وجرح يوم أحد ٢١ جراحاً. كان يحترف التجارة والبيع والشراء، فاجتمعت له شروة كبيرة. وتصدّق يوماً بقافلة فيها سبعمائة راحلة تحمل الحنطة والدقيق والطعام. ولما حضرته الوفاة أوصى بألف فرس وبخمسين ألف دينار في سبيل الله. كانت وفاته في المدينة. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٣٢١. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص ٤٧٥.

(٣) عثمان بن مظعون: عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي، أبو السائب: صحابي كان من حكماء العرب في الجاهلية، يُحزّم الخمر. وأسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً، وهاجر إلى أرض الحبشة مرتين. وأراد التبل والسياحة في الأرض زهداً بالحياة، فمنعه رسول الله، فاتخذ بيتاً يتعبد فيه، فأتاه النبي ﷺ، فأخذ بعضادتي البيت، وقال: يا عثمان إن الله لم يبعثني بالرهبانية (مرتين أو ثلاثاً) وإن خير الدين عند الله الحنفية السمحة. وشهد بدراً. ولما مات جاءه النبي ﷺ وقبله ميتاً، حتى رؤيت دموعه تسيل على خد عثمان. وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين، وأول من دفن بالبقيع منهم. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج، ص ٨٩٥ ـ ٩٢٠.

(٣) أبو عبيدة عامر بن الجراح: عامر بن عبدالله الجراح بن هلال الفهري القرشي: الأمير القائد، فاتح الديار الشامية، والصحابي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال ابن عساكر: داهيتا قريش أبو بكر وأبو عبيدة. وكان لقبه أمين الأمة. ولد بمكة. وهو من السابقين إلى الإسلام، وشهد المشاهد كلها. وولاه عمر بن الخطاب قيادة الجيش الزاحف إلى الشام، بعد خالد بن الوليد، فتم له فتح الديار الشامية، وبلغ الفرات شرقاً وآسيا الصغرى شمالاً، توفي بطاعون عمواس، ودفن في غور بيسان، وانقرض عقبه. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٢٥٢. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص ١٢٥ .

(٤) أبو سلمى بن عبدالأسد: والصحيح أبو سلمة بن عبدالأسد هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي. اسمه عبدالله بن عبدالأسد، وأمه بريرة بنت عبدالمطلب، فهو ابن عمة النبي على الأرق المحزومي. وهاجر إلى أرض الإسلام، أسلم مع أبي عبيدة بن الحارث، وعثمان بن مظعون، والأرقم بن الأرقم. وهاجر إلى أرض الحبشة مع امرأته أم سلمة، ثم عاد وهاجر إلى المدينة. وشهد بدراً وجُرح بأُخد جُرحاً اندمل ثم انتفض، فمات منه في جمادى الآخر سنة ثلاث من الهجرة. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٦، ص١٥٧. وانظر أيضاً: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص٢٩٥.

(٥) الأرقم بن الأرقم: الأرقم بن عبد مناف بن أسد المخزومي، أبو عبدالله: صحابي، رفيع الشأن، لم =

يسبقه إلى الإسلام غير ستة من الصحابة. كانت داره بمكة، عند الصفا، تسمى «دار الإسلام» وفيها
 كان رسول الله ﷺ يدعو الناس إلى الإسلام، وممن أسلم فيها عمر بن الخطاب، وشهد الأرقم المشاهد كلها مع رسول الله. ونفله النبي ﷺ يوم بدر سيفاً، واستعمله على الصدقات. توفي بالمدينة سنة ٥٥هـ، انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج١، ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>۱) عتبة بن ربيعة: عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، أبو الوليد: كبير قريش وأحد ساداتها في الجاهلية. كان موصوفاً بالرأي والحلم والفضل، خطيباً، نافذ القول. نشأ يتيماً في حجر حرب بن أمية. وأول ما عرف عنه توسطه للصلح في حرب الفجار (بين هوازن وكنانة) وقد رضي الفريقان بحكمه، وانقضت الحرب على يده. وكان يقال: لم يسد من قريش مملق إلا عتبة وأبو طالب، فإنهما سادا بغير مال. أدرك الإسلام، وطغى، فشهد بدراً مع المشركين. وكان ضخم الجثة، عظيم الهامة، طلب خوذة يلبسها يوم وبدر، فلم يجد ما يسم هامته، فاعتجر على رأسه بثوب له، وقاتل قتالاً شديداً، فأحاط به علي بن أبي طالب كزم الله وجهه والحمزة وعبيدة بن الحارث، فقتلوه. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) أم الخير: أم الخير بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تميم بن مرّة القرشية التميمية، واسمها سلمى، وهي أم أي بكر الصديق، أسلمت قديماً مع ابنها أي بكر، وتوفيت أم الخير قبل أبي قحافة. انظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص ٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص٥٢.

<sup>(</sup>٤) أم جميل بنت الخطاب: هي فاطمة بنت الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى القرشية العدوية، أخت عمر بن الخطاب، وهي امرأة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، أحد العشرة. أسلمت قديماً أول الإسلام مع زوجها سعيد، قبل إسلام أخيها عمر، وكانت سبب إسلام أخيها عمر. انظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص ٢٢٠.

أن ينتقم الله لك. فقال أبو بكر: ما فعل رسول الله ﷺ؟ فقالت أم جميل: هذه أمك تسمع، فقال: لا عليك منها، قالت: سالم صالح. قال: أين هو؟ قالت: في دار الأرقم. فحلف لا يأكل ولا يشرب، حتى يأتى رسول الله ﷺ.

فلما هدأت الرجال، وسكن الناس، أخرجتاهُ أمُ جميل بنت الخطاب، وأم الخير، وهو يتكئ عليهما، حتى أدخلتاه على رسول الله ﷺ، فأكبَّ عليه وقبّله، فرقً له رسول الله ﷺ، فقال أبو بكر: يا رسول الله، ليس بي إلّا ما نال هذا الفاسق منّي، هذه أمي برّت بولدها، فادعها إلى الله، وادعٍ لها الله، فأسلمت، فأقاموا مع رسول الله في الدار شهراً، وكانوا (تسعة)(١) وثلاثين رجلاً.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص٥٣.

## فصل: في إسلام حمزة(١) في الله

وكان حمزة أسلم يوم ضُرب أبو بكر رضي وسبب إسلامه أن أبا جهل (")، لعنه الله، متر برسول الله وهو جالس، على الصفا (٥٦) فآذاه وشتمه، فلم يكلمه رسول الله على وكانت مولاة لعبدالله بن جدعان (")، في مسكن لها، فوق الصفا، تسمع ذلك، فأقبل حمزة متوشحاً قوسه، راجعاً من القنص، فمر بالمولاة، فقالت: يا أبا عمارة، ما لقي ابن أخيك محمد (آبقاً) (أ) ما لقي من أبي الحكم بن هشام.

<sup>(</sup>١) حمزة: حمزة بن عبد المطلب بن هاشم، أبو عمارة، من قريش: عمة النبي ﷺ، وأحد صناديد قريش وسادتهم في الجاهلية والإسلام. ولد ونشأ في مكة. وكان أعز قريش وأشدها شكيمة. ولما ظهر الإسلام تردد في اعتناقه، ثم علم أن أبا جهل تعرض للنبي ﷺ ونال منه، فقصده الحمزة، فضربه وأظهر إسلامه، فقالت العرب: اليوم عز محمد وإن حمزة سيمنعه. وكفوا عن بعض ما كانوا يسيئون به إلى المسلمين. وهاجر حمزة مع النبي ﷺ إلى المدينة، وحضر موقعة بدر وغيرها. قال المدانني: أول لمواء عقده رسول الله ﷺ كان لحمزة. وكان شعار حمزة في الحرب ريشة نعامة يضعها على صدره، ولما كان يوم بدر قاتل بسيفين، وفعل الأفاعيل. وقتل يوم أحد، فذفته المسلمون في المدينة، وانقرض عقبه. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص ٢٧٨. وانظر: ابن الأثير، علي بن

<sup>(</sup>٢) أبو جهل: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي: أشد الناس عداوة للنبي على في صدر الإسلام، وأحد سادات قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية. قال صاحب عيون الأخبار: «سؤدت قريش أبا جهل ولم يطز شاربه، فأدخلته دار الندوة مع الكهول. أدرك الإسلام. وكان يقال له أبو الحكم، فدعاه المسلمون أبا جهل. استمر يثير الناس على محمد رسول الله على وأصحابه، لا يفتر عن الكيد لهم والعمل على إيذائهم، حتى كانت وقعة بدر الكبرى، فشهدها مع المشركين، فكان من قتلاها. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٨٧.

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن جدعان: عبدالله بن جدعان التميمي القرشي، أحد الأجواد المشهورين في الجاهلية، أدرك النبي على قبل النبوة. كانت له جفنة يأكل منها الطعام القائم والراكب، فوقع فيها صبي، فغرق، وهو الذي خاطبه أمية بن أبى الصلت بأبيات اشتهر منها قوله:

أأذكر حاجتي أم قد كفاني حسياؤك إن شيمتك الحسياء له أخبار كثيرة، أورد الأصفهاني بعضها متفرقة. وسماه اليعقوبي بين حكام العرب في الجاهلية. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص٧٦.

<sup>(</sup>٤) هكذا وردت في الأصول والصحيح «آنفاً».



فغضب حمزة، فخرج سريعاً، ودخل المسجد، فرأى أبا جهل جالساً مع قومه عند الكعبة، فضربه بقوسه ضربة شبجه بها شبجة منكرة، وقال: أتشتمه وأنا على دينه، أقول كما يقول، فردً على ذلك إن استطعت. وتم حمزة على إسلامه، فعرفت قريش أنه سيمنعه، فكفّوا عنه بعض ما كانوا ينالونه.

### فصل في إسلام عمر بن الخطاب صلى

قيل: دعا رسول الله على اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، أو بأبي جهل بن هشام، يوم الأربعاء، فأسلم عمر يوم الخميس، وذلك أن قريشاً اجتمعوا، فتشاوروا في أمر النبي، فقالوا: أي رجل ينطلق إلى محمد يقتله، فقال عمر: أنا، فمضى في طلب رسول الله على فلقيه سعد بن أبي وقاص، فقال عمر: أنا، فمضى في طلب رسول الله على فلا أنت؟ قال: نعم، قال: أنت أصغر من ذلك، فقال عمر: لعلك أصبأت إلى محمد، فأبدأ بك، فأقتلك أولاً، فقال سعد: أتريد قتل محمد؟ أوتَدَعُك بنو عبد مناف أن تمشي على الأرض؟ إعلم أني قد آمنت بمحمد، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فسل عمر سيفه، وكشف سعد عن سيفه، وشد كل واحد منهما على صاحبه، فسل عمر سيفه، وكشف سعد عن سيفه، وشد كل واحد منهما على صاحبه، حتى كادا أن يختلطا، فقال سعد: ما لك لا تصنع هذا بأختك آمنة (١٠)، وزوجها سعيد بن زيد (١٠)، فقال: أهما أسلما؟ قال: نعم.

فتركه، ومضى إلى منزل أخته، فإذا هي وزوجها يقرأون سورة طه، فقال: عمر: ما هذه الهمهمة التي أسمعها؟ فقالت أخته: لا شيء، قال: أخبرت أنكما اتبعتما دين محمد، وبطش بلحية سعيد، وضرب به الأرض، وجلس على صدره، فجاءته أخته لتجرّه عنه، فلطمها لطمة فج وجهها، فقالت: يا عدو الله، أتضربني على أن أوحد الله تعالى؟ والله لقد أسلمنا، ونشهد أن

 <sup>(</sup>١) آمنة: آمنة بنت الخطاب. والصحيح فاطمة بنت الخطاب زوجة سعيد بن زيد، وردت ترجمتها سابقاً.

<sup>(</sup>٢) سعيد بن زيد: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي القرشي، أبو الأعور: صحابي، من خيارهم. هاجر إلى المدينة، وشهد المشاهد كلها، إلا بدراً، وكان غائباً في مهمة أرسله بها النبي ﷺ، وهو أحد العشرة المبشرين، وكان من ذوي الرأي والبسالة. وشهد اليرموك، وحضر حصار دمشق. وولاه أبو عبيدة دمشق. مولده بمكة ووفاته بالمدينة سنة ٥١هـ. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٥٤٠. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص ٤٧٦.



لا إلـه إلّا الله، وأن محمـداً رسـول الله، على رغم من أنفـك، فاصنع ما أنت صانع. (٥٧)

فلّما سمع عمر ذلك، قام عنه، وقال: اعرضا عليّ الصحيفة التي كنتما تدرسانها، فتمنّعت، وقالت: ويحك، فقال: قد وقع في قلبي ما قلت، فأعطنيها، أنظر إليها، وأعطيك المواثيق أن لا أخونك فيها، قالت: فانطلق فاغتسل.

فخرج عمر ليغتسل، فقال زوجها: أتدفعين إليه كتاب الله، وهو كافر: قالت: أرجو أن يهدي الله أخي، فلما جاء عمر، دفعت إليه الصحيفة، فقرأها، فلما انتهى إلى قوله تعالى: ﴿ لَهُ, مَا فِي اَلشَمْوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا فَلما انتهى إلى قوله تعالى: ﴿ لَهُ الله المنه هذه صفته أن لا يعبد معه غيره، فلما انتهى إلى قوله تعالى: ﴿ لَهُ اَلْأَسْمَاء الله الله الله والله عمر: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فكبر زوجها من جوف البيت، ثم خرج، فقال: يا عمر، سبقت فيك دعوة رسول الله على الأمس. فقال عمر: أنوا منزل حمزة، فدقوا الباب، فخرج بعض أصحاب الرسول، فنظر من شق أثوا منزل حمزة، فدقوا الباب، فخرج بعض أصحاب الرسول، فنظر من شق الباب، ثم رجع، فقال: يا رسول الله، هذا عمر، نعوذ بالله من شرّه، فقال النبي: افتحوا له الباب، فان جاء بخير، قبلناه، وإن جاء بشر قتلناه. ففتح له الباب،

<sup>(</sup>۱) خباب: هو خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد التميمي، أبو يعيى، أو أبو عبدالله، صحابي من السابقين، قيل: أسلم سادس ستة، وهو أول من أظهر إسلام. كان في الجاهلية قيناً يعمل السيوف بمكة، ولما أسلم استضعفه المشركون فعذبوه ليرجع عن دينه فصبر، إلى أن كانت الهجرة، ثم شهد المشاهد كلها، ونزل الكوفة، فعات فيها سنة ٣٧هـ/ ٢٥٧م، وهو ابن ٧٣ سنة. ولما رجع علي من صفين مز بقبره، فقال: رحم الله خباباً، أسلم راغباً، وهاجر طائعاً، وعاش مجاهداً. روى له البخاري ومسلم ٣٧ حديثاً. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٨٧. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>۲) سعید: هو سعید بن زید، وردت ترجمته سابقاً.

وكان النبي يسرُّ أمره سنتين، أو ثلاث سنين، فلما كان من اتبعه أربعين رجلًا، وذلك سنة ست من نبوته نزلت عليه: ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا نُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ اللَّهُ مُرِكِينَ ﴾ [العجر: ٩٤].

فقام على الصفا ونادى بأعلى صوته في أيام الموسم: يا أيها الناس، إني رسول الله رب العالمين، فرمقه الناس بأبصارهم، قالها ثلاثاً. ثم انطلق، حتى انتهى إلى المروة، فرماه أبو جهل، لعنه الله، بحجر، فشجه بين عينيه، واتبعته الناس بالحجارة، فمضى حتى أتى الجبل، فاستند إلى موضع يقال له المتكأ، والناس في (٥٨) طلبه.

وأُخبر علي أن محمداً قتل، فانطلق إلى خديجة فأخبرها الخبر، ثم قال: ناوليني شيئاً فيه ماء، وخذي معك شيئاً من الطعام، وانطلقي بنا، نلتمس رسول الله ﷺ، فمضيا، حتى جاوزا الجبل، فقال علي: يا خديجة، استبطني الوادي، وأنا أستظهره، فجعلا يناديانه.

وهبط جبريـل ﷺ، فبكـى رسـول الله ﷺ، وقـال: مـا ترى مـا صنع بي قومـي؟ كذّبونـي وطردوني. فأخذ جبريل بيده، وأقعـده على الجبل، ثم أخرج من تحـت جناحيه درنـوكاً من درانيك الجنة، منسـوجاً بالـدر والياقوت، وهو البساط، وبسطه، حتى جلله جبال تهامة، ثم أقعد النبي ﷺ، وقال له: أتريد أن تعلم كرامتك على الله؟ ادع إليك تلك الشـجرة تجيبك، فدعاها، فأقبلت إليه،



حتى خرّت ساجدة بين يديه، فقال: يا محمد، مرها ترجع، فأمرها، فرجعت إلى مكانها.

وهبط عليه إسماعيل، حارس سماء الدنيا، فقال: السلام عليك يا رسول الله، قد أُمرت أن أطيعك، أفتأمرني أن أنثر عليهم نجوم السماء، فتحرقهم؟

وأقبل ملك الشـمس، وقـال: إن الله أمرني أن أطيعـك، أتأمرني أن أجمع عليهم الشمس فتحرقهم؟

وأقبل ملك الأرض، فقال: أتأمرني أن آمر الأرض، فتجعلهم في بطنها؟

وأقبل ملك الجبال، فسلّم عليه، وقال: أتأمرني أن أنسف عليهم الجبال فتحطمهم؟

وأقبـل ملـك البحـار، وقال، بعـد التسـليم عليـه: أتأمرني أن آمـر البحار، فتغرقهم.

ونظر جبريل إلى خديجة، وهي تجول في الوادي، فقال: يا رسول الله، ألا ترى إلى خديجة؟ وقد بكت لبكائها ملائكة السماء، ادعها إليك، واقرءها مني السلام، وقل لها: إن جبريل يقرؤكِ السلام، وبشرها بأن لها بيتاً في الجنّة من قصب، لا صَخَبَ فيه ولا نصب، من لؤلؤ مكلل بالذهب.

فدعاها رسول الله ﷺ، والدماء تسيل من وجهه، وهو يمسحها، ويردّها أن تقع على الأرض، ويقول: أخشى أن يغضب رب الأرض (٥٩) على من فيها.

ثم إن رسول الله ﷺ، مرّ بسوق ذي المجاز (۱)، وعليه حلّة حمراء، وهو ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس، قولوا: لا إله إلا الله، وإني رسول الله، تفلحوا. وعمه عبد العزى (۱)، ينادي: أيها الناس، لا تطيعوه، فإنه كذاب، وقد رمى النبي بالحجارة، حتى أُدمي عقباه وكعباه، وأُوذي، وسبّ، وشُتم، وهو يدعوهم إلى عبادة الله وتوحيده، ويجادلهم بالتي هي أحسن.

وقيل: كانت بنت رسول الله ﷺ، عند عتبة بن أبي لهب، فأراد عتبة السفر إلى الشام، فقال: لأتينَّ محمداً، فآذيه في ربه، فمضى إليه، وقال: يا محمد، إني كافر بالنجم إذا هوى، والذي دنا فتدلى، وتفل في وجه النبي، فقال النبي: اللهم سلّط عليه كلباً من كلابك، وكان أبو طالب حاضراً، فوجم لها، فقال: ما أغناك يا ابن أخي عن هذا، ورجع عتبة إلى أبيه، فأخبره بما كان.

ثم خرجوا إلى الشام، فنزلوا منزلاً، فأشرف عليهم راهب، فقال: هذه الأرض مسبعة، فقال أبو لهب: يا معاشر قريش أعينونا هذه الليلة، فإني أخاف دعوة محمد على ولدي، فجمعوا أحمالهم، ونام عتبة فوقها، وأحاطوا به، فجاء الأسد، فجعل يشمُّ وجوههم، ثم ضرب بيده وجه عتبة، فخدشه، فصاح عتبة قتلني رب محمد، ومات مكانه. ولحسان بن ثابت (")، شعر في هذا المعنى، يقول:

<sup>(</sup>١) سوق ذي المجاز: سوق في مكة.

<sup>(</sup>٢) عبدالعزى: أبو لهب بن عبدالمطلب بن هاشم، من قريش، عم الرسول ﷺ، وأحد الأشراف الشجعان في الجاهلية، كان أشد الناس عداوة للمسلمين في الإسلام، كان غنياً عنياً، كبر عليه أن يتبع ديناً جاء به ابن أخيه، فآذى أنصاره، وحرّض عليهم وقاتلهم، وفيه نزلت الآية: ﴿تَبَتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَنَبَ ﴿ وَتَبَتْ مَالُهُ, وَمَا كَسَبَ ﴾. كان أحمر الوجه مشرقاً، فلقب في الجاهلية بأبي لهب. مات سنة ٢هـ/٢٢٤م قبل وقعة بدر بأيام، ولم يشهدها. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٦، ص ١٧.

<sup>(</sup>٣) حسان بن ثابت: بن المنذر الخزرجي الأنصاري، أبو الوليد، الصحابي، شاعر النبي ﷺ، وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، عاش ستين سنة في الجاهلية، ومثلها في الإسلام، وكان من سكان المدينة، واشتهرت مدائحه في الغسانيين وملوك الحيرة قبل الإسلام، عمي قبل وفاته، لم يشهد مع النبي ﷺ مشهداً، لعلة أصابته، وكانت له ناصية يسدلها بين عينيه. وكان يضرب بلسانه روثة أنفه من طوله. قال أبو عبيدة: وفضل حسان الشعراء الثلاثة، كان شاعر الأنصار في =



سائل بني الأشعر إن جئتهم لا وسّع الله له قبره وسيع الله من بينهم فاستوجب الدعوة منه بما أن سلط الله له كلبه حتى أتاه وسط أصحابه فالتقم السرأس بيافوخه فعد بأنيابه وقد كان هذا لكم عبرة وإن يرجع العام إلى أهله

ما كان من أنباء بني واسع بل ضيَّق الله على القاطع دون قريش رمية الساخع بيّن للناظر والسامع يمشي الهوينا مشية الخادع وقد علته سنة الهاجع والنحر منه نقرة الجائع منعفراً وسط دم ناقع (٦٠) للسيد المتبوع والتابع فما أكيلُ السبع بالراجع (١٠)

وقيل: اجتمع المشركون إلى أبي طالب، وذكروا له شأن النبي ﷺ، فقالوا: إن ابن أخيك سفَّة أحلامنا، وسنّب آلهتنا، وشتم آباءنا، وإنّا ندفع إليك عمارة بن الوليد بن المغيرة(٢)، فخذه واتخذه ولداً، وادفع لنا ابن أخيك نقتله،

الجاهلية، وشاعر النبي في النبوة، وشاعر اليمانيين في الإسلام. كان شديد الهجاء، فحل الشعر. قال المبرّد (في الكامل) أعرق قوم كانوا في الشعراء آل حسان، فإنهم يعدون ستة نسق، كلهم شاعر، منهم سعيد بن عمر عبدالرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام. توفي بالمدينة سنة عمد عمد عبد العمد بن الظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ١٧٥ - ١٧٦. وابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي: تهذيب التهذيب، ج١، ص ٢٣٠.

١ ـ انظر القصيدة كاملة في: ديوان حسان بن ثابت، تحقيق الدكتور وليد عرفات، دار صادر، بيروت، لبنان، ج١، ص ٢٤٩ ـ ٢٥٠. مع اختلاف في كثير من الألفاظ.

<sup>(</sup>٢) الوليد بن المغيرة: الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم، أبو عبد شمس: من قضاة العرب في الجاهلية، ومن زعماء قريش، ومن زنادقتها. يقال له: «العمدل، لأنه كان عدل قريش كلها: كانت قريش تكسو «البيت، جميعها، والوليد يكسو وحده. وكان ممن حزم الخمر في الجاهلية، وضرب ابنه هشاماً على شربها. وأدرك الإسلام وهو شيخ هرم، فعاداه وقاوم دعوته. وهو الذي جمع قريشاً وقال: إن الناس يأتونكم أيام الحج فيسألونكم عن محمد، فتختلف أقوالكم فيه، فيقول هذا: كاهن، ويقول هذا: شاعر، ويقول هذا: هذا: مجنون، وليس يشبه أحداً مما يقولون، ولكن أصلح ما قبل فيه، «ساحر لأنه =

فإنه خالف دين آبائك، وفارق قومك، وسفّه أحلامهم، فقال: والله لبئس ما تسومونني، تعطونني ابنكم أغذوه لكم وأُربّيه، وأعطيكم ولدي تقتلونه، فهذا والله لا يكون أبداً، ثم قال للنبي: فاصدع بأمرك، لن يصلوا إليك بجمعهم، (ولأبي طالب شعر في المعنى)(١):

والله لن يصلوا إليك بجمعهم فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة ودعوتني وعلمت أنك ناصحي وعرضت ديناً قد عرفت بأنه لولا الملامة أو حذارٍ مسبة

حتى أُغيَّب في التراب دفينا وابشر وقر بذاك منك عيونا ولقد صدقت وكنت ثم أمينا من خير أديان البرية دينا لوجدتنى سمحاً بذاك متينا(٢)

وقد كان أشد المشركين عداوة للنبي على وأعظمهم أذى له، وأكثرهم استهزاء به خمسة نفر: الوليد بن المغيرة المخزومي، والعاص بن واثل أبو عمرو بن العاص السهمي (أ)، والأسود بن عبد يغوث، والحارث بن قيس

يفرق بين المرء وأخيه والزوج وزوجته، وهلك بعد الهجرة بثلاثة أشهر، ودفن بالحجون. وهو والد
 خالد بن الوليد. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٨، ص١٢٢.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص٥٧.

 <sup>(</sup>۲) انظر الأبيات في: الأمين، محسن: أعيان الشيعة، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان، ١٩٨٣م،
 ج٨، ص ١١٥. مع اختلاف في بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٣) العاص بن واتل: العاص أو (العاصي) بن واتل بن هاشم السهمي، من قريش: أحد الحكام في الجاهلية. كان نديماً لهشام بن المغيرة، وأدرك الإسلام، وظل على الشرك، ويعد من المستهزئين ومن الزنادقة الدي ماتوا كفاراً وثنيين، وكان على رأس بني سهم في حرب الفجار. وقبل في خبر موته: خرج يوماً على راحلته، ومعه أبناء له يتنزه، ونزل في أحد الشعاب، فلما وضع قدمه على الأرض، صاح، فلم يروا شيئاً، وانتفخت رجله حتى صارت مثل عنق البعير، ومات، فقالوا: لدغته الأرض، وكانت أمه من بنى وبلكي، من قضاعة، اسمها وسلمي، وفيه يقول ابن الزبعري من أبيات:

أصباب ابنَّ سلمى خلة من صديقه ولولا ابن سلمى لم يكن لك راتق وهو والد دعمرو بن العاص. انظر: الزركلى، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٢٤٧.



المخزومي (()، والأسود بن المطلب الأسدي، فأهلكهم الله جميعاً في يوم واحد، بأنواع من العذاب، وذلك أن جبريل الله كان واقفاً عند النبي الله عند المقام، قبل هلاك هؤلاء بيوم، وهؤلاء الرهط يطوفون بالبيت، فكلما مر رجل منهم، قال جبريل: يا محمد، أي رجل هذا؟ قال النبي: بئس الرجل هذا، قال جبريل: قد كفيتكه، حتى مروا كلهم، وكانوا يستهزئون بكتاب الله ونبيه، فقال جبريل: كيف تراهم يا محمد؟ قال: ما أصح أجسامهم يا جبريل، ما أرى بهم قلبة، قال جبريل: وربك يا محمد، لا يمسين منهم أحد غداً على وجه الأرض.

فأمـا الوليد بـن المغيرة، فإنه مرَّ برجل من خزاعــة يريّش نبلاً، فوطئ على شيء منها، فطارت شظيّة منها برجله، فقطعت منها عرق النساء، فمات.

وأما العاص بن واثل، (٦١) فإنه أصاب بمكة مطر شديد بالليل، فلما أصبح، قال لولده: شد لي على بعيري، حتى أطوف على شعاب مكة فأتنزّه، ففعل، فأتى على شعب من شعاب مكة، وأناخ بعيره، فضربته حيّة في رجله، فانتفخت رجله حتى صارت مثل عنق بعيره، فنادى: قتلني ربُّ محمد، فطلبوا الحيّة، فلم يقدروا عليها، فانطلقوا به محمولاً على سرير، وهو ينادي: قتلني ربُّ محمد، فمات من يومه.

الحديبية. وولاه النبي على إمرة جيش «ذات السلاسل، وأمدّه بأبي بكر وعمر. ثم استعمله على عُمان. ثم كان من أمراه الجيوش في الجهاد بالشام في زمن عمر، وهو الذي فتح قنسرين، وصالح على حلب وإنطاكية ومنبج، وولاه عمر فلسطين ثم مصر ففتحها، وعزله عثمان. ولما كانت الفتنة بين علي ومعاوية كان عمرو مع معاوية، فولاه معاوية على مصر سنة ٣٨هـ، وأطلق له خراجها سنت سنين، فجمع أموالاً طائلة. توفي بالفسطاط. أخباره كثيرة. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٧٩. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٤، ص٣٢٨ \_ ٣٣٠.

<sup>(</sup>١) الحارث بن قيس المخزومي، والأسود بن المطلب الأسدي: من أشراف قريش، اجتمعوا مع بقية أشرافها: عتبة بن ربيعة، وشبية بن ربيعة، وأبو سفيان بن حرب، والنضر بن الحارث، وأبو البحتري بن هشام، وزمعة بن الأسود، والوليد بن المغيرة، أبو جهل هشام، وعبدالله بن أبي أمية، والعاص بن وائل، وأمية بن خلف. وبعثوا إلى الرسول ﷺ، فكلموه، وخاصموه حتى تعذّروا فيه، ثم انصرف عنهم حزيناً لما رأى مباعدتهم إياه. انظر تفاصيل الحادثة في: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج١، ص ٣١٥- ٣١٩.

وأما الحارث بن قيس، فإنه أكل سمكاً مملوحاً في الليل، فأخذه عطش شديد، فجعل يشرب من الماء ولا يروى، وكلما تنفس قال: قتلني ربٌّ محمد، حتى شرب قربة ماء، فانفتق بطنه، فمات.

وأما الأسود بن عبد يغوث، فإنه انطلق إلى بعض مياه بنبي كنانة، فجعل يحذرهم النبي ﷺ، وينهاهم عن اتباعه، فقال لهم: إن قلتم إن محمداً ساحر صدقتم، وإن قلتم: إنه مجنون، صدقتم، ومن أخذه، ودفعه إلينا، فله مائة من الإبل. ثم رجع إلى أهله، وقد شــوَّه الله خلقه، وسـوّد جلده، وصار كالحبشي، فلما أتى أهله، أنكروه، ولم يعرفوه، وأغلقوا دونه الباب، فجعل يقول لهم: أنا الأسود بن عبد يغوث. قالوا: كذبت بل أنت لص، اخرج عنّا، فلما طردوه، جعل يطوف في شعاب مكة، ويقول: قتلني ربّ محمد، فلم يزل كذلك حتى مات.

وأما الأسود بن عبدالمطلب، فإنه كان له ابن يتجر إلى الشــام، وقد خرج إلى الشام، ووعـده أن يرجع يوم كذا، وقـت كذا، وقاس لـه المراحل، فأبطأ عليه، فقال لغلامه: اخرج بنا إلى الصحراء، نلتقي ولدي، فقد أبطأ علينا، فخرجا، فقال للغلام: هل ترى شيئاً؟ قال: أرى سواداً، قال: انطلق بنا إليه، فعسى أن يكون ذلك ولدي، فانطلقا إليه، فإذا هي سمرة قد رفعت لهما، وأتى جبريـل، فجعـل يضرب وجهه بأغصان تلك السـمرة، ونادى الأسـود: أدركني يا غلام، فإن رب محمد قتلني، فقال الغلام: ما أرى أحداً يضربك. فلم يزل يضربه جبريل، حتى مات.

فأنــزل الله: ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الحجر: ٩٥، ٩٥].

أي يعلمون عقابي في الآخرة، مع عذابي لهم في عاجل الدنيا، وأراح الله نبيّه منهم.



## فصل (في الهجرة الأولى إلى الحبشة)

وأخذ المشركون يعذبون من أسلم، ويفتنونهم عن دينهم، فلما كثر عليهم الإيذاء، استأذنوا النبي أن يهاجروا إلى أرض الحبشة عند النجاشي، فأذن لهم، فهاجروا إليها، وكانوا نتِفاً وثلاثين رجلاً، وثماني نسوة، سوى الصبيان الذين خرجوا بهم.

ويـروى عن أم سـلمة (۱) أنها قالت: لمّـا قدمنا الحبشـة (۲)، أصبنا خير دار، وجاورنا رجلاً حسـن الجوار، (۲۲) تعني النجاشي. فبعثت قريش عبدالله بن أبي ربيعة (۲)، وعمرو بن العاص، إلى النجاشي، يطلبون منه ردّنا إليهم، وأهدوا إليه من طرف بلادهم، وأهدوا للبطارقة أيضاً، ونزلوا عندهم.

ثم دخلوا عند النجاشي، فسجدا له، وسلّما عليه، وقالا: أيها الملك، إن قومنا لك ناصحون، ولسعيك شاكرون، ولإصلاحك محبون، وإنهم

<sup>(</sup>١) أم سلمة: هي هند بنت أبي أمية المعروف بزاد الراكب ابن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم كانت عند أبي سلمة بن عبدالأسد بن هملال المخزومي، فولدت له عمر وسلمة ودرة وزينب، هاجرت إلى الحبشة، ثم إلى المدينة. تزوجها رسول الله ﷺ سنة ثلاث بعد وقعة بدر. توفيت سنة ٩٥هـ ودفنت بالبقيع. انظر: عبدالبر، يوسف بن عبدالله: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، دار الجيل، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى١٩٩٢م، ج٤، ص١٩٩٢.

<sup>(</sup>٢) الحبشة: مملكة قديمة في إفريقيا، قبالة جزيرة العرب من جهة البحر الأحمر. لا يعرف زمن ظهورها، ويقال: إنها أسست حوالى عام ١٠٠٠ق.م.، وأن الذي أسسها هو الابن الأكبر للملك سليمان من مملكة سبأ. وكانت الحبشة بعاصمتها أكسوم وثنية، ثم اعتنقت المسيحية على يد فرومنتيوس، وهو أسقف قبطي أوفده بطريرك الاسكندرية في القرن الرابع الميلادي. وإليها هاجر المسلمون الهجرتين الأولى والثانية. انظر: غربال، محمد شفيق: الموسوعة العربية الميسرة، ج١، ص٥٣.

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن أبي ربيعة: عبدالله بن أبي ربيعة، واسمه عمرو بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم المخزومي، أبو عبدالرحمٰن المكي والد عمر الشاعر. له صحبة. كان اسمه بحير، فسماه رسول الله ﷺ عبدالله، وولاه الجند ومخالفها، فلم يبزل عليها حتى قتل عمر، وأقزه عثمان، فجاء لينصره، فوقع عن راحلته، فمات قرب مكة. انظر: ابن حجر العسقلاني، دار المعارف العظامية، الهند، حيدر آباد، ١٣٢٦هـ، ج٥، ص٢٠٨.

بعثونا لنحذرك هؤلاء القوم الذين قدموا عليك، لأنهم قوم رجل كذاب، خرج فينا، يزعم أنه رسول، ولم يتابعه أحد منّا إلّا السفهاء، وقد ابتدعوا ديناً سوى دينك، ودين من مضى من آبائنا، لا نعرفه، وفارقوا أشرافهم، وخيارهم، وأهل رأيهم، وانقطعوا بأمرهم عنهم، ثم خرجوا إليك لتمنعهم من عشائرهم، وآبائهم، فادفعهم إلينا، نردّهم على آبائهم وعشائرهم.

فقالت البطارقة: صدقوا أيها الملك، فارددهم، فهم أعلم بقومهم. وقال له: وآية ذلك أنهم لا يسجدون لك رغبة عنك وعن دينك.

قال النجاشي: لم أكن لأردّ قوماً نزلوا بلادي، وجاؤوا إليّ.

قالت أم سلمة الله المسلمون إليه، فلما وصلوا، صاح جعفر (۱) بالباب: يستأذن عليك حزب الله، فقال النجاشي: نعم، فليدخلوا بأمان الله وذمته، فقال عمرو لصاحبه: ألا تسمع كيف يرطنون، والرطن: كلام لا يفهم، وساءهما ما أجابهما به النجاشي، ثم دخلوا، ولم يسجدوا، فقال عمرو: ألا ترى أنهم يستكبرون أن يسجدوا لك؟ فقال النجاشي: ما منعكم أن تسجدوا

<sup>(</sup>۱) جعفر: جعفر بن أبي طالب (عبد مناف) بن عبد المطلب بن هاشم: صحابي هاشمي. من شجعانهم. يقال له وجعفر الطبّاره وهمو أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كزم الله وجهه. وكان أسن من علي بعشر سنين. وهو من السابقين إلى الإسلام، أسلم قبل أن يدخل رسول الله صلى الله الله الله الله علي بعشر سنين. وهو من السابقين إلى الهجرة الثانية، فلم يزل هناك إلى أن هاجر النبي الله إلى المدينة، فقدم عليه جعفر، وهو بخيبر سنة ٧هم. وحضر وقعة مؤتة بالبلقاء (من أرض الشام) فنزل عن فرسه وقاتل، ثم حمل الراية وتقدم صفوف المسلمين، فقطعت يمناه، فحمل الراية باليسرى، فقطعت أيضاً، فاحتضن الراية على صدره وصبر حتى وقع شهيداً، وفي جسمه نحو تسعين طعنة ورمية، فقيل: إن الله عرضه عن يديه. بجناحين في الجنة، وقال حسان:

فلا يبعدن الله قتلى تتابعوا بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ١٢٥. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص ٣٥٠ \_ ٣٥٢.



لي؟ فقالوا: نسجد لله الذي خلقك وملكك، وإنما كانت تلك التحية لنا، ونحن نعبد الأوثان، فبعث الله فينا نبياً صادقاً، وأمرنا بالتحية التي رضيها الله لنا، وهي السلام عليكم، تحية أهل الجنة.

فعرف النجاشي ذلك حق، وأنه كذلك في التوراة والإنجيل، فقال: أيكم الهاتف يستأذن عليك حزب الله؟ قال جعفر: أنا، قال: إن هذين يزعمان أنكم فارقتم دينهما، ولم تتبعوا دين اليهود، ولا ديني، فأنتم على أي دين؟ فقال جعفر: إنك ملك، ومن أهل الكتاب، ولا يصلح عندك كثرة الكلام، ولا الظلم، وأنا أجيب عن أصحابي، وهذان الرجلان، فليتكلم أحدهما، وينصت الآخر، فقال عمرو لجعفر: تكلم، قال جعفر للنجاشي: سل هذين الرجلين، أعبيد نعن أم أحرار، فإن كنّا عبيداً قد أبقنا، فارددنا إليهم، فسألهما النجاشي: أعبيد هؤلاء أم أحرار؟ قال عمرو: بل هم (٦٣) أحرار كرام. قال النجاشي: نجوا من العبودية. فقال جعفر: سلهما، هل أخذنا أموال الناس بغير حق، فعلينا قضاؤها؟ فقال النجاشي: يا عمرو، وإن كان قنطاراً، فعلي قضاؤه، فقال عمرو: ولا قيراطاً. قال النجاشي: فما تطلبان منهم؟ قال عمرو: كُنّا وهم على دين واحد، دين آبائنا، فتركوه، واتبعوا غيره. فقال النجاشي: ما هذا الدين الذي واجعموه؟ وما الدين الذي تركتموه؟ أصدقني يا جعفر.

قال جعفر: أما الدين الذي كنا عليه، فتركناه، فهو دين الشيطان، كنا نترك عبادة الله ونعبد الحجارة، وأما الذي تحوّلنا إليه، فدين الله الإسلام، بعث الله إلينا رسولاً نعرف نسبه، وصدقه، وعفافه، فدعانا لنعبدالله وحده، ولا نشرك به شيئاً، ونخلع كل معبود دونه، وأمرنا بالمعروف، ونهانا عن المنكر، وأمرنا بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وصلة الرحم، وعلمنا الأخلاق الحسنة، وتلا علينا تنزيلاً لا يشبهه غيره، فصدقناه، وآمنا به وعرفنا أن جاء به من عند الله، فهو الحق المبين، ففارقنا عند ذلك قومنا، فآذونا وفتنونا،

فلما بلغ بنا ما نكره، ولم نقدر على الامتناع، أمرنا نبيّنا ﷺ، أن نخرج إلى بلادك، اختياراً منه لك عن سواك، لأنك تمنع من الظلم، وإن كتابك مثل كتاب ابن مريم، فقال النجاشي: تكلمت بشيء عظيم، فعلى رسلك.

فأمر النجاشي بضرب الناقوس، فاجتمع إليه كل قسيس وراهب، فقال النجاشي: أنشدكم الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، هل تجدون بين عيسى والقيامة نبياً مرسلاً؟ فقالوا: اللهم نعم، بشرنا به عيسى، وقال: من آمن به، فقد آمن بي، ومن كفر به، فقد كفر بي. قال النجاشي: يا جعفر، اقرأ علي مما يُقرأ عليكم. فقرأ عليه سورة العنكبوت والروم، ففاضت عينا النجاشي وأصحابه من الدمع، وقال: يا جعفر: زدنا من هذا الحديث الحسن الطيب، فقرأ عليه سورة الكهف، فأراد عمرو أن يغضب النجاشي، فقال: إنهم يشتمون عيسى وأمه. فقال النجاشي: ما تقولون في عيسى وأمه؟ فقرأ عليهم جعفر سورة مريم، فلما أتى على ذكر عيسى، رفع النجاشي نفثة من سواكه (٦٤)، وقال: والله ما زاد عيسى على ما قال نبيكم قدر هذا.

شم قال لجعفر وأصحابه: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، أعني آمنين، من سبكم أو آذاكم غرم. (ثم)() قال: لا دهوزة اليوم عليكم حزب إبراهيم. فقال عمرو: ومن حزب إبراهيم؟ قال: هؤلاء الرهط وصاحبهم الذي جاؤوا من عنده، ومن اتبعهم.

ثـم ردَّ النجاشـي على عمرو وصاحبه المال الذي سـاقاه إليـه، وقال: إنما هديتكم رشوة.

قـال جعفـر: فانصرفنـا، فكنّا في خير دار وحسـن جـوار. وانصرف عمرو وصاحبه إلى قريش.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٦١.



## فصل (في مقاطعة قريش لبني هاشم)

ثم إن قريشاً تعاهدت مع النبي، وتقاسمت على عداوته، وذلك أنه لما فشا الإسلام في القبائل، وعرفت قريش أنه لا سبيل إلى محمد، اجتمعوا على أن يكتبوا فيما بينهم كتاباً إلى بني هاشم وعبد المطلب، أن لا ينكحوا إليهم، ولا يبايعوهم، ولا ينشروا منهم، ولا يخالطوهم، ولا يكلموهم ولا ينصرونهم، ولا يتركوهم ينتفعون بشيء من المنافع، فكتبوا العهود على بعضهم بعض، ثم غدوا على من أسلم، فأوثقوهم وآذوهم، واشتذ البلاء والفتنة على المسلمين، وقال المشركون: لا صلح ولا رحم، إلا على قتل هذا الصابئي، فدخل أبو طالب والنبي وبنو عمه، ومن اتبعهم من المؤمنين، والمشركون الذين حموهم، وانحازت بنو هاشم وبنو المطلب كلهم إلى شعب أبي طالب، غير أبي لهب، فإنه انضم إلى قبائل قريش، وظاهرهم على النبي.

وآذت قريش رسول الله على وضربوا أصحابه في كل طريق، وحصروهم في الشعب، ولم يتركوا أحداً يدخل عليهم طعاماً ولا شيئاً، وإذا خرجوا من الشعب إلى الموسم، نادى منادي الوليد بن المغيرة: أيما رجل تجدوه يشتري طعاماً، فزيدوا عليه. فبقوا على ذلك ثلاث سنين، حتى بلغ بهم الجهد الشديد، وسمع أصوات صبيانهم، يتصارخون من الجوع، وكانوا لا يصل إليهم شيء من الطعام إلا سرّاً، ممن أراد صلتهم مستخفياً.

ثم قام في نقض العهد نفر من قريش، ولدتهم نساء من بني هاشم، منهم: هشام بن عمر (١)، وزهير بن أبي

<sup>(</sup>١) هشام بن عمر: والصحيح هشام بن عمرو: وهو هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن نصر بن جذيمة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. وكان ذا شرف في قومه، وهو المذي نقض الصحيفة. ويقال: «إنه كان يأتي بالعير وبنو هاشم وبنو المطلب في الشعب ليلاً، وقد أوقره طعاماً، حتى إذا أقبل به فم الشعب خلع خطامه من رأسه، ثم ضرب جنبه، فيدخل =

أميـــة (۱)، وأبــو البختــرى(۲)، والمطعم بن عــدي(۲)، فخرج النبي وأصحابه من الحصار.

ومات أبو طالب في سنة عشر من النبوّة، (٦٥) ودفن في مكة، ولم يسلم. وماتت خديجة الله الله عنه الله عنه الله وخمسة أيام، وولدت للنبي ولدين ذكرين، هما: القاسم (١٠)، وعبد الله (٥٠)، وماتا أطفالاً قبل

ولما رأيت القوم لا ودَّ فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائلِ وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزابلِ انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج١، ص ٢٩١ – ٣٠٢.

- (۲) أبو البخترى: من أشراف قريش الذين اجتمعوا بالنبي 選, فكلموه، وخاصموه، وانصرف عنهم حزيناً لما رأى مباعدتهم له. انظر التفاصيل في: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج١٠ ص ٣١٥-٣١٩.
- (٣) المطعم بن عدي: المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، من قريش: رئيس بني نوفل في الجاهلية، وقائدهم في حرب الفجار، وهو الذي أجار رسول الله على لما انصرف عن أهل الطائف، وعاد متوجها إلى مكة، ونزل بقرب حراء، فبعث إلى بعض حلفاء قريش ليجيروه في دخول مكة، فامتنعوا، فبعث إلى المطعم بن عدي بذلك، فتسلح المطعم وأهل بيته، وخرج بهم حتى أتوا المسجد، فأرسل من يدعو النبي للاخول، فدخل مكة، وطاف بالبيت، وصلى عنده، ثم انصرف إلى منزله آمناً، وهو الذي أجار سعد بن عبادة، وقد دخل مكة معتمراً، وتعلقت به قريش، فأجاره مطعم. مات المطعم قبل وقعة بدر، وله بضع وتسعون سنة، وفيه يقول حسان من قصيدة:

فلو كان مجد يخلد الدهر واحداً من الناس أبقى مجده البوم مطعما انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٧، ص ٢٥٢.

- (٤) القاسم: هو القاسم بن محمد بن عبدالمطلب الهاشمي، ابن الرسول 義 من أم المؤمنين خديجة بنت خويلـد ﷺ، وبـه كان يكنـى، وهو أكبر بنيه، وكان مولده ووفاته قبل بعثة الرسـول 難. ودفن بمكة. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج١، ص٢٠٢.
- (٥) عبدالله: عبدالله، ويلقب بالطيب والطاهر، لولادته بعد الوحى، ولد بمكة بعد الإسلام، ومات =

<sup>=</sup> الشعب عليهم، ويقدّم لهم الطعام. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٢، ص ١٤ - ١٥.

<sup>(</sup>١) زهير بن أبي أمية: زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم، وأمه عاتكة بنت عبد المطلب. كان من المسيئين إلى الرسول 囊. من أشراف قريش، وقد ذكره أبو طالب في القصيدة اللامية التي أوضح فيها لقريش أنه غير مُسَلَم رسول الله 囊، ولا تاركه لشيء أبداً، حتى يهلك دونه. فقال في مطلعها:



الإسلام، وأربع بنات، وهنّ: زينب (١)، ورقية (٢)، وأم كلثوم (٢)، وفاطمة (١)، وأدركن الإسلام، وأسلمنَ، وكل أولاده ماتوا قبله، إلّا فاطمة، فإنها عاشت بعده ستة أشهر.

فلما مات أبو طالب، وماتت خديجة، لزم النبي بيته، وأقلَّ الخروج، ونالت منه قريش ما لم تكن تنال.

بها، وبعضهم يعد الطيب والطاهم اثنين. انظر: الأمين، محسن: أعيان الشيعمة، ج١، ص٢٢٣.

<sup>(</sup>١) زينب: زينب بنت سيد البشر محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب، القرشية الهاشمية: كبرى بناته. تزوج بها ابن خالها أبو العاص بن الربيع، وولدت له علياً وأمامة، فمات علي صغيراً، وبقيت أمامة، فتزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كزم الله وجهه بعد وفاة فاطمة الزهراء رضوان الله عليها. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٦٧. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص ١٣١ . ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) رقية: رقية بنت محمد النبي العربي القرشي صلوات الله وسلامه عليه، وأمها خديجة أم المؤمنين، ولدت ونشأت في الجاهلية، وتزوجت عتبة بن أبي لهب بن عبدالمطلب. ولما ظهر الإسلام ونزلت آية: ﴿ نَبَّتُ يَدُا آلِي لَهُ ﴾ غضب أبو لهب، فأمر بمفارقتها، ففارقها، وأسلمت حين أسلمت أمها خديجة، وتزوجها في الإسلام عثمان بن عفان، وهاجرت معه إلى أرض الحبشة الهجرتين الأولى والثانية. ثم استقرت في المدينة، وتوفيت ورسول الله ﷺ بهدر سنة ٢هـ. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص١٦٤. وانظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص٣١٩.

<sup>(</sup>٣) أم كلثوم: بنت من بنات رسول الله 囊 من زوجته الأولى خديجة بنت خويلد. تزوجها في الجاهلية عتبة بن أبي لهب، وفارقها للسبب الذي من أجله فارق أخوه عتبة أختها رقية. وهاجرت إلى المدينة مع عيال رسول الله 囊. فلما توفيت أختها رقية سنة ١٣هـ، تزوجها عثمان بن عفان سنة ١٣هـ، وتوفيت عنده في المدينة، فقال النبي 囊: ولمو أن لنا ثالثة لزوجنا عثمان بهاه. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص٣٧٤ \_ ٣٧٥. وانظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) فاطمة الزهراء (١٧ ق.هـ ـ ١١هـ)/ (١٠٥ - ١٣٦م). فاطمة بنت رسول الله محمد على بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عبدالمطلب، الهاشمية القرشية، وأمها خديجة بنت خويلد، من نابهات قريش. وإحدى الفصيحات العاقلات، تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كزم الله وجهه في الثامنة عشرة من عمرها، وولدت له الحسن، والحسين، وأم كلثوم، وزينب. وعاشت بعد أبيها ستة أشهر. وهي أول من جعل له النعش في الإسلام، عملته لها أسماء بنت عميس. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٤، ص٢١٣ . ٢١٥ وانظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ١٣٢.

ثم إن النبي ﷺ، خرج إلى الطائف''، ومعه زيد بن حارثة، في ليال بقين من شوال، فقام بها عشرة أيام، وقيل: شهراً. وأتى إلى ثلاثة أخوة من ثقيف، وسألهم أن يجيبوه إلى الإسلام، وينصروه على من خالفه من قومه، وكانوا هم رؤساء الطائف، فقال واحد منهم: ما تثاب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الثاني: أما وجد الله أحداً غيرك يرسله؟ وقال الثالث: والله أكلمك، فإن كان الله أرسلك، فأنت أعظم خطراً من أن أكلمك، وإن كنت كاذباً فما ينبغي لي أن أكلمك.

فقام رسـول الله عنهم، وقد يئس من آل ثقيف، فقال لهم: فإذا لم تفعلوا، فاكتموا عليَّ إذاً.

وقد كره رسول الله أن يبلغ ذلك قومه، فيخبرهم عليه، فلم يكتموا عليه، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبّونه ويشتمونه، ويصيحون عليه، ويرمونه بالحجارة، حتى إن رجليه لتدميان، وزيد بن حارثة يقيه بنفسه، حتى شُجَّ في رأسه.

واجتمع عليه الناس، حتى ألجؤوه على حائط عتبة وشيبة ابني ربيعة، هما فيه، فرجع عنه من اتبعهما، وجلس هو وزيد تحت ظل خمره، ودعا الله ﷺ بدعوات.

ثم انصرف رسول الله ﷺ إلى مكة، وهو محزون، فلما نزل، قام في جوف الليل يصلى، فصرف الله إليه نفراً من جن نصيبين()، فاستمعوا قراءته، فلما

<sup>(</sup>۱) الطائف: هو وادي وَجَّ، وهو بلاد نقيف، بينها وبين مكة اثنا عشر فرسخاً. وهي مدينة ذات زرع ونخل وأعناب وموز وسائر الفواكه، وبها مياه جارية، وجل أهلها من نقيف وحمير وقوم من قريش، وهي على ظهر جبل غزوان. وقال ابن عباس: سميت الطائف لأن إبراهيم على المكن ذريته مكة سأل الله أن يرزق أهلها من الشمرات، فأمر الله على قطعة من الأرض أن تسير بشجرها حتى تستقر بمكان الطائف، فأقبلت وطافت بالبيت، ثم أقرها الله بمكان الطائف، فسميت الطائف لطوافها بالبيت. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٤، ص٨-٩.

<sup>(</sup>٢) نصيبين: مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل بين الموصل والشام، وفي قراها أربعون ألف بستان، وعليها سور كانت الروم بنته، وأتمه كسرى أنو شروان عند فتحه إياها. فتحها عبدالله بن عبدالله بن عتبان سنة ١٧هـ. وإلى هذه المدينة ينسب عدد كبير من العلماء. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج٥، ص ٢٨٩.



قضاهـا، ولَوا إلى قومهـم منذرين، قد آمنوا وأجابوا، فقـصَّ الله خبرهم بقوله: ﴿ وَإِذْ صَٰرَفْنَاۤ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ [الأحقاف: ٢٩].

فلما أراد النبي ﷺ، أن يدخل على قريش، لم يدرِ كيف يدخل عليهم، وقد أخرجوه منها، فأرسل رجلاً من (٦٦) خزاعة إلى مطعم بن عدي، ليدخل في جواره، فقال ابن عدي: نعم، فأمر مطعم بنيه وقومه، وقال لهم: البسوا سلاحكم، فقد أجرتُ محمداً، فكونوا عند البيت.

وقام على راحلته، ونادى: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمداً، فلا يهيجه أحد منكم، فلما سمع أبو جهل كلامه، قال: أجرنا من أجرت. فانتهى رسول الله على الركن، واستلمه، وصلى ركعتين، ثم انصرف إلى بيته، ومطعم وأولاده وقومه مطيفون حوله.

ثم قام بمكة، وكان يقف بالموسم، يدعو القبائل، وكان يقول: يا بني فلان، إنّي رسول الله إليكم، يأمركم أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئًا، وأبو لهب يقول: لا تطيعوه. شم أتى كندة (۱)، في منازلهم وأتى كلبّا(۱)، وبني حنيفة (۱)، وعامر بن صعصعة (۱)، فدعاهم إلى الله رجي وعرض عليهم الإسلام.

<sup>(</sup>۱) كندة: كندة بن عفير بن عدي بن الحارث من كهلان: جدّ جاهلي يماني. قيل: اسمه شور، وكندة لقبه. كان لبنيه ملك بالحجاز واليمن، في الجاهلية. وكان لهم صنم اسمه ددريج، أقاموه بالنجير (حصن باليمن، قرب حضرموت) وآخر اسمه «الجلسد» سدنته بنو شكامة، من أحفاده. وتلبيتهم: دليك لا شريك لك تملكه أو تهلكه، ولابن الكلبي كتاب ملوك كندة. ولما ظهر الإسلام، وفد على النبي ﷺ وفد دكندة، من حضرموت، فأسلموا. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٢٣٤. انظر أنساب كندة في العوتبي، سلمة بن سلم: الأنساب، ج١، ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) كلب: كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن الحاف بن قضاعة، جد جاهلي، حيثما أطبق لفظ «كلبي» فالنسبة إليه. من نسله بنو كلدة، وبنو أوس، وبنو ثور، وبنو رفيدة. من منازلهم القديمة (صوأر) فوق الكوفة، وكانوا ينزلون دومة الجندل وتبوكاً وأطراف الشام، وصنمهم في الجاهلية «وده نصبوه بدومة الجندل. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٣٣٠.

حنيفة بن لجم بن صعب، من بني بكر بن واثل، من عدنان: جد جاهلي. كانت منازل بنيه «اليمامة»
 ومنهم مسيلمة الكذاب. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ٢٨٧.

 <sup>(</sup>٤) عامر بن صعصعة: عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر، من قيس عيلان، من العدنانية: جد جاهلي.
 بنوه بطون كثيرة. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٢٥١.

### فصل في إسلام جن نصيبين

ثم إن رسول الله ﷺ، أُمر بإنذار الجن، وصُرفوا إليه مَرة ثانية.

قال عبدالله بن مسعود(١٠ ﷺ: خرجت مع رسول الله ﷺ، بأعلى مكة، فدخلنا شعب الحجون، فخطّ لي رسول الله خطّاً، وأمرني بالجلوس فيه، وقال لي: لا تخرج منه حتى أعود إليك، فجلستُ فيه، ومضى النبي، فافتتح القرآن، فكنت أرى النسور تهوى إليه، وسمعت لغطاً شديداً، حتى خفت على رسول الله ﷺ، وغشيته نسور كثيرة، حالت بيني وبينه، حتى ما كنت أسمع له صوتاً. ثم طفقوا يمضون كقطع السحاب ذاهبين، ففرغ رسول الله منهم مع الفجر، وأتى إليَّ فقال: أنمت؟ فقلتُ: لا والله، ولقد هممت مراراً، أن استغيث بالنياس، حتى سمعتك تفزعهم بعصى، وتقول: اجلسوا. قال النبى: والله لـو خرجت، لم آمن عليك أن يختطفك أحد منهم. ثم قال لى: هل رأيت شيئاً؟ قلت: نعم، رأيت رجالاً سوداً، عليهم ثياب بيض، قال: أولئك جن نصيبين، سألوني الزاد، فمتعتهم بكل عظم حائل وروثة وبعرة، فقالوا: يا رسول الله، يقذّرها بنو آدم، يعنون العظام، لأن الروث لدوابهم، فنهى رسول الله عن الاستجمار(٦٧) بالعظام والروث، فقلت: يا رسول الله، وما يغنى عنهم ذلك؟ قال: إنهم لا يجدون عظماً، إلا وجدوا عليه لحمة يوم أكل، ولا روثة، إلا وجدوا عليها حبّها يوم أكلت.

<sup>(</sup>١) عبدالله بن مسعود: عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبدالرحمن: صحابي من أكابرهم فضلاً وعقىلا، وقرباً من رسول الله هي ، وهو من أهل مكة، ومن السابقين إلى الإسلام، وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة. وكان خادم رسول الله الأمين، وصاحب سزه، ورفيقه في ترحاله وغزواته، يدخل عليه كل وقت، يمشي معه. نظر إليه عمر يوماً، وقال: وعاء مليء علماً. وولي بعد وفاة النبي هي بيت مال الكوفة. ثم قدم المدينة في خلافة عثمان بن عفان، فتوفي فيها عن نحو ستين عاماً. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص ١٣٧. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص ٣٨١.



وقيل: إن الجن ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة، يطيرون في الهواء، وصنف كالحيّات والكلاب، وصنف يحلون ويظعنون. وقيل: إن من الجن لأجسام عاقلة خفيفة، تغلب عليهم النارية والهوائية، والله أعلم.

## فصل في تزويج النبي ﷺ بعائشة وسودة(١)

وذلك أنه لما ماتت خديجة، أتت خولة بنت حكيم (١٠)، امرأة عثمان بن مظعون، فقالت: يا رسول الله، ألا تتزوج؟ قال: بمن؟ قالت: إن شئت بكراً، وإن شئت ثيباً، قال: من البكر؟ قالت: بنت أحب الخلق إليك أبي بكر. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، قد آمنت بك، واتبعتك على دينك، قال: فاذهبي فاذكريني عليهما. قالت: فدخلت بيت أبي بكر ﷺ، فقلت: يا أم رومان (١٠)، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة قالت: وما ذلك؟ قالت: سألني رسول الله ﷺ، أخطب عليه عائشة، قالت: انتظري أبا بكر. فجاء أبو بكر ﷺ، فذكرت له، فقال: هل تصلح له، إنها لصغيرة، فأرسل أبو بكر، ابنته إلى النبي ﷺ، وقال لها: قولي للنبي: هل تصلح لك أبي: هل تصلح لك أبينا المحلة، فقال لها النبي، وقالت: يقول لك أبي: هل تصلح له الصلحة، فقال إلى أبيها، وقال: إنها لصالحة، فأتى أبو بكر

<sup>(</sup>١) سودة بنت زمعة: سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس، من لؤي، من قريش، إحمدى أزواج النبي ﷺ. كانت في الجاهلية زوجة السكران بن عمرو بن عبد شمس، وأسلمت، ثم أسلم زوجها. وهاجروا إلى الحبشة في الهجرة الثانية. ثم عادا إلى مكة. فتوفي السكران، فتزوجها النبي ﷺ بعد خديجة. توفيت في المدينة سنة ٥هـ. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص١٥٧ \_ ١٥٨. الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص١٤٥.

<sup>(</sup>٢) خولة بنت حكيم: خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأرقص بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهئة بن سليم السلمية، امرأة عثمان بن مظعون، وهي التي وهبت نفسها للنبي وكانت امرأة صالحة، روى عنها سعد بن أبي وقاص في النزول في السفر. انظر: ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج٤، ص ١٨٣٢. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص٩٣.

<sup>(</sup>٣) أم رومان: أم رومان بنت عامر بن عويمر، من كنانة: الصحابية، زوجة أبي بكر الصديق، وأم عائشة. توفيت في حياة الرسول ﷺ، فنزل في قبرها واستغفر لها، وقال: «اللهم لم يخف عليك ما لقيت أم رومان فيك وفي رسولك». انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص٣٦هـ ٣٠٠.



إلى النبي، وزوجه بها، وأصدقها أربعمائة وثمانيـن درهماً. وقيل: إن أبا بكر سلّم مهرها من ماله.

قالت خولة بنت حكيم: ثم دخلت على سودة بنت زمعة، فقلت: لقد ساق الله إليك الخير والبركة. قالت: فما ذلك؟ فقلت: أرسلني النبي أخطبك عليه، قالت: وددت ذلك، فأدخلي على أبي، فدخلتُ على أبيها، وكان شيخاً كبيراً، فقلت: إن النبي أرسلني أخطب عليه (٦٨) ابنتك. قال كفؤ كريم، فما تقول صاحبتك؟ فقلت: تحب ذلك، فقال: ادعيها إليَّ، فدعتها، فأتت، فقال: أي بنيّه، إن هذه تزعم أن محمداً أرسل إليك، وهو كفؤ كريم، فماذا تقولين؟ أتحبين أن أزوجه بك؟ قالت: نعم، قال: يا سودة، ادعيه إليَّ، فجاء النبي إليه، وزوجه بها أخوها عبيد الله، بأمر أبيه، وكان تزويجه بها سنة عشر من نبوته على الله المناه المنه الله المنه المنه

#### فصل في بدء إسلام الأنصار

وذلك في سنة إحدى عشرة من النبوة، خرج النبي يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم، كما كان يصنع من قبل في كل موسم. فبينما هو عند العقبة ((۱)، إذ لقي رهطاً من الخزرج، قال: ألا تجلسون أحدثكم؟ قالوا: بلا، فجلسوا إليه، فدعاهم إلى الله رابع الله وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن، وكانوا قد سمعوا (من اليهود) ((۱) يقولون: قد أظلنا زمان نبي يبعث، فلما كلمهم النبي رابع قالوا: والله إنه النبي الذي تعدكم به اليهود، فلا يسبقنكم إليه أحد من القبائل. فآمنوا به، (وكانوا) استة أنفس: أسعد بن زرارة (()، وعوف بن الحرث (()، وهو ابن عفراء (())، ورافع بن

<sup>(</sup>۱) العقبة: العقبة التي بويع فيها النبي ﷺ بمكة، فهي عقبة بين منى ومكة، وعندها مسجد، ومنها ترمى جمرة العقبة، وكان من حديثها أن النبي ﷺ كان في بدء أمره يوافي الموسم بسوق عكاظ وذي المجاز ومجنة، ويتنبع القبائل في رحالها، حتى إذا كانت سنة إحدى عشرة من النبوة، لقي ستة نفر من الأوس عند هذه العقبة فدعاهم إلى الإسلام، وعرض عليهم أن يمنعوه، فقالوا: هذا والله النبي الذي تعدنا به اليهود، يجدونه مكتوباً في توراتهم، فآمنوا به وصدقوه. ثم لما كانت سنة اثنتي عشرة من النبوة وافي الموسم منهم اثنا عشر رجلاً، فلما كانت سنة ثلاث عشرة من النبوة أتى منهم سبعون رجلاً وامرأتان، ودعوا الرسول إلى الهجرة إلى المدينة. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٣، ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٣) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٤) أسعد بن زرارة: أسعد بن زرارة بن عدس بن عبدالله بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الخزرجي، غلبت عليه كنيته، واشتهر بها، كان عقيباً نقيباً، شهد العقبتين الأولى والثانية، وبايع فيهما. انظر الترجمة كاملة في: ابن الأثير، علي بن محمد الجزري: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص ٢٠٥-٢٠٠.

 <sup>(</sup>٥) عوف بن الحرث: والصحيح عوف بن الحارث وهو عوف بن الحارث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم بن النجار. لم يرد ذكره في كتب تراجم الصحابة، ذكره ابن هشام في السيرة: انظر ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٢، ص ١١١.

<sup>(</sup>٦) عضراء بنت عبيد: عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن سواد بن غنم بـن مالك بن النجار الأنصارية، أم معاذ ومعوذ وعوف، وبها تعرف أولادها، وكلهم من الأنصار. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار الشعب، ج٧، ص١٩٧.



- (Y) قطبة بن عامر بن حديدة: قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري الخزرجي السلمي. يكنى أبا زيد. شهد العقبتين الأولى والثانية، وشهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ. وكانت معه راية بني سلمة يوم الفتح. وجرح يوم أحد تسعة جراحات، ورمى يوم بدر حجراً بين الصفين. وقال: لا أفر حتى يفر هذا الحجر. توفي في خلافة عثمان بن عفان. انظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص ٤٠٠.
- (٣) عقبة بـن عامر: عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بـن عدي بن عمرو بن رفاعة بن مودعة بن عدي بن غنم بن ربيعة بن رشدان بن قيس بن جهينة الجهني، أبو حماد، صحابي، روى عن النبي على ولي أمرة مصر من قبل معاوية سـنة ٤٤هـ. وتوفي في عهد معاوية سـنة ٨٥هـ، ودفن بالمقطم، وهو أحد من جمع القرآن، ومصحفه بمصر. انظر: ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب، ج٧، ص ٢٤٢ ٢٤٣.
- (٤) جابر بن عبدالله بن رباب: الصحيح جابر بن عبدالله بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد الخزرجي الأنصاري السلمي، صحابي، من المكثرين في الرواية عن النبي على السلمي، صحبة. عزا تسع عشرة غزوة. كانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي، يؤخذ عنه له ولأبيه صحبة. غزا تسع عشرة غزوة. كانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي، يؤخذ عنه العلم، روى عنه البخاري ومسلم وغيرهما ١٥٤٠ حديثاً. عمر طويلاً مولده سنة ١٦ ق، هـ. ووفاته سنة ٨٧هـ. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج، ص ١٠٤. وابن هشام: السيرة النبوية، ج٢، ص ٧٧. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص ١٦٩.

<sup>(</sup>۱) رافع بن مالك العجلاني: رافع بن مالك العجلاني بن عمرو بن عامر بن رزيق الزرقي الأنصاري الخزرجي، يكنى أبا مالك، ويكنى أبا رفاعة، بدري، شهد العقبين الأولى والثانية، وشهد بدراً فيما ذكره موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، ولم يذكره ابن اسحاق في البدريين. قال أحمد بن زهير: سمعت سعد بن عبد الحميد بن جعفر يقول: رافع بن مالك أحد الستة النقباء، وأحد الاثني عشر، وأحد السبعين. قتل يوم أحد شهيداً. قال أبو عمر: الستة النقباء كلهم قتلوا. انظر: ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله: الاستيعاب في معرفة الاصحاب، ج٢، ص ٢٤٤.

العلم، إذ سبقت لهم من الله السعادة، وهم من غير قومه، وكذبه قومه وشتموه، وسمّوه ساحراً، وكاذباً، (وشاعراً)(() ومجنوناً، وكاهناً، واقترحوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهباً، وأن يكون له كنز وجنّة، يأكل منها، وأن يرقى في السماء، فيأتيهم بكتاب يقرأوه، وأن يأتيهم بالله والملائكة قبيلاً. وكم أصاب النبي منهم من الأذى والبلاء، فانظر أيها العاقل بعين بصيرتك، واعلم أنها لا تنفع القرابة، وإنما للمرء ما قُضى عليه وقُدر.

ثم انظر فيما لحق النبي من البلاء والأذى من الكفار، أكان ذلك لهوانه على ربه أم كان الله عاجزاً عن دفعهم عن نبيّه أن يصلوا إليه بسوء، فلا والله، بل كان الله قوياً عزيزاً، وكان النبي على الله كريماً، وإنما أراد الله ليرفع بذلك درجات (٦٩) نبيّه، ويضاعف حسناته، فكذلك ما أصاب المؤمن في دنياه، فلكرامته على ربه، وليكفر بذلك عنه السيئات، وترفع له الدرجات، أو يكون عقوبة لذنب سلف منه، فلا يعاقب عليه في الآخرة، والله أكرم من أن يعاقب على ذنب مرتين، فطوبى لمن عوقب في دنياه على ذنبه، أو يكون ذلك له رفعاً إلى درجات، لم يبلغها عمله، فقدر له ذلك، ليعظم أجره وثوابه، ويبلغه الدرجات العلى.

وقد قيل عن النبي ﷺ: (الأنبياء أشدّ الناس بلاءً في الدنيا، ثم الأمثل فالأمثل). وقيل: إذا أحب الله عبداً زوى، عنه الدنيا، كما يزوي الوالد الشفيق المكاره عن ولده.

وكذلك قيل: ما أصاب الكافر في الدنيا من ثروة وعافية، فإنما ذلك حظه من الدنيا، وما له في الآخرة من نصيب، كقوله تعالى: ﴿ وَلُوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِلْمُيُوتِهِمْ شُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَادِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ • وَرُخُرُفًا وَإِن كُلُ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعُ الْمُتَقِينَ ﴾ والزخرف: ٣٣-٣٥.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص٦٦.



فالواجب على العبد أن يشكر مولاه على كل حال، وليعلم أن اختيار الله له خبر من اختياره لنفسيه، وليكن خائفاً، وجلاً، وراجياً موقناً، وليعلم أن الله غافر الذنب، وقابل التوب، وإن الله شـديد العقاب، وليحذر من الإصرار على صغائر الذنوب، فإنه لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار، وليتق المعصية جهده، فإذا بدت منه فليتبعها باستغفار، فإن كانت معصيته فيها حق لله وحده، أجزاه الاستغفار، وإن كان الحق فيها للعباد، فلا يجزيه الاستغفار، إلا بعد التخلص من الحق الذي لزمه، إلى من لزمه، أو براءة من صاحبه، ولا يمنعنَّ أحدكم الحياء من التخلص، وطلب البراءة، فإن فضوح الدنيا، أيسر من فضوح الآخرة، وليكن المرء على أهبة لهجوم الموت عليه، فإنه لا يدري متى يهجم عليه، فلا يمكنه التخلص، إذا حضره الموت، ولا يطولن الأمل، فإن الأجل قريب، فاستيقظوا، واستعدُّوا، واصبروا سويعة، تستريحوا دهراً طويلًا، لا غاية له، ولا نهاية، وتنجوا من عذاب أليم، لا انقضاء له، (٧٠) وانظروا فيما مضى من العمر، هل تجدون لما أصبتم من نعيم لذَّة؟ أو لما أصابكم من ألم شدَّة؟ وأضرب لكم مثلاً: رجلان أتى عليهما شهر رمضان، فصام أحدهما، ولم يصم الآخر، حتى انقضى شهر رمضان، فأصبحا جميعاً مفطريـن، فلم يجد الصائم تعب الصوم، وبقي له الأجر، ولا المفطر لذة ما أكل في شهر رمضان، وبقي عليه الوزر.

وأتموا أيها الإخوان جميع خصال الإيمان، فإنه لا يتم إلّا بجميع خصاله، وإذا انقضت منه خصلة، ذهب جميعه، واعلموا أن الله لا يقبل، إلّا ممن تمّ إيمانه، فلو كان مثلًا رجل مجتهد، يصوم النهار، ويقوم الليل، ويقرأ القرآن، وينفق على الفقراء والمساكين، وبذل نفسه في محاربة المشركين، حتى قتل غير مول دبره، إلّا أنه كان يدين بتحليل الخمر، وقتل على هذا غير تائب منه، ولا مقلع عنه، لم ينفعه ذلك الاجتهاد، ولا الصوم، ولا الصلاة، ولا الصدقة، ولا جهاده للمشركين، حتى قتل غير مول دبره، واسألوا أيها الإخوان التوفيق، لإتمام الإيمان، وما يقرب لمرضاته، إنه جواد كريم.

# الباب السابع

في ذكر المعراج وذكر طرف من الجنة والنار





قيل: أُسري بالنبي ﷺ، من المسجد الحرام (١)، إلى المسجد الأقصى (٢)، ليلة السبت لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان، في السنة الثانية عشرة من النبوّة، قبل الهجرة بثمانية عشر شهراً.

وقيل: ليلة سبع عشرة من ربيع الأول، قبل الهجرة بسنة.

وقيل: بسنة وشهرين.

وقيل: ليلة سبع وعشرين من رجب.

واختلف أيضاً فيه من أي موضع، والأصح أنه من المسجد، كما قال تعالى.

واختُلف فيه، هل كان في اليقظة أم في النوم؟ والأصح أنه في اليقظة، لأنه لو كان في النوم، لم يكن معجزة، ولم يستبعده المشركون، ولا كذبوا به، ولا ارتد من ارتد، لأن الرؤيا لا يعدّ فيها مثل هذا.

<sup>(</sup>١) المسجد الحرام: أو البيت الحرام، أو الكعبة المشرفة، بناء مربع أقامه النبي إبراهيم على وجددته قريش قبل البعثة، وجُدْد بعد ذلك غير مرة. معبد قريش الأكبر، وكان مقرّ أصنامها إلى أن طهره محمد على عام الفتح، وحطم الأصنام. كان مكشوفاً، ثم سقف وكسي بالديباج، حج إليه العرب في الجاهلية، ويحج إليه المسلمون من مختلف الأقطار، ويسمى البيت العتيق، والبيت الحرام والكعبة المصرفة والمسجد الحرام. انظر: غربال، محمد شفيق: الموسوعة العربية الميسرة، ج٢، ص ١٤٦٥

<sup>(</sup>۲) المسجد الأقصى: مسجد كبير ببيت المقدس، ثاني مسجد بني بعد المسجد الحرام، بدأه داود وأتمه سليمان كمعبد، ثم جدد بعد ذلك غير مرّة، كان كنيسة، ثم مسجداً، وكان قبلة للصلاة زمناً، ثم عادت القبلة إلى الكمبة، أسرى الله سبحانه وتعالى بالنبي محمد ﷺ إليه من المسجد الحرام بمكة، وعرج منه إلى السماء. جدد بناء المسجد في عهد الملك الأموي عبد الملك بن مروان. انظر: غربال، محمد شفق: الموسوعة العربية الميسرة، ج٢، ص١٦٩٦.

واختلف أيضاً فيه، هل كان بالروح دون الجسد؟ أم بالروح والجسد معاً؟ والله أعلم.

رُوي عن النبي على الله قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال مضطجعاً، إذ أتاني آت، فشق من نحري إلى مراق بطني، فأخرج قلبي، ثم أوتي بطشت من ذهب مملوءة من ماء زمزم، فغسل قلبي وبطني، وحُشيت (٧١) حكمةً وإيماناً، ثم أعيد، ثم أوتيتُ بالبراق، وهي دابّة دون البغل، وفوق الحمار، أبيض، يقع حافره عند منتهى طرفه، وحُملت عليه، وانطلق بي جبريل المسجد، بيت المقدس (١٠)، فربطه في الحلقة التي تربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد، فصليتُ فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء فيه خمر، وإناء فيه لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة، فشربت قدر نصفه، ثم ناولته جبريل، فقال: لو شربته كلّه لهديت أمتك كلها، فقلت: اردده علي يا جبريل، فقال: قُضى الأمر بسعادة من يؤمن، وشقاوة من يكفر.

شم انطلق بي جبريل إلى سماء الدنيا، فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل، فقيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد أُرسل؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به، ونعم المجيء جاء، ففتح لنا، فلما خلصت، فإذا فيها آدم صلوات الله عليه، وقيل لي: هذا أبوك آدم، فسلم عليه، فسلمتُ عليه، فرد عليّ السلام، وقال: مرحباً بالولد الصالح.

<sup>(</sup>۱) بيت المقدس: المدينة المقدسة، تقع في فلسطين وتتوسطها، أقيمت فوق تل صخري، تجددت عظمتها حين اعتنق الإمبراطور قسطنطين المسيحية، ويقال: إن أمه هيلانة أعادت بناء الكثير من الأماكن المقدسة فيها. فتحت المدينة في زمن عمر بن الخطاب سنة ١٧هـ، تحتوي مدينة بيت المقدس على كثير من الأماكن المقدسة لدى اتباع الديانات السماوية الثلاث: الإسلام، والمسيحية، واليهودية، وأهمها: المسجد الأقصى، وكنيسة القيامة، سيطر عليها الصليبيون زمن الحملات الصليبية، وأسسوا فيها مملكة عرفت باسم مملكة بيت المقدس (المملكة اللاتينية)، قضى عليها صلاح الدين الأيوبي بعد معركة حطين الشهيرة عام ١١٨٧م. انظر: غربال، محمد شفيق: الموسوعة العربية الميسرة، ج١، ص ٥٤٤.



ثم صعد بي إلى السماء الثانية، فاستفتح،، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل ومعه محمد. قيل: وقد أُرسل؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به، ونعم المجيء جاء، ففتح لنا، فلما خلصتُ فإذا أنا بيحيى(١)، وعيسى، وهما أبناء خالة، فسلمت عليهما، فردًا عليّ السلام، وقالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح.

ثم صعد بي إلى السماء الثالثة، فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل ومعه محمد. قيل: وقد أُرسل؟ قال: نعم، قيل: مرحباً به، ونعم المجيء جاء، ثم فتح، فلما خلصت، فإذا برجل فُضَل على الناس بالحسن والجمال، كما فُضَل القمر على الكواكب، فقلت: من هذا يا أخي جبريل؟ قال: هو أخوك يوسف، فدنوت منه وسلمت عليه.

ثم صعد بي إلى السماء الرابعة، فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل ومعه محمد. قيل: وقد أُرسل محمد؟ قال: نعم، ففتح، فلما خلصت، فإذا برجل، فقلت: من هذا؟ قال جبريل: هذا إدريس، رفعه الله مكاناً علياً، وهو مسند ظهره إلى دواوين الخلائق التي فيها أمورهم.

<sup>(</sup>۱) يحيى: النبي يحيى بن زكريا على ولد قبل عيسى المسيح على بستة أشهر، وكان عصر أبيه ائتين وتسعين سنة، وأمه ثماني وتسعين سنة. نبئ صغيراً، فكان يدعو الناس إلى عبادة الله، وكان لا يأتي النساء، ولا يلعب مع الصبيان. ويحيى أول من آمن بعيسى المسيح وصدقه، وذلك أن أمه كانت حاملاً بعد، فاستقبلت مريم بنت عمران وهي حامل بعيسى، فقالت لها: يا مريم أحامل أنت؟ فقالت: لماذا تسأليني؟ قالت: إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك. وقيل: صدّق المسيح على وله ثلاث سنين، وسماه الله تعالى يحيى، ولم يكن قبله من تسمى بهذا الاسم. وبعث الله عيسى رسولاً نسخ بعض أحكام التوراة، فكان مما نسخ أنه حزم نكاح بنت الأخ، وكان لملكهم هيرودوس بنت أخ تعجبه يريد أن يتزوجها، فنهاه يحيى عنها، فطلبت منه أن ينبح يحيى بن زكريا، فدعا بيحيى، ودعا بطست، فذبحه، فلما رأت الرأس قالت: اليوم قرّت عيني، فصعدت إلى سبطح قصرها، فسقطت منه بطست، فذبحه، فلما رأت الرأس قالت: اليوم قرّت عيني، فصعدت إلى سبطح قصرها، فسقطت منه إلى الأرض ولها كلاب ضارية تحته، فوثبت الكلاب عليها فأكلتها وهي تنظر، وآخر ما أكلته منها عيناها. وبعث الله بختنصر عليهم، فقتل منهم سبعين ألفاً. وقيل: كان قتل يحيى بن زكريا قبل رفع عيسى المسيح على بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الكامل في التاريخ، ج١، ص ٢٩٨ - ٢٠٦.

ثم صعد بي إلى السماء الخامسة، فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل ومعه محمد. قيل: وقد أُرسل محمد؟ قال: نعم، ففتح لنا فلما خلصنا، فإذا برجل جالس، ومعه قوم يقص عليهم، فقلت: (٧٢) يا جبريل، من هذا؟ ومن هؤلاء؟ قال: هذا هارون المجيب والذين حوله بنو إسرائيل.

ثم صعدنا إلى السماء السادسة، فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل ومعه محمد. قيل: وقد أُرسل محمد؟ قال: نعم، قالوا: حياه الله من أخ، ومن خليفة، ثم دخلنا، فإذا برجل جالس، فجاوزناه، فبكى الرجل، فقلت: يا جبريل من هذا؟ قال: موسى، فقلت: ما باله يبكي؟ قال: تزعم بنو إسرائيل أنه أكرم بنى آدم على الله.

ثم صعدنا إلى السماء السابعة، فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل ومعه محمد. قالوا: وقد أُرسل محمد؟ قال: نعم، قالوا: مرحباً به، ثم دخلنا، فإذا برجل أشمط جالس على كرسي عند باب الجنة، وعنده قوم جلوس، بيض الوجوه، وقوم في ألوانهم شيء، فقام الذين في ألوانهم شيء، فدخلوا نهراً، فاغتسلوا منه، فخرجوا، وقد صارت ألوانهم مثل أصحابهم، ثم جاءوا، فجلسوا إلى أصحابهم، فقلت: يا جبريل، من هذا الأشمط؟ ومن هؤلاء؟ وما هذه الأنهار؟ قال: هذا أبوك إبراهيم، أول من أشمط على الأرض، وأما هؤلاء البيض الوجوه، فهم قوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم، وأما الذين في ألوانهم شيء، فقوم قد خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، ثم تابوا، فتاب الله عليهم. وأما الأنهار الثلاثة، فأدناها رحمة الله، والثاني: نعمة الله، والثالث: الشراب الطهور. وإبراهيم مسند ظهره إلى بيت، فقلت لجبريل: ما هذا البيت؟ قال: هو البيت المعمور، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه، إلى يوم القيامة.



ثم مضينا حتى أتينا سدرة المنتهى، فإذا بشجرة لها أوراق، الواحدة منها قد غطت الدنيا بما فيها، ونبقها مثل قلال هجر، يخرج من أصلها أربعة أنهار: نهران ظاهران، ونهران باطنان، فسألت جبريل عنها، فقال: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران: فالنيل والفرات.

ويخرج أيضاً من أصلها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن، لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر، لذّة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وهي على خد السماء السابعة مما يلي الجنة، وعروقها وأغصانها تحت الكرسي (٧٣).

قال ﷺ: «انتهیتُ إلی سدرة المنتهی، وأنا أعرف أنها سدرة، ورقها وثمرها، فغشیها من نور الله ما غشیها، وغشیتها الملائکة، كأنهم جراد من ذهب من خشیة الله، فلما غشیها ما غشیها، تحولت، حتی لا یستطیع أحد أن ینعتها، وفیها من الملائکة لا یعلم عددهم إلا الله تعالی، ومقام جبریل فی وسطها، فلما انتهیت إلیها، قال لی جبریل: تقدّم، قلت: بـل تقدم أنت یا جبریل، قال: بل تقدم أنت یا محمد، أنت أكرم علی الله منی، فتقدمتُ، وجبریل علی أثری، بل تقدم أنت یا محمد، قال الذهب، فحركت الحجاب، فقیل، من هذا؟ فقال: جبریل ومعی محمد. قال الملك: الله أكبر، وأخرج یـده من تحت الحجاب، فاحتملنی، وتخلف جبریل، فقلت له: إلی أیـن؟ قال: یا محمد، وما منا إلا لم مقام معلوم، إن هذا منتهی الخلائق، وإنما أذن لی فی الدنو إلی الحجاب لاحترامك وإجلالك.

فانطلق بي الملك في أسرع من طرفة عين إلى حجاب اللؤلؤ، فحرّك الحجاب، فقيل: من هذا؟ قال: صاحب حجاب الذهب، ومعي محمد رسول العرب، فقال الملك: الله أكبر، فأخرج يده من تحت الحجاب، فاحتملني حتى وضعني بين يديه.

فلم أزل كذلك من حجاب إلى حجاب، حتى جاوز بي سبعين حجاباً، غلظ كل حجاب مسيرة خمسمائة عام، ما بين الحجاب إلى الحجاب مسيرة خمسمائة عام. ثم دلّى لي رفرف أخضر، يغلب ضوء الشمس، فوضعتُ عليه، فاحتملني حتى وصل بي إلى العرش، فلما رأيت العرش، اتضع عندي كل شيء دونه، فقرَّبني الله فكنت قاب قوسين أو أدنى، وتدلّت قطرة من العرش.

فوقعت على لساني، فما ذاق الذائقون شيئاً قط أحلى منها، فأنبأني الله بها نبأ الأولين والآخرين، وانطلق لساني بعدما كلُّ من هيبة الرحمٰن، فقلت: التحيات لله، والصلوات والطيّبات، فقال الله تعالى: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فقلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال الله تعالى: هل تعلم يا محمد فيما اختصم الملأ الأعلى، قلت: أنت أعلم يا رب بذلك، وبكل شيء، وأنت علَّام الغيوب، قال: اختصموا في الدرجات والحسنات، فهل تـدري(٧٤) يا محمد ما الدرجات والحسنات؟ قلت: أنت أعلم يا رب. قال: الدرجات: إسباغ الوضوء في المكاره، والمشيي إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والحسنات: إفشاء السلام، وإطعام الطعام، والتهجد بالليل والناس نيام. ثم قال: (يا)(١) محمد، آمن الرسول، قلتُ: نعم أي وربي، قال: ومن؟ قلت: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفزق بين أحد من رسله، كما فرّقت اليهود والنصاري. قال: فماذا قالوا؟ قلت: قالوا سمعنا قولك، وأطعنا أمرك. قال: صدقت، فسل تُعطى، فقلت: غفرانك ربنا وإليك المصير، قال: قد غفرت لك ولأمتك، سل تُعطى، قلت: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد غفرت الخطايا والنسيان لك ولأمتك، وما استكرهوا عليه، قلت: ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا من اليهود، قال: ذلك لك ولأمتك، قلت: ربّنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال:

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٧١.



قد فعلت ذلك بك وبأمتك، قال ربنا اعف عنّا من الخسف، واغفر لنا من القدف، وارحمنا من المسخ، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال: فعلت ذلك بك وبأمتك.

ثم قال لي: سل تُعطى، قلت: يا رب، إنك اتخذت إبراهيم خليلاً، وكلمت موسى تكليماً، ورفعت إدريس مكاناً علياً، وآتيت سليمان ملكاً عظيماً، وآتيت اداؤد زبوراً، فما لي يا رب؟ فقال: اتخذتك حبيباً، كما اتخذت إبراهيم خليلاً، وكلمتك كما كلمت موسى تكليماً، وأعطيتك فاتحة الكتاب، وخواتم سورة البقرة، وكنزاً من كنوز عرشي، ولم أعطها نبياً من قبلك، وجعلت لك ولأمتك الأرض مسجداً، وترابها طهوراً، وأطعمتك وأمتك الفيء، ولم أطعمه أحداً قبلك، ونصرتك بالرعب على عدوك، مسيرة شهر، وأنزلت عليك سيد الكتب كلها، ومهيمناً عليها قرآناً فرقناه، ورفعت لك ذكرك، حتى تذكر، كما ذكرت شريعة من شرائع ديني، وأعطيتك مكان التوراة المثاني، ومكان الإنجيل المبين، ومكان الزبور الحواميم، وفضلتك بالمفضل، وشرحت لك صدرك، ووضعت عنك وزرك، وجعلتهم أمتك خير أمه أخرجت للناس، وجعلتهم أمة وسطاً، وجعلتهم الأولين، وهم الآخرون، فخذ ما آتيتك، وكن من الشاكرين.

ثــم أفضــى إليَّ أموراً بعدها، لم يأذن لي أن أخبركم بها. (٧٥) ثـم فُرضت عليّ وعلى أمتي في كل يوم، خمسون صلاةً.

فلما عهد إلى بعهده، وتركني عنده ما شاء، قال لي: ارجع إلى قومك، فبلّغهم عني. فحملني الرفرف الأخضر الذي كنت عليه، يرفعني ويخفضني، حتى هوى بي إلى سدرة المنتهى، فإذا جبريل عليه أبصره خلفي بقلبي، كما أبصره بعيني أمامي، فقال: أبشر يا محمد، فإنك خير خلق الله، وصفوته من النبيين، حيّاك الله بما لم يحيى به أحداً من خلقه،

لا نبيّاً مرسلًا، ولا ملكاً مقرّباً، ولقد بلّغك مكاناً، لم يصل إليه أحد من أهل السماوات والأرضين. فهناًك الله كرامته، وما حباك من المنزلة الأثيرة، والكرامة الفائقة، فخذ ذلك بشكر، فإن الله منعم، يحب الشاكرين، فحمدت الله على ذلك.

ثم قال لي جبريل: يا محمد، انطلق إلى الجنة، حتى أُريك ما لك فيها، فترداد بذلك زهادة في الدنيا إلى زهادتك، وفي الآخرة رغبة إلى رغبتك. فسرنا نهوي منقضين، أسرع من السهم والريح، حتى وصلنا، بإذن الله، إلى الجنة، فهدأت إليّ نفسي، وثاب إليّ فؤادي، وجعلت أسأل جبريل عمّا كنت رأيت في عليّين من البحور والنار والنور وغيرها. فقال: سبحان الله، تلك سواد سرادقات عرش العزة التي أحاطت به، فهي سترة الخلائق من نور العرش والحجاب، ولولا ذلك لاحترق ما تحتها من خلق الله، وما لم تره، أكثر وأعجب، فقلت: سبحان الله العظيم، ما أكثر عجائب خلقه.

وقلت: يـا جبريل، ومـن الملائكة الذين رأيتهـم في تلك البحـور وتلك الصفـوف بعـد الصفـوف، كأنهـم بنيـان مرصـوص؟ قال: يـا رسـول الله، هم الروحانيون الذين يقول الله فيهم: ﴿يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَاتَيِكَةُ صَفًا ﴾ [النا: ٣٨].

ومنهم الروح الأعظم، ثم إسرافيل بعد ذلك.

قلت: يا جبريل، من الصف الآخر الذين في البحر الأعلى، فوق الصفوف كلها قد أحاطوا بالعرش؟ قال: هم الكروبيون أشراف الملائكة وعظمائهم، وما يجترئ أحد من الملائكة أن ينظر إلى الكروبيين، وهم أعظم شأناً من أن أطيق (أن)(١) أصفهم لك، وكفى بما رأيت منهم.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص٧٣.



ثم طاف بي جبريل في الجنة، بإذن الله تعالى، فما ترك فيها مكاناً إلّا رأيته، وأخبرني عنه، فرأيت القصور (٧٦) من الدرّ والياقوت والزبرجد، ورأيت الأشجار من الذهب الأحمر، قضبانها اللؤلؤ، وعروقها الفضّة الراسخة، فلأنا أعرف بكل درجة وقصر وبيت وخيمة وثمر في الجنة من بما في مسجدي هذا.

ورأيت نهراً يخرج من أصله ماء، أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، على رضاض من المسك الأذفر، ودرّ وياقوت. فقال جبريل: هذا الكوثر الذي أعطاك الله تعالى، وهو التسنيم، يخرج من تحت العرش، إلى دورهم وقصورهم وبيوتهم وغرفهم، يمزجون به أشربتهم من العسل واللبن والخمر، وذلك قوله تعالى: ﴿ عَيْنَا يَثُرَبُ بِمَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴾ [الإنسان: ٦]. ثم انطلق يطوف بي في الجنة، حتى انتهينا إلى شجرة، لم أز مثلها في الجنة، فلما وقفت تحتها، رفعت رأسي، فلم أز شيئاً من خلق (الله) (١) غيرها، لعظمها، وتفرق أغصانها، ووجدت فيها ريحاً طيبة، لم أشم في الجنة ريحاً أطيب منها، فقلبتُ بصري فيها، فإذا هي ورقها حلل طرائف من ثياب الجنة، من بين أصفر وأحمر وأبيض وأخضر، وثمرها أمثال القلال العظام، من كل ثمرة خلق الله في السموات والأرضين، من ألوان شتى، وريح شتى، فعجبت من تلك الشجرة، وما رأيت من حسنها، قلت: وما هذه الشجرة؟ قال: هذه التي ذكرها تعالى:

ولكثير من أمتك ورهطك حسن مقيل، ونعم طويل.

ورأيت في الجنة ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، كل مفروع منه معـد، ينظر به صاحبه، أوليـاء الله ﷺ، فتعاظمني الذي رأيت، وقلت: لمثل هذا فليعمل العاملون.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص٧٣.

#### فصل: ومن غير المعراج

وفي الجنة شجرة، يخرج من أصلها خيل من ذهب، ذوات أجنحة وأسرجة من ذهب، ملجمة بالدرّ، فيركبها أولياء الله، فتطير بهم حيث يشاؤون، فيقول الذين دونهم: يا أهل الجنّة، انصفونا. ثم يقولون: (يا رب)(۱)، بما بلغ عبادك هذه الكرامة؟ فيقول لهم (۷۷): كانوا يقومون الليل، وأنتم تنامون، ويصومون النهار، وأنتم تأكلون، وينفقون، وأنتم تبجنون.

وقال رسول الله ﷺ: في الجنة قصر من لؤلؤ، في ذلك القصر سبعون داراً من ياقوتة حمراء في كل دار سبعون بيتاً من زمرد أخضر، في كل بيت (سبعون)<sup>(۱)</sup> سرير، على كل سرير سبعون فراشاً، من كل لون، على كل فراش زوجة من الحور العين، لكل حورية سبعون وصيفة، عند كل وصيفة سبعون مائدة، كل مائدة لا تشبه الأخرى، ويعطى ولي الله من القوّة ما يأتي على ذلك كله.

وجنة عدن كلها من الياقوت الأحمر، وجنة الفردوس من اللؤلؤ، ودار الجلال من الزمرد الأخضر، وجنة الناوى من الذهب الأحمر، وجنة النعيم من الفضة البيضاء، ودار السلام من درة بيضاء، بلا علاقة من فوقه، ولا دعامة من تحته، له سبعون مقصورة.

وفي الجنة نخل عروقها من ذهب، وكربها من ذهب، وعراجينها من ذهب، وعراجينها من ذهب، وشماريخها من اللبن وشماريخها من الذهب، لها رطب مثل الدلاء، أشدُّ بياضاً من اللبن والفضة، وأُلْيَنُ من الزبد والسمن، وأذكى من المسك والكافور، وأحلى من السكر والعسل.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٧٤.



وجنة عدن هي بطنان الجنان، وهي الدرجة العليا، والجنان وسطها، قد حفّت بها الجنان، وفيها التسنيم يجيء من معالي الجنّة إلى بيـوت الجنان التي حولها، وهي مغلقة مذ خلقها الله تعالى، حتى يدخلها النبيّون والشـهداء والصالحون.

وخلق الله الجنة، وجعل ترابها المسك، وأرضها الفضّة، ورضراضها الدرّ والياقوت، وجعل حيطانها لبنة من ذهب، ولبنة من فضة، ولبنة من درّ، ولبنة من زمرّد، وجعل ما بين اللبنتين المسك الأذفر، وغرس أشجارها بقدرته، وقيل: في الجنة ست شجرات: واحدة لثمارهم، وخمس لحللهم، يجمع ولي الله سبعين حلّة، فيواريها بين إصبعيه.

وقال ابن عباس: لمَا خلق الله جنّة عدن، قال لها: تزيني، فتزينت، ثم قال لها: أظهري أنهاركِ، فأظهرت السلسبيل وعين الكافور وعين التسنيم، ففجَر منها في الجنان أنهار الخمر، وأنهار العسل، وأنهار اللبن، وقال: أظهري سررك، وحللك، وكراسيك، وحليك (٧٨) وحور عينك، فأظهرت، فقال لها: تكلمي، فقالت: طوبى لمن دخلني، فقال الله ﷺ: وعزّتي وجلالي، لا يدخلنكِ بخيل.

قال المؤلف: البخيل: الذي لا يؤدى ما افترض الله عليه من ماله.

وجنة الفردوس وسط جنة عدن كالتاج على رأس الملك، وفيها درجة الوسيلة، وهي أعلى الدرجات، وهي للنبي محمد ﷺ، وفيها قصر من ذهب، يقال له عدن، وفيه أربعة آلاف باب.

ويروى أن في الجنة نهراً يقال له الجدول، تنبت على شاطئيه الحور العين كنبات الزعفران، ينشق النبت عن حواجبها كالأهلة، وأشفار عينيها كقوادم النسور، يغشى الشمس ضوؤها، لو أخرجت كفها، لاقتبس به أهل السماوات والأرض. ويروى أن في الجنة حوراء، يقال لها لعبة، خُلقت من أربعة أشياء: الزعفران الرطب، والمسك الأذفر، والعنبر الأشهب، والكافور الأبيض، وأن جميع أهل الجنة لها عشّاق من حسنها، وجمالها وبهائها وكمالها، مكتوب على نحرها: من أراد أن يكون له مثلي، فليعمل بطاعة ربيّ. وحولها سبعون ألف وصيفة، يقلن: يا ويح المشتاقين إلينا، لو عاينونا، لصبروا على طاعة الله، ولو نشروا بالمناشير، وقرضوا بالمقاريض، حتى يصيروا إلينا، ونصير إليهم، شعراً:

حورية ما إن لها مشبه إن مسها الماء على لينها ترهو بوجه حسن بهج تقول بالغنج لأترابها يا طلبي لو كنت لي طالباً يا عاشقي لو كنت لي عاشقاً سبحان من صورها لعبة

في الحسن والنعمة واللين جرت مع الماء على الطين أبهج من روض البساتين إذا مشت في الخرد العين لما تشاغلت بمن دوني ما كنت في الأحباب تجفوني وجل من قال لها كوني

فالحوراء قد وصفها رسول الله على المرجان، شعرها مرصع باللؤلؤ، وهي في بماء الحياة، وأُلبست من اللؤلؤ والمرجان، شعرها مرصع باللؤلؤ، وهي في بياض الدرّ، وصفاء المرجان، مطهرة من الطرق والأذى، يُرى مخ ساقها من وراء ثيابها، مهفهفة، مرهفة، متوجة، دعجة، غنجة، مكحلة، مطيبة، بهية، شهية، لاعبة، مخذرة، منعمة، (٧٩) راضية مرضية، ضاحكة مضحكة، خود خدلّجة، مسفرة نيّرة، لعوب كعوب، مسورّة مخلخلة، إذا خطرت في دحداح قصرها، مالت الأشجار إليها. قال لها خالقها: كوني، فكانت، وهي تنادي: نحن الخالدات، فلا نموت أبداً، نحن الناعمات فلا نبأس أبداً، نحن الضاحكات فلا نجزن أبداً، طوبي لمن كنا له، وكان لنا.



يا ابن آدم، إن الحور العين لبسها الأرجوان، وقبابها المرجان، وخدّامها الولدان، ومقامها الجنان، دار الأمان، أمشاطهنّ الذهب، ومجامرهنّ ومداهنهنّ اللؤلؤ، وموائدهنّ الياقوت.

ويروى عن النبي على الله الدن الوحى الله إلى جبريل الله ال الهبط إلى البعنة الفردوس، فانظر ما أعددت فيها لأوليائي، فهبط، فإذا هو بأربع قوائم: قائمة بيضاء، وقائمة حمراء، وقائمة خضراء، وقائمة صفراء، وإذا في أعلاها غرفة من ياقوتة حمراء، لها اثنا عشر ألف مصراع من الزبرجد الأخضر، ما بين المصراع إلى المصراع اثنا عشر ألف ذراع، فيها رياح الرحمة تخفق، وأنهار تطرد، فبينما هم كذلك، إذ تجلّت لهم حورية من الحور العين، كأن الشمس والقمر يخرجان من جبينها، وكأن حاجبيها أجنحة النسور، ولها اثنتا عشرة ألف ذؤابة، مرضع شعرها بالدر والجوهر، تمشي في الجنة باثنتي عشرة ألف مشية، كلما مشيت مشية، تبدّل حليها وحللها، ومشى عن يمينها ألف وصيفة، بأيديهن صبائر الريحان والمسك والزعفران، وعن شمالها اثنتا عشرة ألف وصيفة بأيديهن الحلي والحلل. فبينما جبريل ينظر إليها، إذ ابتسمت في وجهه، فأضاءت جنة الفردوس من ضوء ثناياها، فخرّ جبريل ساجداً، وهو يقول: سبحانك لا إله إلا أنت.

وفي الجنة حوراء يقال لها العيناء، إذا أرادت أن تمشي في الجنة، أتت إليها سبعون ألف حورية من الحور العين، فهن عن يمينها وعن شمالها يحملن أذيالها، فترفع أذيالها إلى عنقها، فتقول لها الحور العين: يا عيناء، لو رآك ولي الله، كيف كان يفعل؟ (٨٠) فتقول: كان يقتل نفسه في الدنيا.

قال المؤلف: معناه يجهد نفسه في العمل والطاعة، والانتهاء عن المعصية، لا القتل بعينه، لأنه لو قتل أحد نفسه، لكان من أهل النار، لم يصل إلى عيناء.

ثــم تقــول: إنّا للصائميــن، إنّا للقائميــن، إنّا للراكعيــن، إنّا للســاجدين، إنّا للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، إنّا لمن أطعم الطعام، إنّا لمن أفشــى السلام، إنّا لمن صلى بالليل والناس نيام.

ويروى أن لولئ الله في جنة الفردوس قصراً من درّة بيضاء، في جوف ذلك القصر بيوت، طول كل بيت ألف ذراع، وعرضه كذلك، في ذلك البيت سبعة بيوت: الأول من الفضة، والثاني من الذهب، والثالث من اللؤلؤ، والرابع من الزمرد، والخامس من الزبرجد، والسادس من الدر، والسابع من النور. وأبواب البيوت من العنبر، على كل باب ألف سرير من الزعفران والكافور الأبيض، على كل سرير ألف فراش من السندس الأخضر، على كل فراش حورية خلقها الله من الطيب، من أصابع رجليها إلى ركبتيها من الزعفران، ومن ركبتيها إلى عنقها من العنبر الأشهب، ومن عنقها إلى مفرق رأسها من الكافور الأبيض، وعلى كل واحدة منهن ستون ألف حلَّة من حلل الجنَّة، وفي أذن كل واحدة قرطان من الذهب، وشنفان من الياقوت الأحمر، إذا أقبلت على زوجها يرى الياقوتين تضيئان من ورائها كالشمس بهية للناظرين، ولكل واحدة منهن ثلاثمون ألف ذؤابة من المسك، تسحبها في تراب الجنّة، تحمل كل ذؤابة سبعون أَلْفُ وَصَيْفَةً، مَكْتُوبِ عَلَى جَبَاهُهِنَّ: هَذَا ثُوابِ الله لأُولِيائه جَزَاءً بِمَا كَانُوا يعملون.

ويسروى عن النبي ﷺ، أنه قرأ: ﴿إِنَّ أَضَحَبَ اَلْجَنَةِ اَلْيُومَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ﴿ هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى اَلْأَرَابِكِ مُتَكِكُونَ ﴾ [بس: ٥٥، ٥٦]. فقال لأصحابه: أتدرون ما شغل أهل الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شغلهم افتضاض الأبكار، منهم من يفتض ثمانية آلاف بكر، ومنهم من يفتض عشرة آلاف بكر، كلّ على قدر عمله في الدنيا.



ويروى عنه، من طريق عمر بن الخطاب ﷺ، أنه (٨١) قال: القرآن ألف ألف حرف، وسبعة وعشرون ألف حرف، من قرأه صابراً محتسباً، كان له بكل حرف زوجة من الحور العين.

وعن النبي ﷺ، قال: يقول الله ﷺ، لوليّه: إصعد إلى منزلك، فيصعد إلى قصر من لؤلؤة بيضاء، فيتلقاه ملك، فيقول له: هذه مفاتيح قصرك، ما فتح مذ خُلتى، إلى أن جئت، فيدخل إلى غرفة حمراء مبطنة بخضراء، وخضراء مبطنة بحمراء، وفيها زوجاته، وما تشتهي نفسه.

وقيل: إذا استقر بوليّ الله قراره، قال: فيا سبحان الله، ما رأيت شيئاً في الدنيا، إلّا رأيته في الجنّة، إلّا المراكب، فيؤتى بنجيبة من الدّر، فيقال له: إركب، فيركب، وإذا أهل الجنّة على مثل حاله، فيقال لهم: انطلقوا بنا إلى السوق، فيأتون إلى سوق ليس فيه بيع ولا شراء، فيه الصور، فما يأتي على صورة إلّا ودخل فيها، فيخرج، وقد ازداد حسنه وبهاؤه سبعين ضعفاً، فيرجع إلى زوجته، وقد ازدادت في الحسن سبعين ضعفاً، وتقول: الله أهدى إلى بعدك هدية حلياً وحُللًا، وألف وصيفة، كأنهن بيضٌ مكنون، وإذا على باب خيمته ألف أمرد، فيقولون: نحن قهارمتك على ضياعك، كل واحد منا على مسيرة ألف عام.

وقيل: في جنة عدن قصر من ذهب، حوله البروج والمروج، له خمسة آلاف باب، على كل باب خمسة آلاف حبرة، وإن ولي الله يكون على سريره، بين سماطين من اللؤلؤ المكنون، والغلمان قيام على رأسه، عليهم أقبية الديباج، ومناطق الدرّ، مسوّرون، مخلخلون، مقرّطون، فتأتي الملائكة من عند ربّ العالمين، فيقولون للحاجب الأول: استأذن لنا على ولي الله، فيقول: أين أنا من ولي الله، ولكن أذكر للذي يليني، ويذكر للذي يليه، حتى ينتهي إلى الخاصة، فيقولون: يا ولي الله، الملائكة على الباب يستأذنون عليك، فيقول: أثذنوا لهم.

وقيل: تأتى ريح فتلقى الاستئذان في أذن ولى الله، فيأذن لهم، فيدخلون، وهم بين سماطين من الدرّ، حتى يصلوا إليه، فيقولون: ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبْرُتُمُّ فَيْغُمُ عُقْبَىَ ٱلدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٤]، وعند كل ملك هدية لا تشبه الأخرى، كلما خرج ملك، دخل آخر، وتدخل عليهم ريح طيبة تنسيهم كل ريح وجدوها في الدنيا، فهم كذلك يختلفون عليهم.

ويروى أن علامة ما بينهم وبين الخدم، إذا أرادوا الطعام، أن يقولوا (٨٢) سبحانك اللهم، فإذا قالوا، علم الخدم أنهم يريدون الطعام، فيدخلون عليهم من أربعة آلاف باب بالموائد، فتوضع بين أيديهم ميلاً في ميل، فيقوم على رأس ولـى الله سبعون ألف غلام، بيد كل غـلام صحيفتان، واحدة من ذهب، والأخرى من فضة، في كل صحيفة لون من الطعام، لا يشبه ما في الأخرى، فيأكل مقدار أربعين عاماً، كلما شبع شرب، انهضم الطعام، فيخرج جشاء أطيب من ريح المسك، وما شرب، فيرشح عرقاً، أذكى من المسك الأذفر.

ثم تأتى الطير، كأمثال النجب، قد اصطفت بين يديه، وتكلمت بلسان طلق ذلق، تقول: يا ولى الله، كل منى، فإنى رعيت فى روضة كذا وكذا، فإذا اشتهى واحدة منهن، سقطت بين يديه على سبعين لوناً من ألوان الشوي والقلى والمطبوخ، فيأكل، وهي تسبح الله، فإذا شبع، نهضت سليمة كما كانت، فتقع على غصن من تلـك الأغصان، وهي تفخر على الطير، فتقول: من مثلي، وقد أكل ولى الله من لحمى؟

ويروى أن ولى الله يقول للطير: أطعمني، فتطعمه من إحدى شـقيه طبيخاً ليس كالطبيخ، ومن الأخرى شواءً ليس كالشوي.

وإذا اشتهى ولى الله الوقوف على البحر، والتنزه على سـاحله، وهو رمل من كافور أصفر، فإذا انتهى، نظر إلى الحوت في البحر، أوماً إليه، فيأتيه وقشره



من الذهب والفضة، وإذا خرج للتنزه في ميادين الجنة، على خيل من ذهب، فيصيدون من ظباها بلا شبك، ولا حبل.

وعلى رأس كل ولي تاج من ذهب، له سبعون ركناً، على كل ركن ياقوتة بيضاء، تضيء مسيرة ثلاثة أيام للراكب المتعب، وعلى جبينه الأكاليل من الجوهر، وعلى ولي الله سبعون طاقاً من سندس واستبرق مختلفة الألوان. والذي يلى جسده من حرير أبيض.

وقيل: في دار ولي الله لؤلؤة مجوفة، فيها شجرة، تطلع منها الحلل، فيأخذ ولي الله، الحلة منظومة بالدر والجوهر، محكمة بأكمامها وأزرارها. وقيل: أدنى أهل الجنة منزلة، من ينظر إلى ملكه مسيرة ألف عام، ينظر إلى أقصاه، كما ينظر إلى أدناه، ويقوم على رأسه ثمانون ألف غلام، لو طلع أحدهم على الشمس والقمر لانكسفا من حسنهم وجمالهم، وهي صفة اللؤلؤ المكنون.

قيل: يا رسول الله، (٨٣) هذا الخادم، فكيف المخدوم؟! قال: كما بين البدر ليلة تمامه، وبين الكواكب.

وقال رسول الله ﷺ: أهل الجنة جرد مرد، مكحلون، محبرون، مسرورون، منعمون مخلخلون، يعطى كل واحد منهم قوة مائة رجل في الطعام والشراب والشهوة، ويجد لذّة شهوته، بعد فراغه من إنعامه مقدار أربعين عاماً، قد ألبس الله وجوههم النور، وأجسادهم الحرير، فهم بيض الألوان، صفر الحلل، في يد كل واحد منهم عشرة خواتم من الذهب، لكل إصبع خاتمان، مزوجون بالحور، متوجون بتيجان الذهب والجوهر، على رأس كل واحد تاج من الجوهر، ذلك التاج أخف من الريش، له سبعون ذؤابة، (كل ذؤابة)(۱) تساوي ما بين المشرق والمغرب، وجبهته نور، وذلك قوله تعالى: ﴿ تَعْرِنُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضَرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴾ والحد منهم ثلاثة

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٨٠.

أسوره: سوار من ذهب، وسوار من فضة، وسوار من لؤلؤ. إما أصفر بين أبيضين، وإما أبيض بين أصفرين. وفي صدره وشاحان وطوق، وفي رجليه خلخالان.

قيل لابن عباس: كيف يعرف الرجال من النساء واللباس واحد؟ قال: الرجال عليهم التيجان، والنساء عليهن الخُمُر، إذا أقبل ولي الله ترى قرطيه يضيئان، فإذا دخل عليهم، استقبلته الحوراء من الحور العين، عليها سبعون حلّة، كل حلّة لا تشبه الأخرى، ليس فيها مفصل، إلا وعليه حلّة، يوجد ريحها من مسيرة ماثة عام، من نظر وجهها، أبصر وجهه فيها، من صفاء وجهها، وإذا نظر إلى صدرها، أبصر كبدها من رقة بدنها، ويبصر مخ ساقها من رقة عظمها وجلدها، وهي في بيت فرسخ في فرسخ، ورفعه مثل ذلك، عليه أربعة آلاف مصراع من ذهب، فيه بساط من ذهب مكلل باللؤلؤ، وقد فرش على طول البيت، وفيه سرير، عليه الفرش، وهو بمنزلة سبعين غرفة من غرف الدنيا.

فإذا اشتهى ولي الله ثمرة، طارت إليه الثمرة، حتى يأكل منها، أو يذهب به سريره، حتى يأكل منها، أو يذهب به سريره، حتى يأكل منها، وهذا كلَّه ثواب المتقين، الذين يتقون شرب الخمر والفواحش، وما حرّم الله.

إخواني (٨٤) اصبروا قليلاً، تستريحوا دهراً طويلاً، كي تنالوا هذه النعم المجزيلة التي لا يقدر أحد على وصفها، فإنما دنياكم هذه ماضية ذاهبة، أين الأخلاء والأصحاب، والآباء والأمهات، والإخوة، والأخوات، والملوك، والرؤساء الأكابر؟ الذين كنتم أنتم وإياهم في عصر واحد، هل تقدرون على إحصاء من قد مات، ممن تحفظونه حياً، تمشون على وجه الأرض انتم وإياه، ممن هو أكبر منكم، وأصغر سناً، وممن ولد بعدكم، مضوا، فكأنهم ما كانوا، قدموا إلى ما قدموا، فاعتبروا بهم أيها الإخوان، فإنكم لا محالة بهم لاحقون، ولما صاروا إليه صائرون، تمرّ بكم الأيام والساعات، وتسوقكم الأنفاس والأوقات، فلا تغزنكم الحياة الدنيا، ولا يغزنكم بالله الغرور.



#### رجع إلى المعراج

قال رسول الله ﷺ: «ثم عرض عليً النار، فنظرت إلى أغلالها، وسلاسلها، وحيّاتها، وعقاربها، وغساقها، ويحمومها، فنظرت، فإذا أنا بقوم لهم مشافر كالإبل، قد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم، ثم يُجعل على أفواههم صخراً من النار، فيخرج من أسافلهم، قلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً.

شم انطلقت، فإذا أنا بقوم بطونهم كالبيوت، وهم على سابلة آل فرعون، فإذا خرج من آل فرعون صديد، فيسقونه، فتسيل بطونهم، فيقعون، فتوطأهم آل فرعون بأرجلهم، وهم يعرضون على النار، غدواً وعشياً، قلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أكلة الربا، مثلهم كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس، ومن الربا أن يشتري الرجل مالاً أو شيئاً بالخيار، يريد به الغلة فقط، أو يدين دارهم، فيأخذ من غلة المائة كذا وكذا، لارية (() على دور السنة، وللربا سبعون باباً، أدناها كناكح أمه».

فاتقوا الله، يا أهل الدراهم، لا تهلكوا أنفسكم، فإن الله قد أغناكم بالحلال عن الحرام، وجعل لكم في البيوعات أبواباً حلالاً، تأخذون منها الأرباح صافية بلا تبعة، فاتقوا الله، ثم اتقوا الله، واحذروا البيوعات الفاسدة، والمعاملات المشتبهة، ولا تهلكوا أنفسكم، فتدخلوا النار وبئس القرار، فأنتم ميتون قريباً لا محالة، انظروا إلى من كنتم (٨٥) تحفظونهم، كم جمعوا من الأموال بالمعاملات الفاسدة، فماتوا عنها، وتركوها ميراثاً حلالاً لغيرهم، وبقي عليهم الوزر، فأدخلوا أنفسهم النار.

<sup>(</sup>١) اللارية: اسم عملة مثل بها المؤلف.

واعلموا أن الأرزاق مبسوطة عليكم من الله، فتيقظوا قبل الفوات، وتداركوا أنفسكم قبل الموت، واسمعوا نصحي وعوا، فستذكرون ما أقول لكم، ومن كان معه دراهم، فليعامل بها معاملة صحيحة، أو يشتري بها سلعاً، فعسى أن يرزقه الله ربحاً حلالاً، أكثر مما يأخذ من المعاملة الفاسدة، والله ولي التوفيق.

قال رسول الله ﷺ: ثم انطلقت، فإذا بنساء معلقات بأثدائهن، قلت: من هـوًلاء يا جبريـل؟ قال: هؤلاء اللاتي يزنين، ويقتلن أولادهـن. ثم مضينا من الجحيم.



### ومن غير المعراج

وإذا سيق أهل النار إلى النار، ودنوا منها، واستقبلتهم الملائكة الغلاظ الشداد بمقامع الحديد، فإذا دخلوا النار، لم يبق منهم عضو، إلّا استقبله عذاب، إما حيّة تنهشه، أو نار تحرقه، أو ملك يضربه، فإذا ضربه الملك، هوى في النار سبعين عاماً، لا يبلغ قرارها، شم يرفعه اللهب، فيضربه الملك، فيهوي، فهو كذلك، كلما بدا رأسه، ضربه ضربة فيهوي بها، ﴿كُلُما نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمُ جُلُودًا فَيَرَهَا لِيَذُوفُوا أَلْعَذَابَ ﴾ [النساء: ٥٦].

قيل: إنهم يبدلون في اليوم سبعين مرّة، وقيل: سبعين ألف مرة، وإذا عطش، نادى الشراب، فيؤتى بالحميم، فإذا تناوله، سقطت أصابعه، فإذا قربه من وجهه، سقط لحم وجهه، شم يدخله في فيه، فتسقط أضراسه ولهاته، ويدخل بطنه، فتقع أمعاءه، وينضج جلده، وذلك قوله تعالى: ﴿ يُصُهّرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهمْ وَلَجُلُودُ \* وَلَمُ مُقَايِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ [الحج: ٢١، ٢١]. فيعذبون ما شاء الله، ثم يدعون خزنة جهنم، ادعوا ربكم يخفف عنّا يوماً من العذاب، فلا يجيبونهم، شم يدعون مالكاً أربعين عاماً، فلا يجيبهم، فيقولون: قد دعونا الخزنة، ودعونا مالكاً، فلم نُجب، هلم بنا نجزع، فلا يغني عنهم، ثم يقولون: هلموا بنا نصبر، فيصبرون، فلا يغني عنهم، فيقولون: هلموا بنا نصبر، فيصبرون، فلا يغني عنهم، فيقولون: هلموا بنا نصبر، عصبرون، فلا يغني عنهم، فيقولون: ﴿ سُوَآءٌ عَلَيْ اللّم عَلَيْ مَا لَنَا مِن مَا لِهِ المعصية، ثم تاب وندم وأقلع، يرجى له من الله أن يمن عليه، ويرحمه، والله غفور رحيم.

ويُقـال: إن أدراك النـار سبعة أدراك، قـال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ النَّارِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [النساء: ١٤٥]. وبعض الدراكات أسف من بعض، ما بين النار والنار خمسمائة عام، والباب الأعلى منها، يضعف عن ناركم هذه سبعين ضعفاً.

وقيل: إن نار الدنيا خُلقت من نار جهنم، وضُربت بالماء ستين مرّة، ولولا ذلك لما انتفع بها أهل الدنيا، وقيل: إذا كان يوم القيامة، تُردُّ هذه النار إلى نار جهنّم، فتستجير بالله، وتستغيث من نار جهنّم.

وقيل: إن الله أمر بالنار، فأُوقدت ألفي عام، حتى احمرّت، ثم أُوقدت ألفي عام، حتى احمرّت، ثم أُوقدت ألفي عام، حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. والنيران سبع: أولها جهنم، ولظى، وسقر، والحطمة، والجحيم، والسعير، والهاوية، وهي أسفل النيران.

وسميت جهنم لسعتها وغزرها وعمقها. وقيل: سُميت جهنم لأنها تجهم يوم القيامة على الخلائق، فتأكل وجوههم.

وعن النبي ﷺ، أنه قال: لجهنّم سبعة أبواب، ولكل باب منها سبعون وادياً، كل واد مسيرة سبعين عاماً، لكل واد (سبعون)(١) ألف شعبة، ولكل شعبة ألف مفازة، ولكل مفازة سبعون (ألف)(١) شقّ، في كل شق سبعون ألف ثعبان، في كل ثعبان سبعون ألف فقارة، في كل فقارة قلّة سم. فلا ينتهي الكافر والمنافق، حتى يواقع ذلك كله.

قال كعب: إن آثاما وادٍ من أودية جهنم، يجتمع فيه صديد أهل النار، فينطلق بهم، فيغمسون في ذلك الصديد حتى تنخلع مفاصلهم، فيخرجون منها، وقد جدّد الله لهم جلوداً جديدة، فيلقون في النار، وهي التي قال الله رَجَّكَ: ﴿ هَنْوِء جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا اللَّهُ مِرْمُونَ ﴿ يَلْوُونَ بَيْنَهُا وَبَيْنَ جَمِيمٍ ان ﴾ [الرحن: ٤٣، ٤٤]. وقوله وقال: ﴿ يُسْحَبُونَ ﴿ فَي الْمَارِ يُسْجَرُونَ ﴾ [غافر: ٧١، ٧٧]. وقوله تعالى في نار الدنيا: ﴿ نَحَنُّ جَعَلَنْهَا تَذَكِرُهُ وَمَتَعًا لِلْمُقْوِينَ ﴾ [الوانعة: ٧٣]. أي جعلنا هذه النار التي في أيديكم لتذكروا بها نار جهنم.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٨٤.



وقيل: في جهنم وادٍ، يقال له غي، أبعدها قعراً، وأشدّها حرّاً، وفيه بئر تسمى الهبهب، كلما خبت جهنم، فتح الله تلك (٨٧) البئر، فتسعر منها جهنم.

وقال ابن عباس: إن اليهود يجدون في كتبهم أنّ ما بين طرفي جهنّم مسيرة أربعين ألف سنة.

وقيل: يأمر الله، فيؤتى بجهنم، فتجيء، وهي تدبّ على أربع قوائم، تجرها ملائكة غلاظ شداد، بسبعين ألف زمام، حتى تقف بين يدي الجبار، وهي ترمي بشرر كالقصر العظيم، ولها زفير ودوي، فتخرُ بين يدي الله ساجدة، وتقول: يا رب هل خلقت خلقاً تعذبني به، فيقول: لا وعزتي وجلالي، إنما خلقتك لأنتقم بك ممن أكل رزقي، وشكر غيري، فتخرّ ساجدة لله تعالى، ثم يقال لها: ازفري في وجوه أعداء الله، فتزفر، فلا يبقى ملك مقرّب، ولا نبي مرسل، ولا طائر يطير بجناحيه، إلا جاعلى ركبتيه، وتخرج منها حيّات من نار، تسمع أكلها في بني آدم، كالخيل في آجام القصب.

وعن أبي هريرة (١)، عن النبي ﷺ، قال: غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً، ولمه أربعون عقارب كأمثال ذراعاً، ولمه أربعون إهاباً، ما بين الإهابين ذراعان، محشوان عقارب كأمثال البغال، وحيّات عظام، وضرسه مثل أُحد، وما بين إصبعيه مسيرة فرسخ، وشفته السفلى متدلية إلى صدره، والعليا قالصة إلى وجهه، وهم فيها كالحون.

<sup>(</sup>۱) أبو هريرة: عبدالرحمن بن صخر الدوسي الملقب بأبي هريرة (۲۰۲ - ۲۷۹م)، صحابي، كان أكثر الصحابة حفظاً للحديث ورواية له، نشأ يتيماً في الجاهلية، وقدم المدينة ورسول الله على بخيبر، فأسلم سنة ٧هـ، ولزم صحبة النبي، فروى عنه (۵۳۷۶) حديثاً، نقلها عن أبي هريرة أكثر من ٨٠٠ رجل من صحابي وتابعي، وولي إمرة المدينة مدّة، ولما صارت الخلاقة إلى عمر استعمله على البحرين، ثم راّه لين العريكة مشغولاً بالعبادة، فعزله، وكان أكثر مقامه بالمدينة، وتوفي فيها. وكان يفتي، قد جمع شيخ الإسلام تقي الدين السبكي جزءًا سمي (فتاوى أبي هريرة) ولعبد الحسين شرف الدين كتاب في سيرته. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص٣٠٨. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص٤٥٧.

ولظى، سُميت بذلك، لشدة التهابها. وسقر، لأنها تذيب الأجساد، وتعصرها، وتلوحها وتلوح الأرواح، ﴿ وَمَا أَدَرَكَ مَا سَقَرُ ﴿ لَا نُبْقِى وَلَا نَذَرُ ﴾ المدنر: ٢٧، ٢٨]. لا تبقي لحماً ولا عظاماً إلّا أكلته. ثم يُعاد خلقاً جديداً، ﴿ لَوَاحَةُ لِلْبَشْرِ ﴾ [المدنر: ٢٩]. مغبّرة مسودة. وسميت الحطمة لحطمها من فيها، وتدق الشيء بالشيء، وتبلعه، ولأنها تحطم الكافرين، وتدقهم، وتسرطهم.

وسُميت الجحيم لعظم جمرها، وهو جمر أسود ليس له نور، ولشدة أدوارها وتوقدها، وشدة تلهبها وتأججها، وقوله تعالى: ﴿كُلُمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴾ [الإسراء: ٩٧]، أي تأججاً، ﴿وَكَفَىٰ بِجَهَامٌ سَعِيرًا ﴾ [الساء: ٩٥]، أي تأججاً، ﴿وَكَفَىٰ

وسُميت الهاوية، لأن من فيها يهوي بها، فلا يبلخ قعرها، وهم فيها أبداً معذّبون، لا يستقرون ولا يجدون قراراً.

وقيل: إن النار ظاهرها من نحاس، وباطنها من رصاص، وأرضها عذاب، وسقفها سخط الله، حرّها شديد، وقعرها بعيد، وشراب أهلها الصديد، وعذابها باقي لا يبيد، (٨٨) فالنار من فوقهم، والنار من تحتهم، والنار من خلفهم، والنار من فوقهم، والنار عن شمائلهم، قد أحاطت بهم، وأطبقت عليهم، فهم فيها معذبون، لا يفتر عنهم، وهم فيها مبلسون، قد اسودت وجوههم، وصُمّت آذانهم، ونضجت جلودهم، لا تقال لهم عثرة، ولا تفرج عنهم شدة، إذا استغاثوا لا يُغاثون، وإن دعوا لا يجابون، إلا أن يُقال لهم اخسئوا فيها ولا تكلمون، طعامهم الجحيم، وشرابهم الحميم، ومثواهم في العذاب الأليم، لباسهم القطران، وتغشى وجوههم النيران، فهم في الذل والهوان، لا يقضى عليهم فيموتوا، وما هم منها بمخرجين، قد وُكّلت بهم ملائكة غلاظ شداد، فيقولون لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنّا يوماً من العذاب، فيقولون لهم: أو لم تأتكم رسلكم بالبيّنات، قالوا: بلى، قالوا: فادعوا وما دعاء الكافرين إلّا في ضلال.



ثم يدعون مالكاً: يا مالك، ليقضي علينا ربك، فيجيبهم بعد ألف سنة، إنكم ماكشون. ثم يقولون: ادعوا ربكم، فلا أحد خير من ربكم، فيقولون: ﴿ رَبَّنَا أَمْنَنَا آَمْنَانِ وَأَحْيَتَنَا ٱلْمُنَتَيْنِ فَأَعْرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ ﴾ [غافر: ١١]، فيقول الله مجيباً لهم: ذلك بأنه إذا دعا الله وحده كفرتم، وإن يُشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. ثم يقولون: ﴿ رَبَّنَا آَبْصَرَيَا وَسَمِعْنَا فَآرَجِعْنَا فَآرَجِعْنَا صَلِحًا ﴾ [السجدة: ١٢].

فيجيبهم الله: ﴿ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَفْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِن زَوَالِ ﴾ [ايراميم: 33]. ثم يقولون: ﴿ رَبِّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَدْلِحًا غَيْرَ الَّذِى كُنّا نَعْمَلُ ﴾ [ايراميم: 33]. ثم يقولون: ﴿ وَهَاءَكُمُ النّاذِيرُ فَيهِ مَن تَذَكّرُ وَجَاءَكُمُ النّاذِيرُ فَذُوفُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَفِيدٍ ﴾ [ناطر: ٣٧]. ثم يقولون: ﴿ قَالُواْ رَبّنَا غَلَبَتْ عَلَيْمَا فَذُوفُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَفِيدٍ ﴾ [ناطر: ٣٧]. ثم يقولون: ﴿ قَالُواْ رَبّنَا غَلَبَتْ عَلَيْمَا فِيهُ وَتُنا وَحَكُنًا وَوَمًا ضَآلِينَ ﴾ [المومنون: ١٠٨]، في قيلون فيها وَلا تُكَلّمُونِ ﴾ [المومنون: ١٠٨]. فلا يتكلمون بعدها أبداً.

وقال عيسى بن مريم ﷺ: كم جسد صحيح، ووجه صبيح، ولسان فصيح، غدا في أطباق جهنم يصيح.

أيها الغافل المغرور، بما هو فيه من شواغل هذه الدنيا المشرفة على الانقضاء، دع التفكر فيما أنت مُرتحل عنه، واصرف الفكر في موعدك فإنك أخبرت أن النار مورد الجميع، لقوله تعالى: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ﴾ أمريم: ٧١ . ٢٧]. وَيَكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ﴾ أمريم: ٧١ . ٢٧]. فأنت من الورود على يقين، ومن النجاة على شك، فاستشعر في قلبك فأنت من الورود، فعساك (٨٩) تستعد للنجاة بالتشمير إلى أعمالها، وتأمل حال الخلائق، وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسوا، فبينما هم في كروبها

وأهوالها، واقفين ينتظرون حقائق أنبيائها، وتشفيع شفعائها، إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شبعب، وأظلتهم نار ذات لهب، وسمعوا لها زفيراً وجرجرة، تفصح عن شدة الغيظ والغضب، فأيقن المجرمون بالعطب، وجثت الأمم على الركب، حتى أشفق المخلصون من سوء المنقلب، وخرج المنادي من الزبانية: أين فلان المُسوف نفسه في الدنيا بطول الأمل، المضيّع عمره في سوء العمل؟ فيبادرونه بمقامع الحديد، ويستقبلونه بعظائم التهديد، ويسوقونه إلى العذاب الشديد، وينكسونه في قعر الجحيم، ويقولون له: ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرْيِرُ ٱلصَّرِيمُ ﴾ [الدخان: ٤٩].

فاسكنوا داراً ضيقة الأرجاء، مظلمة المسالك، مبهمة المهالك، يُخلّد فيها الأسير، ويُوقد فيها السعير، فشرابهم فيها الحميم، ومستقرهم الجحيم، الزبانية تقمعهم، والهاوية تجمعهم، فيتمنون فيها الهلاك، وما لهم عنها من فكاك، قد شُدت أقدامهم إلى النواصي، وسُودت وجوههم من المعاصي، ينادون من أكنافها، ويضجون في أطرافها: يا مالك، قد حقَّ بنا الوعيد، يا مالك قد أثقلنا الحديد، يا مالك، قد نضجت منا الجلود، يا مالك، أخرجنا منها، فإنا لا نعود.

فتقول الزبانية: هيهات، ولا تحين مناص، ولا أمان ولا خروج لكم من دار الهوان.

فعند ذلك يقنطون، وعلى ما فرطوا في جنب الله يتأسَّفون، فيأخذون في البكاء والعويل، حتى تفرغ الدموع، فيبكون الدماء، حتى تكون وجوههم كهيئة الأخدود، لو أُجريت فيها السفن لجرت، وما دام يؤذن لهم في البكاء والشهيق والدعاء والزفير، فذلك يستروحون به، لكنهم يمنعون من ذلك، وعذاب الله لا يوصف، ولا يكيَّف، وإنما هذه تذكرة وموعظة، وكفى بالقرآن واعظاً، لمن تدبر آياته ووعاها.



فانظر لنفسك أيها الإنسان، فإنما الدنيا طريق تمرُّ بك على عقبة كأداء، فيستريح فيها المخفّون، ويتعب فيها المثقلون، ثم تفضي بك إلى هاتين المنزلتين اللتين مرّ ذكرهما، بما فيهما من النعيم والعذاب الأليم، فلا بدَّ لك من واحدة منهما، فحاول ما دامت فيك المكنة، والرأي عندك، والأمر لك، قبل أن يصير الرأي لغيرك، أن يكون إفضاؤك من هذه العقبة إلى دار النعيم، وتفكر في قوله (٩٠) تعالى: ﴿يَوْمَ غَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّمْيَنِ وَفْدًا ﴾ [مريم: ٨٥].

والوفد لا يكون إلا ركباناً. ﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْمِينَ إِلَى جَهَمَّمَ وِرْدًا ﴾ [مريم: ٢٨]. فواحد يخرج من قبره، فإذا البراق على رأسه، والحلل بين يديه، فيلبس الحلل، ويضع التاج على رأسه، ويركب والملائكة مطيفون به، يزفونه إلى جنات النعيم، لا يترك من عزّه وكرمه على الله أن يمشي إلى الجنة على قدميه، وآخر يخرج من قبره، وإذا الزبانية قد أحاطت به، وألبسته السلاسل والأغلال، والأنكال والسرابيل من القطران والعذاب والخزي والهوان، وقد أحاط به، ولا يُخلّى أن يمشي على قدميه من هوانه على ربه، بل يُسحب على وجهه إلى سواء الجحيم، فيحلّ به العذاب الأليم، نعوذ بالله من سخطه وأليم عقابه، الذي لا طاقة لنا به.

ثم الطامّة الكبرى، والمصيبة العظمى، الخلود في النار، إذ لو كان العذاب منقطعاً لكان الأمر أيسر، ولكن الشأن في الخلود.

قلتُ: فأي (قلب)(١) يحتمل هذا؟! وأي نفس تصير على هذا؟ والله قد هدانا الطريق، وبين لنا، وأعذر وأنذر، فلا حجّة لنا بعد ذلك، ﴿ هَلْ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ عِلَى اللهِ الطريق، وبين لنا، وأعذر وأنذر، فلا حجّة لنا بعد ذلك، ﴿ هَلْ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ عِينٌ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان: ١-٣]، فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان: ١-٣]، نسأل الله أن يهدينا لمرضاته، ويوفقنا لطاعته، ويختم بالخير أعمالنا، ويسدد في جميع الأمور أحوالنا، إنه سميع مجيب.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص.٨٨.

## رجع على ذكر المعراج

قال رسول الله ﷺ: ثم مررنا بالسماوات منحدرين من سماء إلى سماء، حتى انتهينا إلى موسى ﷺ، فقال: ما فرض الله عليك وعلى أمتك؟ فقلت: خمسين صلاة. قال موسى: أنا أعلم بالناس منك، وقد بلوت بني إسرائيل، وعالجتهم أشد معالجة، وإن أمتك أضعف الأمم، فارجع إلى ربك، فاسأله التخفيف لأمتك، فإن أمتك لا تطبق ذلك.

قال النبي: فرجعتُ إلى سدرة المنتهى، فخررت ساجداً، فقلت: يا رب، فرضت عليّ وعلى أمتي خمسين صلاة، ولن أستطيع (أن)(١) أقوم بها أنا، ولا أُمتي، فخفف عنى عشراً.

فرجعتُ إلى موسى، وقلت: خفف الله عني عشراً، فقال: إرجع إليه فاسأله التخفيف، فإن أمتك أضعف الأمم.

قال: فرجعت، ولم أزل ما بين ربي وموسى، حتى ردها إلى خمس صلوات.

ثم قال لي موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقلت: قد استحيت من ربي، وما أنا براجع. قال: فنوديت إني يوم خلقت السماوات والأرض، فرضت (٩١) عليك وعلى أمتك في اليوم والليلة خمس صلوات، وما يبدل القول لدي، فقم بها أنت وأمتك، فخمس بخمسين، أجزي بالحسنة عشراً.

قال النبي: فرضيت كل الرضى، وكان موسى أشدهم علي حين مررت به، وخيرهم لي، حين رجعت إليه. ثم انصرفت مع صاحبي وأخي جبريل،

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.



لا يفوتنـي (ولا أفوتـه)(١)، حتى انتهى بي إلـى مضجعي. وكان ذلـك في ليلة واحدة من لياليكم، فأنا سيد ولد آدم، ولا فخر.

قيل: لما رجع النبي ﷺ ليلة أُسري به، وكان بـذي طوى(٢)، قـال: «يا جبريل، أخاف أن لا يصدقوني، قال: يصدقك أبو بكر، وهو الصديق.

وقال النبي ﷺ: «لمّا أصبحت بمكة قبضت بيدي، وعرفت أن الناس مكذبي،.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٨٨.

 <sup>(</sup>٢) طوى: واد في مكة، وقال الداودي، هـو الأبطح، وليس كما قال. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله:
 معجم البلدان، ج٢، ص ٤٥.

وكان فيهم من قد سافر إلى بيت المقدس، فقالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال: نعم، فجعل ينعته لهم، حتى التبس عليه، فجيء بالمسجد بين يديه، فكان ينعته وهو ينظره، فقال القوم: أما النعت؟ فقد أصاب.

ثم قالوا: يا محمد، أخبرنا عن عيرنا، فهم أهم إلينا من قولك، هل لقيتها؟ قال: نعم، مررت على عير بني فالان، (٩٢) وهي بالروحاء، قد أضلوا بعيراً لهم، وهم في طلبه، ومررت بعير فلان وفلان راكبان قعوداً لهما بذي مرو(١) (ونفر بكرهما)(١) حتى رمى بفلان، وانكسرت يده، فلما رجعا، سألوهما عن ذلك، فقالا: نعم، فكان ذلك، فقالوا: هذه آية، أخبرنا عن عيرنا، متى تجيء؟ قال: مررت بها في التنعيم(١)، قالوا: فما عدتها وأحمالها وهيئتها؟ قال: كنت في شغل عن ذلك، ثم مثلت له بين يديه، فقال: نعم، هيئتها كذا وكذا، وفيها فلان وفلان، يقدمها جمل أورق، عليه غرارتان مخيطتان، تطلع عليكم عند طلوع الشمس، قالوا: وهذه آية.

ثم خرجوا يتنشّدون عند الثنيّة، وهم يقولون: والله لقد قصّ محمد شـيئاً، وأتى بيّنة، حتى أتوا كديّ<sup>(؛)</sup> وجلسوا إليه، فجعلوا ينتظرون حتى تطلع الشمس،

 <sup>(</sup>١) ذو مرو: والصحيح ذو المروة: وهمي قرية بوادي القرى، وقيل: بين خشب ووادي القرى. انظر:
 الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٥، ص١١٦.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٨٩.

<sup>(</sup>٣) التنعيسم: موضع بمكة في الحل، وهو بين مكة وسرف، على فرسخين من مكة، وقيل: على أربعة، وسمي بذلك لأن جبلاً عن يمينه يقال له نعيم وآخر عن شماله يقال له ناعم، والوادي نعمان؛ وبالتنعيم مساجد حول مسجد عائشة وسقايا على طريق المدينة، ومنه يحرم المكتون بالعمرة. قال محمد بن عبدالله النميري:

فلم تَرَ عيني مثل سرب رأيته خرجن من التنعيم معتمرات مسررن بفخ شم رحسن عشية يلبيتن للرحمين موتبجرات تضوّع مسكاً بطن نعمان إن مشت به زينب في نسبوة عطرات

انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٢، ص٤٩ - ٥٠.

<sup>(</sup>٤) كُـدئ: الضم والقصر، جمع كُدية وهي صلابة تكون في الأرض، يُقـالُ للحافر إذا بلـغ إلى حجر =



فيرون، أيصدق محمد؟ أم يكذب؟ فبينما هم كذلك، إذ قال قائل منهم: والله هذه الإبل قد طلعت، يقدمها جمل أورق عليه غرارتان مخيطتان، وفيها فلان وفلان، كما قال محمد، فرأوا منه الصدق والحق، فلم يؤمنوا، ولم يفلحوا، وقالوا: ما سمعنا بمثل هذا، إن هذا لسحر مبين.

وقيل: التقى الأخنس بن شريك (١)، وأبو جهل بن هشام، فقال الأخنس لأبي جهل: أخبرني عن محمد، أهو صادق أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا أحد يسمع كلامك غيري. فقال أبو جهل: والله إن محمداً لصادق، وما كذب محمد قط، منذ نشأ، ولكن إذا ذهب بنو لؤي بالسقاية، واللواء، والحجابة، والندوة، والنبوة، فما يكون لسائر قريش؟. فهم يصدقونه سريرة، ويكذبونه علانية، حسداً منهم، إذ خصه الله بالفضل العظيم، وما يحسدون إلا أنفسهم، وما يشعرون، ولكن الشيطان سوّل لهم، وأملى لهم، وذلك قوله تعالى: ﴿ قَدَ نَمَلَمُ إِنَّهُ لَيَحُرُنُكَ الظّلِمِينَ بِعَايَتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ [الانعام: ٣٣].

لا يمكنه معه الحفر قد بلغ الكدية: وهو موضع بمكة. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٤، ص ٤٤١.

<sup>(</sup>١) الأخنس بـن شـريك: والصحيح الأخنس بن شـريق بن عمرو بن وهب الثقفي، حليف بني زهرة بن كلاب. سـمي الأخنس، لأنـه خنـس بالقوم يـوم بلـد، وإنما اسـمه أبـي، وهو ابن بنـي علاج بن أبي سـلمة بن عوف بن عقبة. وكان ممن ذكرهم أبو طالب في قصيدته اللامية الشـهيرة. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج١، ص ٢٠١-٣٣٧.

# **الباب الثامن** في ذكر بيعة العقبة





فلمًا كانت سنة ثلاث عشرة من النبوّة، واعد رسول الله على ، رجالاً من الأنصار عند العقبة، في أوسط أيام التشريق. قال عمر بن كعب بن مالك(۱): خرجنا مع حجاج قومنا إلى مكة، ومعنا أبو جابر عبدالله بن حزام(۱) سيّد من ساداتنا، وكنا نكتم أمرنا على من عندنا (۹۳) من مشركي قومنا، دعوناه إلى الإسلام، وأخبرناه أنّا واعدنا رسول الله على الله أشلم، وشهد معنا العقبة. فبتنا تلك الليلة في رحالنا، حتى إذا مضى من الليل ثلثاه، خرجنا إلى الميعاد مستخفين، نتسلًا واحداً واحداً واحداً، وكنا ثلاثة وسبعين رجلاً، ومعنا امرأتان: سمية بنت كعب(۱)

<sup>(</sup>۱) عمر بين كعب بين مالك: والصحيح معد بن كعب بن مالك. وجاءت الرواية عند ابن إسحاق كما يأتي: قال ابن إسحاق: حدثني معد بن كعب أن أخاه عبدالله بين كعب حدثه أن أباه كعب بن مالك حدثه، قال كعب: ثم خرجنا إلى الحج، وأوعدنا رسول الله ﷺ العقبة من أوسط أيام التشريق. قال: فلما فرغنا من الحج، وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله ﷺ لها، ومعنا عبدالله بن عمرو بن حرام، أبو جابر، سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا أخذناه معنا... انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام، السيرة النبوية، ج٢، ص٨٨.

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن حزم: والصحيح عبدالله بن عمرو بن حرام: وهبو عبدالله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة، أبو جابر الأنصاري الخزرجي السلمي، صحابي من أجلائهم. وكان أحد النقباء الاثني عشر الذين بايعوا الرسول ﷺ، وشهد العقبة مع السبعين من الأنصار، وشهد بدراً وأحداً، واستشهد سنة ٣هـ. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص ١١١. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أمد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص ٢١٤ ـ ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) سمية بنت كعب: والصحيح نسية بنت كعب. وهي نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن، وهي أم غمارة، وكانت شهدت الحرب مع رسول الله ﷺ، وشهدت معها أختها. وزوجها هو زيد بن عاصم بن كعب، وابناها حبيب بن زيد وعبدالله بن زيد، وابنها حبيب الذي أخذه مسيلمة الكذاب الحنفي، صاحب اليمامة، فجعل يقول له: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ فيقول: نعم، فيقول: أقتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع، فجعل يقطعه عضواً عضواً حتى مات في يده. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٢، ص ١٠٩ ـ ١١٠. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص٢٩٩ ـ ٢٠٠.

أم عمار (۱) بن ياسر (۱)، وأسماء بنت عمر بن معدي (۱)، فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله على دين قومه، وبيان ومعه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يواثق لابن أخيه. فلما جلسنا، قال العباس: إنكم تعلمون منزلة محمد عندنا، وقد منعناه من قومنا، ممن هو على ديننا، فهو في عزّ من قومه ومنعه في بلده، وإنه قد أبى إلا الانقطاع إليكم، واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه، ومانعوه ممن يخالفه، فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم لا تقدرون على منعه بعد خروجه إليكم، فمن الآن دعوه، فهو في عزّ ومنعه من قومه وبلده.

قال كعب: قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله على وخذ لنفسك ولربك من الشرط ما أحببت. فتكلم رسول الله، وتلا القرآن، ودعا إلى الله تعالى، ورغب في الإسلام، ثم قال: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون

<sup>(</sup>١) هي نسيبة بنت كعب وليست سمية، وبالتالي ليست أم ياسر كما ذكر المؤلف.

<sup>(</sup>٢) عمار بن ياسر: (٥٥ ق.هـ ٣٧هـ/٥٦ - ٢٥٧): عمار بن ياسر بن عامر الكناني المذحبي العنسي القحطاني، أبو اليقظان، صحابي من الولاة الشجعان ذوي الرأي، وهو أحد السباقين إلى الاسلام والجهرية. هاجر إلى المدينة، وشهد بدراً وأحداً والخندق وبيعة الرضوان، كان النبي على المينة (الطيب المطنب). وفي الحديث: دما خُيْر عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. وهو أول من بنى مسجداً في الإسلام (بناه في المدينة وسماه قباء) وولاه عمر الكوفة، فأقام زمناً، وعزله عنها. وشهد الجمل وصفين مع علي، وقتل في صفين سنة ٧٧هـ، وعمره ثلاث وتسعون سنة، له ٢٢ حديثاً، وضع عبدالله السبيني كتاباً في سيرته اسمه (عمار بن ياسر). انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٤، ص١٢٧ ـ ١٢٨. وانظر: الزركلي، خير اللين: الأعلام، ج ، ص٣٦.

<sup>(</sup>٣) أسماء بنت عمر بن معدي: والصحيح أسماء بنت عمرو بن عدي: وهي أسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي بن عمرو بن معدي: وهي أسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة، أم منيع الأنصارية السلمية. من المبايعات تحت العقبة، وهي ابنة عمّة معاذ بن جبل. روى عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري، عن أبيه، وكان ممن شهد العقبة، وبايع رسول الله ﷺ، وذكر قصة البيعة، فقال: واجتمعنا بالشعب عند العقبة، ونحن مسبعون رجلاً وامرأتان: نسيبة بنت كعب أم عمارة، وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي إحدى نساء بني سلمة، وهي أم منيع. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص ١٤.



منه نساءكم وأنفسكم وأبناءكم». فأخذ بيده البراء(١١)، وقال: والذي بعثك بالحق لنمنعنّك مما نمنع منه أُزرنا، يعني محال الأُزر، وهو كناية عن النساء.

قال: فبايعنا رسول الله، ونحن أهل الحرب والسلاح، ورثناها كابراً عن كابر، فعرض في الحديث الهيثم بن التيهان (٢)، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين اليهود حبالاً، ونحن قاطعوها، فهل عسيت إن فعلنا ذلك، وأظهرك الله، أن ترجع إلى قومك، وتدعنا؟ فتبسّم رسول الله على المدم، والهدم الهدم، أنتم مني، وأنا منكم، أُحارب من حاربتم، وأسالم من سالمتم».

وقالوا له: الشرط لنا عليك، أن تكون في بلدنا حيّاً وميّتاً، قال: نعم، وقال: «أخرجوا منكم إثني عشر رجلاً يكونون نقباء على قومهم»، فأخرجوا (٩٤) تسعة من الخزرج، وثلاثة من الأوس، فقال رسول الله: «أنتم كفلاء على قومكم بما أُخذ عليكم»، قالوا: نعم فما لنا بذلك يا رسول الله؟ قال: لكم الحنّة.

<sup>(</sup>١) البراء البراء بين معرور بين صخر الخزرجي الأنصاري: صحابي من القراء المقدمين، شهد العقبة، وكان أحد النقباء الاثني عشر من الأنصار. وهو أول من تكلم منهم ليلة العقبة حين لقي السبعون من الأنصار رسول الله على وبايعوه، وأول من مات من النقباء. توفي قبل الهجرة بشهر واحد. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص١٥٧. وانظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص٤٧.

<sup>(</sup>٢) الهيثم بن التيهان: والصحيح أبو الهيثم بن التيهان: وهو مالك بن التيهان بن مالك بن عمرو بن عبد الأسهل، عبد الأعلم بن عامر، أبو الهيثم، البلوي، من بلي بن الحاف بن قضاعة، حليف بني عبد الأسهل، شهد بيعتي العقبة الأولى والثانية، وكان أحد الستة الذين لقوا قبل ذلك رسول الله ﷺ بالعقبة. قيل: إنه أول من بايع النبي ﷺ ليلة العقبة، وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها. وتوفي في خلافة عمر سنة عشرين أو إحدى وعشرين، وقيل: بل قتل يوم صفين مع علي سنة سبع وثلاثين. وقيل: بل بقي حتى مات بعدها بيسير. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج٤، ص ٩٨. والزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٢٥٨. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٥، ص ١٨٠.

ومـز إعرابـي، والنبي يقرأ هذه الآية، فقال: كلام من هذا؟ قال النبي: كلام الله، قـال الأعرابي: بيع والله مربح، لا نقيله ولا نسـتقيله، فخرج الأعرابي إلى الغزو، فاستشهد. وأنشد أبو على الكوفي(١٠)، شعراً:

من يشتري قبة في العدن عالية في ظل طوبى رفيعات مبانيها دلّالها المصطفى والله بائعها ممن أراد وجبريل مناديها

ثم قالوا: يا رسول الله، ابسط يدك، فبسط رسول الله ﷺ يده، فبايعوه، على أن يعبدوا الله وحده، ولا يشركوا به شيئاً.

شم قال رسول الله على: «انفضّوا إلى رحالكم». قال: فانفضضنا، فلما أصبحنا، عدّت علينا قريش في منازلنا، وقالوا: يا معشر الخزرج، إنا قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا هذا، لتستخرجوه من بين أظهرنا، وتبايعوه على حربنا، والله ما مرّ حي من العرب أبغض من أن ينشب الحرب بيننا وبينهم منكم، فانبعث مشركوا قومنا هنالك يحلفون لهم، ما كان من هذا شيء، وما علمناه، وقد صدقوا، إذ هم لم يعلموا، ونحن ينظر بعضنا إلى بعض.

<sup>(</sup>١) أبو علي الكوفي: هو أحمد بن محمد بن عمار، أبو علي، فاضل إمامي، عارف بالحديث والأصول، من أهل الكوفة، من كتبه: وأخبار آباء النبي ﷺ وإيمان أبي طالب، وكتاب «الممدوحون والمذمومون» و «المبيضة» وهم الفرق التي خالفت بني العباس في البيعة والرأي، وكان شعارها لبس البياض خلافاً للعباسيين المعروفين بالمسودة. توفي أبو علي الكوفي سنة ٢٣٦هـ. انظر: الأمين، محسن: أعيان الشيعة، ج٣، ص ١٤٠.



ثم إن قريشاً أتوا عبدالله بن أبي بن سلول(١)، فذكروا له ما سمعوا من أصحابه، فقال: إن هذا الأمر لجسيم، وما كان أصحابي ليتقوّلوا عليَّ بمثل هذا، وما علمته، فانصرفوا عنه، وقال كعب بن مالك(١) أبياتاً يذكر فيها النقباء، وهي هذه:

فأبلغ أبا سفيان أن قد أضاءنا ودونك فاعلم أن نقض عهودنا أباه بن عمرو والبراء كلاهما وسعد أباه الساعدي ومنذر وما ابن الربيع إن تناولت عقده وأيضاً فلا يعطيكم ابن رواحة وفاءً به والخزرجي ابن صامت وأيضاً فلا يعطيكم بن رواحة أبو هيشم أيضاً وفتي بمثلها وما ابن حضير إن أريد بمطمع

بأحمد نور من هدى الله ساطعُ أباه الملا منا الذين تبايعوا وأسعد يأباه عليك ورافعُ (٩٥) لأنفك إن حاولت ذلك جادعُ بمسلمة لا يطمعنْ ثَمَّ طامعُ بمندوحة عمّا تحاول واسعُ وإحقاره من دونه السمَ نافعُ صبور لما أعطى من الحق جامعُ فهل أنت عن إحموقة الغيّ نازعُ

<sup>(</sup>١) عبدالله بن أبي سلول: عبدالله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي، أبو الحباب المشهور بابن سلول، وسلول جدّته لأبيه من خزاعة: رأس المنافقين في الإسلام، من أهل المدينة. كان سيد الخزرج في آخر جاهلينهم. وأظهر الإسلام بعد وقعة بدر تقية. ولما تهيأ النبي ﷺ لوقعة أُخد، انخزل ابن أبي وكان معه ثلاثمائية رجل، فعاد بهم إلى المدينة. وفعل ذلك يوم النهيؤ لغزوة تبوك. وكان كلما حلت بالمسلمين نازلة شمت بهم، وكلما سمع بسيئة نشرها وله في ذلك أخبار، ولما مات تقدم النبي ﷺ؛ فصلى عليه، ولم يكن ذلك من رأي عمر، فنزلت الآية: ﴿ وَلا نُشُلِ عَلَى آَعَكِ مَنْهُم ... ﴾. وكان عملاقاً يركب الفرس، فتخبط إبهاماه في الأرض. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٢) كعب بن مالك: كعب بن مالك بن عمرو بن القين، الأنصاري السلمي الخزرجي: صحابي، من أكابر الشعراء. من أهل المدينة. اشتهر في الجاهلية. وكان في الإسلام من شعراء النبي على وشهد أكثر الوقائع. ثم كان من أصحاب عثمان، وأنجده يوم الثورة، وحزض الأنصار على نصرته. ولما قتل عثمان قعد عن نصرة علي، فلم يشهد حروبه. وعمي في آخر عمره، وعاش سبعاً وسبعين سنة. له ديوان شعر مطبوع جمعه سامي العاني في بغداد. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٤، ص ٢٢٩. وانظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٢٢٩.

وسعد أخو عمرو بن عوف فإنه أولاك نجـوم أسـعد يهتـدي بها

خــؤون لما تنوي من الأمر مانعُ ونجمك نحسٌ في دجى الليل طالعُ''

وجملة من شهد العقبة من الأوس: أحد عشر رجلاً، من الخزرج: من بني النجار، اثنا عشر رجلاً، ومن بني الحارث بن الخزرج سبعة رجال، ومن بني عوف بن الخزرج ستة رجال، ومن بني الجشم بن الخزرج خمسة وثلاثون رجلاً، ومن بني ساعدة بن كعب بن الخزرج رجلان، فذلك ثلاثة وسبعون رجلاً، وامرأتان. وقال حسان بن ثابت:

كذب امرؤ أضحى يعد قبيلة فسل البرية هل أجبنا ربّنا ما ضرّنا أن البرية كلها ولرب مغتبط بحسن بلائنا مشيا على خوف فلم نر مثله عقد العهود ببيعة محفوظة مشياً يعد أبر من ممشانا له خوانا له خوانا

نصرت بأجمعها النبي سوانا ورسوله للحق حين دعانا جهدت لتدرك في الحروب ذرانا لو يستطيع عن الهدى لثنانا حتى عقدنا للنبي وثيقة وكفى بنا فضلاً على من غيرنا فيما أحب ومثلها أعطانا حب النبي محمد إيانا(٢)

ثم إن النبي أمر أصحابه بالخروج إلى المدينة، فخرجوا، وأقام النبي على المكتف الله أخذ بمكة يتخلف معه أحد بمكة إلا أُخذ وحبس، وفتن عن دينه، وهاجر جميع المؤمنين، إلا علي بن أبي طالب، وأبو بكر المله الله المؤمنين، إلى على بن أبي طالب،

 <sup>(</sup>١) انظر القصيدة في: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية ج٢، ص٨٧ - ٨٨، مع اختلاف في بعض الألفاظ. وفي القلهاتي، أبو عبدالله محمد بن سعيد الأزدي: الكشف والبيان، ج٢، ص١٥٥.
 (٢) انظر القصيدة في: القلهاتي، أبو عبدالله محمد بن سعيد الأزدي: الكشف والبيان، ج٢، ص١٥٧.



وكان أبو بكـر كثيراً ما يسـتأذن النبي فـي الهجرة، وهو يقول (٩٦) له: «لا تعجل، لعلّ الله يجعل لك صاحباً».

ثم إن أبا بكر خرج من مكة، يريد أرض الحبشة مهاجراً، حتى إذا بلغ ترك العماد (١)، لقي ابن الدعنة (١)، وهو سيد القادة، فقال له: إلى أين تريد يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي، أريد أن أسيح في الأرض، أعبد ربي، فقال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج، إنك تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، فارجع، فاعبد ربك ببلدك.

فرجع أبو بكر، وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف عشيته في أشراف قريش، فقال: إن أبا بكر مثله لا يخرج، أتخرجون رجلاً يكسب المعدوم، ويصل الرحم، ويحمل الكل، ويقري الضيف، ويعين على نوائب الحق، ووفى ابن الدغنة لأبي بكر بالذمة، فلبث أبو بكر يعبد ربه في داره، ولا يشتغل بغير صلاته وقراءته، ثم بدا له، فبنى مسجداً بفناء داره، فكان يصلي فيه، ويقرأ القرآن، فيزدحمن عليه نساء المشركين، وأبناؤهم يتعجبون، وينظرون إليه، وكان رفيه، بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ، فغاظ من ذلك أشراف قريش، فأرسلوا إلى أبي الدغنة، وقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك، على أن يعبد ربه في بيته، فقد تجاوز ذلك، وبنى مسجداً بفناء داره، فأعلن فيه بالصلاة والقراءة، وإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فانهه، فإن أحب أن يقتصر على عبادة ربه سراً فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك، فاسأله، فليرد عليك جوارك، فإنا كرهنا أن نخفرك في ذمتك، ولسنا مقرين أبا بكر على الاستعلان في بلدنا.

 <sup>(</sup>١) ترك العماد: موضع بعينه قرب مكة في ديار بني سليم، يسكنه بنو صبيحة. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٤، ص١٤٩.

<sup>(</sup>٢) ابن الدُّغنة: هو أخو بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة، والهون بن خزيمة بن مدركة، وبنو المصطلق من خزاعة تحالفوا جميعاً، فسموا الأحابيش (لأنهم تحالفوا في أسفل مكة يقال له وادي الأحبش) وكان ابن الدُّغنة سيد الأحابيش. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٢، ص١٢.

فأتى ابن الدغنّة إلى أبي بكر، فقال له: قد علمت ما عاقدتك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترد عليّ جواري. فقال أبو بكر: إنّي أردّ إليك ذمتك وجوارك، وأرضى بجوار الله ورسوله.

ثم إن أبا بكر تجهّز، يريد المدينة، فقال له النبي ﷺ: «على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي». فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على النبي ﷺ، حتى أُمر النبي ﷺ بالهجرة إلى المدينة. وكان قد رأى في المنام أنه قد هاجر من مكة إلى أرض ذات نخل، فقال: ظننت أنها اليمامة (۱)، أو هجر، فإذا هي المدينة، فأمره الله بالهجرة إليها، وهو (٩٧) ابن ثلاث وخمسين سنة، وقد هاجر قبل هجرته جماعة من المسلمين.

<sup>(</sup>۱) اليمامة: اليمامة اسم إقليم في نجد، وقاعدتها هجر، وتسمى اليمامة جواً والعروض بفتح العين، وكان اسمها قديماً جَواً، فسميت باليمامة بنت سهم بن طسم، قال أهل السير: كانت منازل طسم وحان اسمها قديماً جَواً، فسميت باليمامة بنت سهم بن طسم، قال أهل السير: كانت منازل طسم وجديس باليمامة. وقال الكسائي: اليمام من الحمام البري، كان فتح اليمامة في عهد أبي بكر الصديق وقال الأصمعي: اليمام ضرب من الحمام البري، كان فتح اليمامة في عهد أبي بكر الصدي مسيلمة السنة الثانية عشرة للهجرة، وفتحها خالد بن الوليد، حيث دخل في معركة طاحنة مع جيش مسيلمة الكذاب من بني حنيفة، وقتل مسليمة في هذه المعركة على يد وحشي مولى جير بن مطعم ورجل من الأنصار. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٥، ص ٤٤١ - ٤٤٢. وابن الأثير، أبو الحسن علي بن محمد: الكامل في التاريخ، ج٢، ص ٢١٨ - ٢٢٤.

# **الباب التاسع** في ذكر هجر

في ذكر هجرة النبي ﷺ، من مكة إلى المدينة



قيل: لمَا رأى المشركون ظهـور النبـي ﷺ، والمؤمنون يـزدادون عنده، اجتمع أشراف قريش للتشاور في دار الندوة(١)، فقال بعضهم لبعض: إن محمداً يزعم أنكم إن بايعتموه، كنتم ملوك العرب والعجم، وإذا متم، بُعثتم إلى جنات أحسن من جنات الأرض، وإن لـم تبايعوه، كان لكم منه ذبـح، ثم بُعثتم بعد موتكم إلى النار تُحرقون بها.

فبينما هم كذلك، إذ دخل عليهم إبليس، لعنه الله، في صورة شيخ، قالوا: من أنت أيها الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد، سمع باجتماعكم، فحضركم، ليسمع ما تقولون، عسى أن لا يعدمكم رأي شيخ.

ثم ذكروا شأن محمد، فقال بعضهم: إن هذا الرجل قـد كان من أمره ما كان، وإنا والله لا نأمنه على الوثوب علينا بمن معه، فأجمعوا فيه على رأى. فقال هشام بن عروة(٢٠): أوثقوه بالحديد، وأغلقوا عليه، ثم تربصوا به ما أصاب

<sup>(</sup>١) دار الندوة: دار اتخذها قصى بن كلاب بعدما تيمنت قريش بأمره، كان باب دار الندوة في المسجد، وفيها كانت قريش تقضى أمورها، وبعد مـوت قصى أصبحت دار الندوة لبنـي عبدالدار، ثم لولده، حتى باعها عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار لمعاوية، فجعلها دار الإمارة بمكة. انظر: ابن الأثير، على بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج٢، ص ٢١ - ٢٣.

<sup>(</sup>٢) هشام بن عروة: بعد المراجعة والتدقيق في مصادر التاريخ الإسلامي الرئيسية وبخاصة السيرة النبوية وتاريخ الطبري تبيّن أن الذين اجتمعوا من أشراف قريش في دار الندوة للتشاور في أمر الرسول ﷺ هـم: مـن بنـي عبد شـمس: عتبة بن ربيعة، وشـيبة بن ربيعة، وأبو سـفيان صخر بن حـرب. ومن بني نوفل بـن عبـد منـاف: طعيمة بـن عـدي، وجبير بـن مطعـم، والحارث بـن عامر بن نوفـل. ومن بني عبدالدار بن قصى: النضر بن الحارث بن كلدة. ومن بني أسد بن عبدالعزى: أبو البختري بن هشام، وزمعة بن الأسود بن المطلب، وحكيم بن حزام. ومن بني مخزوم: أبو جهل هشـام. ومن بني سهم: نبيـه ومنبـه ابنــا الحجاج. ومن بني جمح: أمية بن خلف. ولـم يرد ذكر هشــام بن عروة، والقول الذي 😑

من قبله، كزهير، والنابغة (١٠)، من الموت. فقال الشيخ: والله لو حبستموه، لخرج إلى أصحابه، وانتزعوه من أيديكم.

فقال أبو البخترى: نخرجه من بين أظهرنا، وننفيه من بلدنا. فقال الشيخ النجدي: ما هذا لكم برأي، ألا ترون إلى حسن منطقه، وحلاوة حديثه، وغلبته على قلوب الرجال، بما يأتي به؟ فوالله، لو فعلتم ذلك، ما أمنتُ عليكم أن يأتي إلى حيّ من العرب، فيغلب عليهم بحسن حديثه، فيبايعوه، ثم يسير بهم عليكم، فيطأكم بهم.

فقـال أبو جهـل(٢)؛ والله إن لـي فيـه لرأياً، وهو أن نأخذ مـن كل قبيلة فتى شابًا نجداً جلداً، فنعطى كل واحد منهم سيفاً صارماً، فيعمدون إليه، ويضربونه

نسبه إليه مؤلف المخطوطة منسوب إلى: وقال قائل منهم. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام:
 السيرة النبوية، ج٢، ص ١٥٥. والطبرى، محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك، ج١، ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>۱) النابغة: زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري، أبو أمامة: شاعر جاهلي، من الطبقة الأولى، من أهل الحجاز. كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ، فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها. وكان الأعشى وحسان والخنساء ممن يعرض شعره على النابغة. وكان عمرو بن العلاء يفضله على سائر الشعراء. وهو أحد الأشراف في الجاهلية. وكان حظياً عند النعمان بن المنذر، وحتى شبّب في قصيدة له بالمتجردة (زوجة النعمان) فغضب النعمان، ففر النابغة، ووفد على الغسانيين بالشام، وغاب زمناً. ثم رضي عنه النعمان، فعاد إليه. شعره كثير، جمع بعضه في ديوان مطبوع. وكان أحسن شعراء العرب ديباجة، لا تكلف في شعره ولا حشو. وعاش عمراً طويلاً. انظر الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٥٤.

<sup>(</sup>Y) أبو جهل: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي، أشد الناس عداوة للنبي على وأحد سادات قريش ودهاتها في الجاهلية. قال صاحب عيون الأخبار: سؤدت قريش أبا جهل لم يطز شاربه، فأدخلته دار الندوة مع الكهول. أدرك الإسلام وكان يقال له دأبو الحكم، فدعاه المسلمون دأبا جهل سأله الأخنس بن شريق الثقفي، وكانا قد سمعا شيئاً من القرآن: ما رأيك يا أبا الحكم في ما سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت، تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى تدرك هذه... والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه، واستمر في عناده يثير الناس على النبي على وأصحابه، لا يفتر عن الكيد لهم، والعمل على إيذائهم، حتى كانت وقعة بدر الكبرى، فشهدها مع المشركين، وكان من قتلاها سنة ٢هـ. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٨٧.



ضربة رجل واحد، فيقتلونه، فنستريح منه، ويتفرّق دمه في القبائل، فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً، ويرضون بالعقل، فنعقله لهم جميعاً.

فقال الشيخ النجدي: القول ما قال هذا الرجل، وهو الرأي عندي، فاجتمع القوم كلهم على ذلك.

فأتى جبريل عليه الله النبي عليه الله وأخبره بما كان من اجتماعهم، وقال له: لا تبيتن الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه، وأمره بالهجرة إلى المدينة.

فلما كانت العتمة، اجتمع القوم على بابه، وترصدوا له، حتى ينام، فيبيتونه، فلما رأى النبي مكانهم، قال لعلي: نم على فراشي الليلة، واتشح ببردي الحضرمي (٩٨) الأخضر، فإنه لا يخلص إليك شيء تكرهه. فبات عليً تلك الليلة على فراش النبي.

وخرج النبي إلى أبي بكر، فقال له: قد أُذن لي في الخروج، فقال أبو بكر: الصحبة يـا رسـول الله؟ قال: نعـم، فعمدا إلـى الغـار(١)، وكان خروجهما ليلة الاثنين، لثلاث بقين من شهر صفر، وقيل: لأربع خلون من ربيع الأول.

ويروى أن أبا بكر قال لعائشة: لو رأيتني ورسول الله على اذ صعدنا إلى الغار، وقدما رسول الله تقطران دماً، وأما قدماي (فعادا)(٢) كأنهما صنوان، وكان أبو بكر يمشي تارة قدّام النبي، فيذكر الطلب من خلفهما، فيمشي خلفه، شم يذكر الرصد، فيمشي قدّامه، شفقة على النبي منه، حتى انتهيا إلى الغار، فقال أبو بكر: دعني أدخل قبلك، التمس الغار إن كان فيه شيء، فدخل أبو بكر

 <sup>(</sup>١) الغار: مغارة في الجبل كأنه سَـرَب، والغار المذكور هنا هو غار ثور الذي لجأ إليه رسـول الله ﷺ
 وصاحبه الصدّيق أثناء الهجرة، وهو غـار بجبل ثور بمكة. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٤، ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٩٥.

إلى الغار، ثم خرج، وصعد فوق سطحه، فجعل يرزن برجليه، يستوثق منه، ثم نرل، ودخل هو والنبي، فكان أبو بكر كلما رأى حجراً في الغار، ألقمه قطعة من ثوبه، حتى قطع جميع ثوبه، وبقي حجر واحد، فسدّه بعقبه، وكان فيه حيّة، فلسعته، فرقاها له النبي ﷺ.

فلما أصبحا، قال له النبي ﷺ (١): أين ثوبك يا أبا بكر؟! فأخبره بما صنع، فقال النبي صلوات الله عليه وسلامه: اللهم، اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة، فأوحى الله إليه، إن الله قد استجاب دعائك.

شم دعا النبي شجرة كانت قريباً من الغار على باب الغار، فبعث الله حمامتين، فباضتا على باب الغار. وقيل: لذلك نهى النبي على عن قتل العنكبوت، وقال: هي جند من جنود الله. وجعل الجزاء في الحمام.

وأمر أبو جهل منادياً ينادي في مكة أعلاها وأسفلها: من جاء بمحمد وصاحبه، أو دَلَّ عليهما، أو جاء بأحدهما، فله مائة من الإبل. فأقبل فتيان من قريش يطلبونهما، فقال أبو بكر للنبي: لو نظر أحد منهم إلى قدمه لرآنا، فقال النبي: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فأنزل الله (٩٩): ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص٩٦.



فَقَـدْ نَصَـرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ اَثَنَيْنِ إِذْ هُـمَا فِ ٱلْفَكَارِ إِذْ يَكَقُولُ لِصَنَجِيهِ. لَا تَحْــزَنْ إِنَ اللّهَ مَعَنَنَا ﴾ التوبه: ٤٠.

فمكث في الغار ثلاثة أيام، يبيت معهما عبدالله بن أبي بكر(١)، وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر، ويصبح عند قريش كالبايت معهم، فلا يسمع أمراً يُكادان به إلا وعاه، وأخبرهما به، ويأتي إليهما حين يختلط الظلام، ويأتيهما بطعامهما عامر بن فهيرة ١٠، بغلس، فيغبق بهما.

ثم استأجرا رجلاً من بني الدئل، وهو على دين كفار قريش، يدلهما على الطريق.

قالت عائشة رضياً، لما أراد النبي وأبو بكر الخروج إلى المدينة، جهزناهما أحسن الجهاز، ووضعنا لهما سفرة في جُراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر من نطاقها، فسدّت به فم الجراب، فمن ذلك سميت ذات النطاقين، واحتمل أبو بكر جميع ماله، وكان خمسة آلاف درهم، وقيل: ستة آلاف درهم، وكان أبو بكر قد علف راحلتين، كانتا عنده، ورق (السدر)"، وهو «الخبط» أربعة

<sup>(</sup>١) عبدالله بن أبي بكر: عبدالله بن أبي بكر الصديق عبدالله بن عثمان التيمي القرشي: صحابي. من العقلاء الشجعان. أسلم قديماً، وكان يحمل الطعام وأخبار قريش إلى النبي على وأبي بكر: إذ هما في الغار. وشهد فتح مكة وحنيناً والطائف، وأصيب يوم الطائف بسهم، فلم يؤذه في حينه، وانتفض عليه بعد ذلك، فتوفي بعلته، له شعر، اشتهرت منه أبيات في زوجته دعاتكة، أوردها ابن حجر في الإصابة. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص ٩٩. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) عامر بن فهيرة: عامر بن فهيرة التيمي، مولى أبي بكر الصديق، يقال: أصله من الأزد. ويقال: من عنز بن وائل. استُرقَ في الجاهلية، فاشتراه أبو بكر الصديق، فأعتقه، وهو من السباقين إلى الإسلام، وممن كان يُعذَّبُ من أجل إسلامه، وكان رفيق أبي بكر في الهجرة. ثم شهد بدراً وأحداً، واستشهد في بثر معونة. انظر: ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب، ج٥، ص ٨٠. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) دسمر، في النسخة الأصلية ب، ص٩٧.

أشهر، فأخذ الرجل الدئلي الراحلتين، فأتاهما بغار ثور، فركبا، وأردف أبو بكر خادمه عامر بن فهيرة، ليخدمهما في الطريق.

قال أبو بكر: فأدلجنا، فحثثنا يومنا وليلتنا، حتى قام قائم الظهيرة، فضربت ببصري، هل أرى ظلّا ناوي إليه؟ فإذا أنا بصخرة، فاهوينا إليها، فسويت بقية ظلها لرسول الله على وفرشت له فروة، وقلت اضطجع يا رسول الله فاضطجع، فخرجت (أنظر)(۱) هل أرى أحداً من الطلب، فإذا أنا براعي غنم، قلت: لمن أنت؟ قال: لرجل من قريش، فسماه لي، فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم، قلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم، فاعتقل شاة، فأمرته، فنفض من ضرعها التراب، وأمرته، فنفض كفيه من الغبار، ومعي إداوة على فمها خرقة، فحلب لي كثيفة من الغنم، فصببت الماء على القدح، حتى يبرد أسفله، فأتيت رسول الله على وقلت: إشرب يا رسول الله. فشرب حتى رضيت، ثم قلت: قد آن الرحيل.

فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم إلّا سراقة بن مالك ابن جعشم (٢)، على فرس، فقلت: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا، قال: لا تحزن، إن الله معنا، حتى إذا دنا منّا، وكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين. فقلت: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا، (١٠٠) وبكيت، فقال: لِمَ تبكي؟ فقلت: والله ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي عليك، فدعا رسول الله ﷺ، على سراقة، وقال: اللهم اكفنا شرّه بما شئت. فساخت قوائم فرسه إلى بطنها

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص٩٧.

<sup>(</sup>٢) سراقة بن مالك بن جعشم: سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي الكناني، أبو سفيان، صحابي، له شعر. كان ينزل قديداً. له في كتب الحديث تسعة عشر حديثاً، وكان في الجاهلية قائفاً، أخرجه أبو سفيان ليقتاف أثر الرسول ﷺ حين خرج إلى الغار مع أبي بكر، وأسلم بعد غزوة الطائف سنة همد. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص٤١٧، وانظر الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص٨٠.



في أرض صلدة، فنزل عنها، وقال: يا محمد، قد علمت أن هذا عملك، فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لاعمين على من ورائي من الطلب، وهذه كنانتي، فخذ منها ما شئت، وإنك ستمر بإبلي وغنمي في موضع كذا، فخذ منها حاجتك، فقال النبي: لا حاجة لي فيها. فدعا له، فانطلق، ورجع إلى أصحابه.

قال سراقة: وكان كفار قريش جعلوا لمن يأتي بمحمد وصاحبه مائة من الإبل، وقد كنت في مجلس من مجالس قومي، إذ أقبل رجل منهم، فقال: إني رأيت سواداً بالساحل، أظنه محمداً وصاحبه، فعرفت أنه هما، فقلت: ليسا هما، ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً، انطلقا بأغنامنا. قال سراقة: وقد عرض رسول الله على محمد عليه، لئلا يعرف من البعد.

ثم إن النبي ﷺ، سار هو وأصحابه، أبو بكر ومولاه عامر ودليلهم عبدالله بن الأريقط(١)، فمروا على خيمة أم معبد الخزاعية(١)، وكانت برزة جلدة تختبئ بفناء الخيمة، ثم تسقي وتطعم، فسألوها لحماً وتمراً، يشترون من عندها شيئاً من ذلك، وإذا القوم مرطون مسنتون، فقالت: والله لو كان عندنا (شيء)(١) ما أعوزكم القرى.

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن الأربقط: والصحيح عبدالله بن أرقط، وهو دليل رسول الله على وصاحبه أثناء الهجرة، حيث سلك بهما أسفل مكة، ثم مضى بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل عُسفان، ثم سلك بهما أسفل أمج، ثم استجاز بهما حتى عارض بهما الطريق، بعد أن أجاز قديداً، ثم أجاز بهما من مكانه ذلك، فسلك بهما الخزار ثم سلك بهما ثنية المرة ثم سلك بهما لقفاً. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٢، ص ١٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) أم معبد الخزاعية: هي عاتكة بنت خالد بن منقذ بن ربيعة، أم معبد الخزاعية، ويقال عاتكة بنت خالد بن خُليف. وهي التي نزل عليها رسول الله الله في خيمتها حين خرج من مكة إلى المدينة مهاجراً، وذلك الموضع يدعى إلى اليوم خيمة أم معبد. انظر: ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج٤، ص١٨٧٦. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص٣٨٦.

<sup>(</sup>٣) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص٩٨.

فنظر رسول الله على المنه على الخيمة، فقال: ما هذه الشاه يا أم معبد؟ فقالت: شاه خلفها الجهد عن الغنم. قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها لبناً، فاحلبها. فدعاها رسول الله على ومسح بيده الكريمة على ضرعها، وسمّى الله، ودعا لها الله في شاتها، فتفاحت عليه، ودرّت، واجترّت ودعا بإناء تربض الرهط، أي تروي الجماعة، فحلب فيها ثجاً حتى ملأها، ثم سقى أم معبد حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، وشرب هو آخرهم، شم حلب فيه ثانياً حتى امتلأ، وتركه لها، وبايعها على الإسلام، وارتحلوا عنها.

فقل ما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد، يسوق أغناماً عجافاً، تساوكن (١٠١) هزالاً، فلما رأى أبو معبد اللبن، عجب، وقال: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد، والشاه عازب حيال، ولا حلوبة بالبيت؟ قالت: لا والله، مر بنا رجل مبارك، من حاله كذا وكذا، قال: صفيه لي يا أم معبد، قالت: (رأيت) رجلاً ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، ربعة، بعيد ما بين المنكبين، أبيض في اللون، مشرّب بحمرة، يبلغ شعره شحمة أذنيه، لم يبلغ الشيب في رأسه ولحيته، يتلألا وجهه كالقمر ليلة التمام، معتدل، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما، وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنهم وأحلاهم من قريب، حلو المنطق، واسع الجبين، أزج الحواجب في غير قرن، أقنى الأنف، سهل الخدين، ضليع الفم، أشنب، مفلج الأسنان، بين كتفيه خاتم النبوة، يقول واصفه: لم أز قبله ولا بعده، له رفقاء يحفّون به، إن قال، أنصتوا لقوله، وإن أمر، تبادروا لأمره، محفود محسود، لا عابس ولا منفر.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ٩٨.



قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش، الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه، ولأفعلنَ إن وجدت إلى ذلك سبيلاً.

وقيل: أصبح بمكة صوت عال، يسمعونه، ولا يدرون من صاحبه، ينشده هذه الأبيات:

جزا الله رب العرش خير جزائه هما نزلاها بالهدى فاهتدت به فيالقصيِّ ما زوى عنكم به ليهن بني كعب مقام فنائهم سلوا أختكم عن شاتها وإنائها دعاها بشاة حائل فتحلّبت فغادرها وهناً كحالب لقحة ليهن أبا بكر سعادة جدّه

رفيقين قالا خيمتي أم معبيد فقد فاز من أمسى رفيق محمد من فخار لا يباري وسؤدد ومقعدها للعالمين بمرصد فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد بدر صريح ضرة الشاة مزبد ترددها في مصدر ثم مورد بصحبته من يسعد الله يسعد(١)

وبقيت الشاة التي حلبها رسول الله ﷺ، عندها، (تحلبها)<sup>(۲)</sup> صبوحاً وغبوقاً، إلى زمن عمر بن الخطاب، إلى سنة ثماني عشرة من الهجرة.

ولقيهم في طريقهم، بريدة بن الحصيب (٣) في سبعين راكباً في أهل بيته، شم قال النبي: من أنت؟ قال بريدة (١٠٢): فالتفت النبي إلى أبي بكر، وقال

لقد خاب قوم غاب عنهم نبيّهم ترخل عن قوم فضلت عقولهم هداهم به بعد الضلالة ربّهم

وقدّس من يسري إليهم ويفتدي وحلّ على قوم بنور مجدد وأرشدهم من يتبع الحقّ يرشدر

<sup>(</sup>١) انظر الأبيات في: ابن الأثير، علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج٢، ص١٠٦. وانظر الأبيات في شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، ضبط وتحقيق عبدالرحمن البرقوتي، دار الأندلس، بيروت، لبنان ١٩٦٦م، ص١٤٢ - ١٤٣. وقد ردّ حسان بن ثابت يجاوب الهاتف قائلاً:

<sup>(</sup>۲) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص٩٩.

 <sup>(</sup>٣) بريدة بن الحصيب: بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي: من أكابر الصحابة، أسلم
 قبل بدر، ولم يشهدها، وشهد خيبر وفتح مكة، واستعمله النبي ﷺ على صدقات قومـه. وسكن =

برد الأمر وصَلَح. ثم قال النبي للرجل: ممن أنت؟ قال: من أسلم، فقال رسول الله على الله الله على الله الله الله الله الله الله الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله. فأسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله. فأسلم بريدة، وأسلم من كان معه جميعاً، فلما أصبح، قال بريدة للنبي: لا تدخل إلا ومعك لواء، فجعل بريدة عمامته في رمح، وشدّها، ومشى بين يدي النبي على النبي وقال: يا نبي الله، تنزل معي؟ فقال النبي: إن ناقتي مأمورة، فقال بريدة: الحمد لله، أسلم بنو سهم طائعين، غير مكرهين.

ثم إنهم لقوا الزبير في ركب من المسلمين، قافلين من الشام تجاراً، فكساهم الزبير ثياباً بيضاء.

قيل: وأقبل رسول الله إلى المدينة مردفاً أبا بكر و اله وأبو بكر شيخ يعرف، والنبي الله الله الله يعرف، فيتلقى الرجل أبا بكر، فيقول: يا أبا بكر من هذا الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الذي يهديني السبيل، فَيُحْسَبُ أنه يعني الطريق، وهو يعني سبيل الخير.

المدينة. وانتقل إلى البصرة، ثم إلى مرو فمات بها. له ١٦٧ حديثاً. انظر: ابن الأثير، علي بن
 محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص٣٦٧ ـ ٣٧٠، وانظر: الزركلي، خير الدين:
 الأعلام، ج٢، ص٥٠٠.

## الباب العاشر

في ذكر قدوم النبي ﷺ، الله الله المدينة





<sup>(</sup>۱) عروة: عروة بن زيد الخيل بن مهلهل الطائي: شاعر، من رجال الفتوح في صدر الإسلام، عاش مدّة في الجاهلية، وشهد مع أبيه بعض حروبها. وأسلم، ويقال: إنه اجتمع بالنبي ﷺ. ثم عاش إلى خلاقة على، وشهد معه صفين. قال البلاذري: كتب عمر بن الخطاب إلى عمار بن ياسر، وهو عامله على الكوفة، بعد شهرين من وقعة نهاوند سنة ٢١هـ، يأمره أن يبعث عروة بن زيد الخيل الطائي إلى الري ودستبي في ثمانية آلاف، ففعل، وسار عروة إلى من هناك، فجمعت الديلم، وأمدهم أهل الري فقتلوه، فأظهره الله عليهم واجتاحهم، وذهب إلى عمر، فأخيره بالفتح، فسماه البشير. وكان ممن شهد وقعة القادسية، ويشير إلى ذلك بقوله من أبيات:

برزت لأهل القادسية معلماً ما كل من يغشى الكربهة يعلم انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) الحزة: هي حزة واقم، إحدى حرتي المدينة، وهي الشرقية، سميت برجل من العماليق اسمه واقم. وقيل: واقم الممام المدينة إليه تضاف الحزة. وفي هذه الحزة كانت وقعة الحرة المشهورة في أيام يزيد بن معاوية سنة ٦٣هـ. قال محمد بن بحرة الساعدى:

فإن تقتلونا يوم حرّة واقسم فنحن على الإسلام أول من قتل ونسحن تركناكم ببدر أذلة وأبنا بأسياف لنا منكم نفل انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٢، ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) عمرو بن عوف: عمرو بن عوف بن الخزرج بن حارثة، من الأزد، من القحطانية: جدّ جاهلي، =

قباء (١)، فنزل على كلثوم بن الهدم (١)، وقيل: نزل على سعيد بن خيثمة (١)، وكان عزباً، لا أهل له، وقيل: تنازع القوم، أيهم ينزل عليهم النبي على فقال على أنزل الليلة على بني النجار، أخوال بني عبدالمطلب، لأكرمهم، فإذا أصبحت، غدوت حيث أمرت.

وكان قدومه يوم الاثنين (١٠٣) نصف النهار، لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول.

وأقام رسول الله في قباء، في بني عمرو بن عوف الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وقيل: بضعة عشر يوماً، وأسس مسجدهم، وخرج عنهم يوم الجمعة، فجمع في بني سالم، فكانت أول جمعة جمعها (في الإسلام)(1)، وخطب في بني سالم بن عوف(٥)، هذه الخطبة:

<sup>(</sup>١) قباء: وهـي قريـة علـى ميلين من المدينـة المنـورة على يسـار القاصد إلى مكـة، بها أثر بنيـان كثير، وهناك مسجد التقوى، وقيل: إنه مسجد رسول الله ﷺ. وإليها ينسب عدد كبير من أهل العلم. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج٤، ص ٣٠١-٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن خيشمة: والصحيح سعد بن خيشمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النخاط بن كعب بن حارثة بن غنم بن التسلم بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس الأنصاري. صحابي، أحد النقباء الاثني عشر بالعقبة. يقال: إن رسول الله ﷺ نزل عنده بعد هجرته إلى المدينة. وكان يقال ليبت سعد بن خيشمة ابيبت الأعزاب، حضر غزوة بدر الكبرى واستشهد فيها سنة ٢هـ. انظر: ابن هشام، عبد الملك بن هشام: السيرة النبوية، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٤) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ١٠١.

<sup>(</sup>٥) سالم بن عوف: سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج: جدّ جاهلي. من بنيه مالك بن العجلان، سيد الأنصار، وعدة من الصحابة. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص٧٧.



«الحمد لله، أحمده، وأستعينه، وأستغفره، وأستهديه، وأومن به، ولا أكفره، وأعادي من يكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وإني عبده ورسوله، أرسلني بالهدى والنور والموعظة، على فترة من الرسل، وقلة من العلم، وضلالة من الناس، وانقطاع من الزمان، ودنو الساعة، وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله، فقد رشد، ومن عصى الله ورسوله، فقد غوى وفرط، وضلً ضلالاً بعيداً.

أوصيكم بتقوى الله، فإنه خير ما أوصى به المسلم أن يحضُّه على الآخرة، وأن يأمره بتقوى الله، فاحذروا ما حذركم الله من نفسه، ولا أفضل من ذلك (ذكرا)(١)، وإن تقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافة من ربه، عون صدق على ما تتقوون به من أمر الآخرة، ومن يصلح الذي بينه وبين الله من أمره في السرّ والعلانية، ولا ينوى بذلك، إلّا وجه الله، يكن له ذكراً في عاجل أمره، وذخراً فيما بعد الموت، حين يفتقر المرءُ إلى ما قدّم، وما كان من هوى ذلك ليـودُّ أن لـو كان بينـه وبيـن ذلك أمدٌ بعيـدٌ، ويحذركم الله نفسـه، والله رؤوف بالعباد، والـذي صـدق قوله، وأنجز وعـده، لا خلف لذلك، فإنـه يقول: ﴿ مَا يُبُدُّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا بِظُلَّتِمِ لِلْتَجِيدِ ﴾ [ن: ٢٩]، فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله، في السرّ والعلانية، فإنه من يتقّ ِ الله، يكفر عنه سيئاته، ويعظم له أجراً، ومن يتَّـق الله، فقــد فــاز فوزاً عظيمــاً، وإن تقــوى الله يوقِّي مقته وعقوبته وســخطه، تبيضٌ به الوجوه، ويرضى الرّب، ويرفع الدرجـة. خذوا بحظَّكم، ولا تفرطوا في جنب الله، قد علمكم الله كتابه، وانهج لكم سبيله، ليعلم الذين صدقوا، ويعلم الكاذبين، فأحسنوا كما أحسن الله إليكم، وعادوا أعداءه، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، وسماكم المسلمين من قبل، ليهلك من هلك عـن بيّنة، ويحيى من يحيى عـن بيّنة، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلمي العظيم،

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص١٠١.

فأكثروا ذكر الله، واعلموا أنه خير من الدنيا وما فيها، واعملوا لما بعد الموت، فإن من (١٠٤) يصلح ما بينه وبين الله، يكفه ما بينه وبين الناس، ذلك بأن الله يقضي الحق على الناس، ولا يقضون عليه، ويملك من الناس، ولا يملكون منه، الله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلى العظيم».

ثم ركب رسول الله على ناقته، وأرخى لها الزمام، فلا يمرّ بدور من دور الأنصار، إلّا دعاه أهلها إلى النزول معهم، ويقولون له: هلم إلى العدد والعدّة والمنعة. ويقول لهم: خلّوا زمامها، فإنها مأمورة، حتى انتهى إلى موضع مسجده اليوم، وبركت على باب المسجد، (وهو يومئذ مربد لغلامين يتيمين من بني النجار)(()، في حجر معاذ بن عفراء(())، أو أسعد بن زرارة، فلم ينزل رسول الله على عنها، ثم وثبت، وسارت غير بعيد، ورسول الله واضع لها زمامها، لا يثنيها، ثم التفتت إلى خلفها، فرجعت إلى مبركها الأول، فبركت فيه، ووضعت جرانها، ونزل رسول الله على عنها، فاحتمل أبو أيوب(())، رحله،

<sup>(</sup>۱) ورد في الأصل: (وهو يومئنر في يد العلاء بن يمين، من بني عبدالنجار) والصحيح ما أثبتناه في النص، والمربد: هو الموضع الذي يجفف فيه التمر. واليتيمان هما: سهل، وسهيل ابنا رافع بن عمرو بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار. وقد شهد سهل بدراً والمشاهد كلها، ومات في خلافة عمر. ولم يشهد سهيل بدراً، وشهد غيرها، ومات قبل أخيه سهيل. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٢، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) معاذ بن عفراء: هو معاذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار. صحابي النجار، يعرف بابن عفراء وهي أمه، وهي عفراء بنت عبيد بن ثعلبة من بني غنم بن النجار. صحابي من الأنصار، وهو الذي سأله النبي على لله لله هجرته إلى المدينة عن أصحاب المربد الذي بركت عنده ناقة الرسول على أعاجابه بأنه لغلامين يتيمين من بني النجار وفي حجره وهما سهل وسهيل، وقال له: سأرضيهما منه، فأمر رسول الله على بهدم المربد وأمر أن ينى مكانه مسجد. وعمل فيه رسول الله على النظر: ابن هشام، عبد الملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٢، ص ١٤٠ - ١٤١. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٥، ص ١٩٠ - ١٩٢.

 <sup>(</sup>٣) أبو أيوب: أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة، من بني النجار، صحابي، شهد العقبة
 وبدراً وأحداً والخندق، وسائر المشاهد. وكان شجاعاً صابراً تقياً محباً للغزو والجهاد. عاش إلى أيام
 بني أمية، وكان يسكن المدينة، فرحل إلى الشام. ولما غزا يزيد القسطنطينية في خلافة أبيه معاوية، =



ووضعه في بيته، فدعت الأنصار رسول الله إلى النزول معهم، فقال: المرء عند رحله. فنزل عند أبي أيوب خالد بن زيد، فسأله عن المنزل، لمن هو، فأخبره معاذ، وقال: هو ليتيمين عندي. فدعاهما رسول الله ﷺ، فاشتراه منهما، وبناه مسجداً، فكان ينقل معهم إللبن في بنيانه، وهو يقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة».

ثم إن عبدالله بن الأريقط، رجع من المدينة إلى مكة، فأخبر عبدالله بن أبي بكر بمكان أبيه، فخرج عبدالله بن أبي بكر بعيال أبيه إلى المدينة، وصحبهم طلحة بن عبيد الله، ومعهم أم رومان، وهي أم عائشة، وعبد الرحمٰن، حتى قدموا المدينة، وبعث رسول الله على بن أبي طالب، وأتى رافع، ليخرجا بأهله سودة بنت زمعة، وبناته، فخرجا بهم، حتى بلغا المدينة، فبنى رسول الله على بعائشة، في شهر شوال، وهي بنت تسع سنين، ومكثت معه تسع سنين.

وفي هذه السنة، زيدت صلاة الحضر، وأُقرّت صلاة السفر ركعتين، إلّا المغرب، فإنها ثلاث في الحضر والسفر، وكذلك الفجر، ركعتان في الحضر والسفر.

وفي هذه السنة، آخا النبي ﷺ، (١٠٥) بين المهاجرين والأنصار، على الحق والمساواة، يتوارثون بعد الممات دون ذوي الأرحام، وكانوا تسعين رجلاً وثلاثمائة رجل، نصف من المهاجرين، ونصف من الأنصار، وكان ذلك قبل بدر، ثم أنزل الله ﴿ وَأُولُوا اللَّرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلِنَ بِبَعْضِ فِي كِتَبِ اللَّهِ مِنَ المُهْمَرِينَ ﴾ [الأحزاب: ٦] فنسخت ما كان قبلها، ورجع كل إنسان إلى نسبه وورثة أرحامه.

صحبه أبو أيوب غازياً، فحضر الوقائع ومرض، فأوصى أن يوغل به في أرض العدو، فلما توفي دفن
 في أصل حصن القسطنطينية. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص٢٩٥. وانظر: ابن الأثير،
 علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص١٢١ ـ ١٢٣.

وفي هذه السنة، مات البراء، وهو أول من تكلم ليلة العقبة، مات قبل قدوم النبي بشهر، فلما قدم رسول الله ﷺ، صلى عليه، ودعا له، وهو أول من مات من النقباء.

وفيها مات أسعد بن زرارة، وهو من النقباء، مات قبل أن يتم بناء المسجد، ودفن بالبقيع (١٠)، وهو أول من دفن به على قول الأنصار، وأما المهاجرون، يقولون: أول من دفن بالبقيع عثمان بن مظعون. فلما مات أسعد بن زرارة، جاء بنو النجار إلى النبي ﷺ، وقالوا: مات نقيبنا، فنقّب علينا. فقال: أنا نقيبكم.

وفيها مات كلثوم بن الهدم بن امرئ القيس بن الحارث، وكان كبير السن شريفاً في قومه، أسلم قبل قدوم النبي بقليل.

ومات فيها من المشركين: العاص بن وائل السهمي، والوليد بن المغيرة بمكة. قيل: لمّا حضرت الوليد الوفاة جزع، فقال له أبو جهل: ما يجزعك؟

قـال: والله مـا بي جزع مـن الموت، ولكن أخاف أن يظهر دين أبي كبشـة بمكة، فقال أبو سفيان(٢): لا تخف أنا ضامن لك أن لا يظهر.

وفي هذه السنة، أسلم عبدالله بن سلام"، وكان حبراً من أحبار اليهود،

<sup>(</sup>١) البقيع: بقيع الفرقد، أصل البقيع في اللغة: هو الموضع الذي فيه أروم الشجر من ضروب شتى، وب ه سمي بقيع الفرقد، والفرقد: كبار العوسج، وهو مقبرة أهل المدينة، وهي داخل المدينة. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج١، ص ٤٧٣.

<sup>(</sup>٢) أبو سفيان: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف: صحابي من سادات قريش في الجاهلية. وهو والد معاوية رأس الدولة الأموية. كان من رؤساء المشركين في حرب الإسلام عند ظهوره. قاد قريشاً وكنانة يوم أحد ويوم الخندق لقتال رسول الله على السلام يوم فتح مكة سنة الهمد حنيناً والطائف، ففقتت عينه يوم الطائف، ثم فقتت الأخرى يوم اليرموك، فعمي. ولما توفي رسول الله كان أبو سفيان عامله في نجران. ثم أتى الشام، وتوفي بالمدينة، وقيل بالشام. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٢٠١. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص ٩ ـ ١٠.

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن سلام: عبدالله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي، أبو يوسف: صحابي، قيل: إنه من =



وقد قرأ الكتب والتوراة والإنجيل، ووجد صفة النبي ﷺ، فلما قدم النبي أتاه، وقال: إني أسألك عن مسائل، إن أنبأتني عنها صدقتك، وآمنت بك. فسأله عن ألف مسألة وخمسمائة مسألة، فأجابه النبي عنها، فآمن به، ودخل في الإسلام. ومسائله موجودة مشروحة، تركتها خوف الإطالة.

نسل يوسف بن يعقوب، أسلم عند قدوم النبي ﷺ المدينة، وكان اسمه «الحصين، فسماه رسول الله ﷺ عبدالله. وفيه الآية: ﴿ وَمَنهَدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ ... ﴾. دومن عنده علم الكتاب،، وشــهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابيــة. ولما كانت الفتنة بين على ومعاويـــة، اتخذ سـيفاً من خشب، واعتزلها. وأقام بالمدينة إلى أن مات. انظر: ابن الأثير، على بن محمد: أســد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص٢٦٥ ــ ٢٦٦. وانظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص٩٠. (١) سلمان الفارسي: سلمان الفارسي، صحابي: من مقدميهم. كان يسمى سلمان الإسلام. أصله من مجوس أصبهان. عاش عمراً طويلاً، واختلفوا في ما كان يسـمى به في بلاده، وقالوا: نشـأ في قرية جيان، ورحل إلى الشام، فالموصل، فنصيبين، فعمورية، وقرأ كتب الفرس والروم واليهود، وقصد بلاد العرب، فلقيه ركب من بني كلب، فاستخدموه، ثم استعبدوه، وباعوه، فاشتراه رجل من قريظة، فجاء به إلى المدينة. وعلم سلمان بخبر الإسلام، فقصد النبي ﷺ بقباء، وسمع كلامه ولازمه أياماً. وأبي أن ايتحرر، بالإسلام، فأعانه المسلمون على شراء نفسه من صاحبه، فأظهر إسلامه، وكان قوي الجسم صحيح الرأي، عالماً بالشرائع وغيرها. وهو الذي دلّ المسلمين على حفر الخندق في غزوة الأحزاب، حتى اختلف عليه المهاجرون والأنصار، كلاهما يقول: سـلمان منًا، فقال رســول الله ﷺ: **«سلمان منّا آل البيت». وسئل عنه على فقال: امرؤ منّا وإلينا أهل البيت، من لكم بمثل لقمان الحكيم،** علم الأول والآخر، وكان بحراً لا ينزف. وجعل أميراً على المدائن، فأقام فيها حتى توفي. وكان إذا خرج عطاؤه تصدّق به. ينسـج الخوص ويأكل خبز الشـعير من كسب يده. به في كتب الحديث ٦٠ حديثاً. وولابن بابوية القمي كتاب وأخبار سـلمان وزهـده وفضائله،ومثله للجلودي. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص١١١ - ١١٢. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص١٥٥ \_ ٥١٥.

<sup>(</sup>٢) أصفهان: أو أصبهان مدينة عظيمة مشهورة، سميت بأصبهان بن فلُوج بـن لنطي بن يونان بن يافث، وقال ابن الكلبي: سميت بأصبهان بن فلُوج بن سـام بن نوح ﷺ، ومعناها بالفارسية بلاد الفرسان. وقالوا: ولم يكن يحمل لواء ملوك الفرس من آل ساسان إلّا أهل أصبهان. انظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان، ج١، ص٢٠٦ ـ ٢٠٠.

لها آجي، وكان أبي دهقان (۱) قريته، وكنت أحب خلق الله إليه، أجلسني في بيته، كما تجلس الجارية، واجتهدت في المجوسية (۱)، حتى كنت قاطن النار (۱) التي يوقدونها، حتى لا أتركها تخبو ساعة، وكانت لأبي ضيعة عظيمة، فأرسلني في ضيعته، وقال لي: لا تحتبس عليّ، فمررت بكنيسة النصارى، فسمعت أصواتهم، وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمرهم (۱۰۱) فوالله ما تركتهم، حتى غربت الشمس، ولم آتِ الضيعة، فقلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ فقالوا: بالشام، فرجعت إلى أبي، فأخبرته الخبر، فقال: يا بني، ليس في ذلك الدين خير، ودينك ودين آبائك خير منه. فقلت: كلا، إنه خير من ديننا، فخافني، وقيدني، وحبسني في بيته، فبعثت إلى النصارى، إذا قدم عليهم ركب من الشام، فليخبروني.

فلما قدم عليهم ركب الشام من النصارى، أرسلوا إليَّ، فلما قضى الركب حوائجهم، وأرادوا الرجوع، ألقيت الحديد من رجلي، وخرجت معهم، حتى قدمت الشام، فسألت عن أفاضل أهل هذا الدين، فدللت على رجل في كنيسة، فجئته، وقلت له: إني رغبت في هذا الدين، وأحببت أن أكون معك، أخدمك، وأتعلم منك، وأصلّى معك. فقال: إدخل، فدخلت معهم.

دهقان: الدهقان شيخ القرية العارف بالفلاحة وما يصلح بالأرض، يُلجأ إليه في معرفة ذلك. انظر:
 ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج١، ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) المجوسية: عقيدة فارس القديمة ودينها الأول، ويقول المجوس بأصلين اثنين مدبرين قديمين، يقتسمان الخير والشر، والنفع والضرر، والصلاح والفساد، يسمون أحدهما النور والثاني الظلمة، وبالفارسية: يزدان وأهرمن، ولهم في ذلك تفصيل مذهب، وسائل المجوس كلها تدور على قاعدتين إحداهما: بيان سبب النور بالظلمة، والثانية سبب خلاص النور من الظلمة، وجعلوا الامتزاج مبدأ الخلاص. وزعموا أن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزلين، بل النور أزلي، والظلمة محدثة، ثم لهم اختلاف في سبب حدوثها، أمن النور حدثت والنور لا يحدث شراً جزئياً، فكيف يحدث أصل الشرء أم شيء آخر؟ ولا شيء يشترك النور في الإحداث والقدم. وبهذا يظهر خيط المجوس. انظر: الشهرستاني، عبد الكريم، والظاهري علي بن محمد: الفصل في الملل والنحل، ج٢، ص ٧٧ – ٧٣.

 <sup>(</sup>٣) قاطن النار: خادمها الذي يخدمها ويمنعها من أن تخبو، لتعظيمهم إياها. انظر: ابن هشام، عبد الملك بن
 هشام: السيرة النبوية، ج١، ص ٢٢٩.



وكان يأمرهم بالصدقة، ويرغبهم فيها، فأتوا إليه شيئاً من الصدقة، وأمروه أن يتصدق بها عنهم، فكنزه لنفسه، ولم يعطه الفقراء والمساكين، فبغضته بغضاً شديداً.

فلما مات، اجتمعت النصاري ليدفنوه، أخبرتهم بفعله، فقالوا: وما علمك بذلك؟ فقلت: أنا أدلَّكم على كنزه، فأريتهم موضعه، فاستخرجوه سبع قلال مملوءة ذهباً وورقاً، فلما رأوها، قالوا: والله لا ندفنه أبداً، فصلبوه، ثم رموه بالحجارة.

ثم جاؤوا برجل آخر، فجعلوه مكانه، فرأتيه رجلاً زاهداً في الدنيا، راغباً في الآخرة، فأحببته حُبّاً شديداً، فأقمتُ معه زماناً، ثم حضرته الوفاة، فقلت له: إلى من توصى بي، وبما تأمرني، فأشار إلى رجل بالموصل(١)، فلحقت به، فكنت عنـده، ووجدتـه خير رجل على أمر صاحبه، فلـم يلبث أن مات، فلما حضرته الوفاة، أوصى بي إلى رجل بنصيبين، فسـرت إليه، فأقمت عنده، فوجدته خير رجل، فما لبث أن مات، وأمرني أن آتي رجلاً بعمورية(٢)، فلحقت به، فوجدته

سقى ربى الموصل الفيحاء من بلد أو أنبدب العيش فيها أم أنوح على أرض يحن إليها من يفارقها

جود من المزن يحكي جود أهليها أيامها أم أعزى في لياليها ويحمد العيش فيها من يدانيها انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٥، ص ٢٢٣ ـ ٢٢٤.

<sup>(</sup>١) الموصل: المدينة المشهورة العظيمة، سميت الموصل لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق، وقيل: وصلت بين دجلة والفرات، وقيل: إن الملك الذي أحدثها اسمه الموصل، وهي مدينة قديمة الأس على طرف نهر دجلة. فيها قبر النبي جرجيس. إليها ينسب عدد كبير من العلماء. قال السري بن أحمد الرفاء الشاعر الموصلي يشوقها:

<sup>(</sup>٢) عمورية: مدينة ببلاد الروم، سميت بعمورية بنت الروم بن اليفز بن سام بن نوح غليه، وهي تلك التي فتحها المعتصم سنة ٢٢٣هـ، وفتح أنقرة بسبب أسر العلوية في قضة طويلة. وقد ذكرها أبو تمام، فقال:

عنك المني خُفّالاً معسولة الحلب يا يوم وقعة عمورية انصرفت انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٤، ص١٥٨.

خير رجل على أمر أصحابه، فاكتسبت، حتى حصلت لي بقيرات وغنيمات، ثم نزل به الموت، فقلت له: من توصي بي؟ فقال: والله لا أعلم أحداً على ما كنّا عليه، أمرك أن تأتيه، ولكن قد أظلك زمان نبي، يبعث على دين إبراهيم، صلوات الله عليه، يخرج بأرض العرب، مهاجره إلى أرض بين حرّتين، ذات نخل، وبه علامات لا تخفى، يأكل الهدية، ولا يأكل (١٠٧) الصدقة، بين كتفيه خاتم النبرّة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلد، فافعل.

قال: فمكثت بعمورية ما شاء الله، ثم مرّ بي نفر من كلب تجار، فأعطيتهم بقيراتي وغنيماتي، ليحملوني إلى أرض العرب، فحملوني، حتى إذا قدموا بي وادي القرى (١)، ظلموني، وباعوني على رجل من اليهود، فمكثت عنده، ورأيت النخل، فرجوت أن يكون البلد التي وصفها صاحبي.

فبينما أنا عنده، إذ قدم علينا ابن عم له من بني قريظة (١٠)، فاشتراني منه، وحملني إلى المدينة، فعرفتها بصفة صاحبي، وبعث الله رسول الله على بمكة ما أقام، لم أسمع له بذكر، حتى هاجر إلى المدينة، فوالله إني أحمل على رأسى عذقاً لسيدي، وهو جالس، إذا أقبل ابن عم له، حتى وقف عليه، فقال:

 <sup>(</sup>۱) وادي القرى: وهو واد بين المدينة المنورة والشام من أعمال المدينة كثير القرى فتحها النبي ﷺ سنة سبع عنوة، ثم صولحوا على الجزية، أجلى عمر يهودها فيمن أجلى، فقسمها بين من قاتل عليها. قال جمعاً.:

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى إني إذاً لسعيد وهل أرين جملاً به وهي أيّم وما رتّ من حبل الوصال جديد

انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٥، ص ٣٤٠٠.

(٢) بنو قريظة: قوم من اليهود كانوا يسكنون يثرب قبل الإسلام، والتي سميت المدينة المنورة بعد هجرة الرسول ﷺ المشركين ضد الرسول ﷺ هجرة الرسول ﷺ المشركين ضد الرسول ﷺ فحاصرهم لمدة خمس عشرة ليلة، ثم نزلوا على حكمه، فحكم فيهم سعد بن معاذ الأوسي بقتل فحاصرهم لمدة خمس عشرة ليلة، ثم نزلوا على حكمه، فحكم فيهم سعد بن المسلمين. انظر: البلاذري، من جرت عليه المواسي، وبسبي النساء والذرية، وأن يقسم مالهم بين المسلمين. انظر: البلاذري، أحمد بن يحيى: فتوح البلدان، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ١٩٥٩م، ص ٣٤- ٣٠.



قاتـل الله بني قيلة (١٠)، يعني الأنصار، والله إنهم الآن مجتمعون بقباء على رجل قـدم عليهـم اليوم من مكة، يزعمـون أنه نبي. قال: فلما سمعت تلك الكلمة، أخذتني الرعـدة، فنزلت عـن النخلة، فقلت: ماذا يقول؟ حتى غضب سـيدي، وكلمني كلمة شديدة، ثم قال: ما لك ولهذا؟!

وقد كان عندي شيء جمعته، فلما أمسيت، أخذته، وذهبت به إلى رسول الله ﷺ، وهو بقباء، فدخلتُ عليه، وقلت: إنه بلغني أنك رجل صالح، ولك أصحاب معك غرباء، ذوو حاجة، وهذا شيء عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم، وقربته إليه، فقال لأصحابه: كلوا، وأمسك يده، فلم يأكل، فقلت في نفسي: هذه واحدة من العلامات، ثم انصرفت، فجمعت شيئاً.

ثم تحول رسول الله ﷺ من قباء إلى المدينة، فمضيت إليه، وقلت له: هـذه هديـة أكرمتك بها، فـأكل منها، وأمر أصحابه، فأكلوا، فقلت في نفسـي: وهـذه أيضاً علامة، فمضت اثنتان. وروي أن الطعام الذي أهداه سـلمان خبز ولحم.

قال: ثم جئته وهو ببقيع الفرقد، وقد تبع جنازة رجل من أصحابه، فسلمت عليه وهو جالس، ثم استدرت إلى ظهره، هل أرى الخاتم؟ فكأنه علم ما أردت، فكشف رداءه عن ظهره، فرأيت الخاتم، فعرفته، فانكببت عليه أقبله وأبكي، فقال لي: تحوّل، فتحولت، فقصصت عليه ما جرى عليً، من أوله إلى آخره. فأعجب ذلك رسول الله عليًّ، أن يسمع أصحابه.

 <sup>(</sup>١) قبلة: هي قبلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة،
 أم الأوس والخزرج. قال النعمان بن بشير الأنصاري يمدح الأوس والخزرج:

بهالبل من أولاد قبلة لم يجد عليهم خليط في مخالطة عتبا مساميح أبطال يراحون للندى يرون عليهم فعل آبائهم نحبا انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج١، ص ٢٣٣ ـ ٢٣٣٣

ثم شغلني الرق حتى فاتتني بدر(۱)، ثم قال رسول الله على: كاتب يا سلمان، (۱۰۸) فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة، أفسلها له واسقيها، وأعملها حتى تثمر، فقال رسول الله على أعينوا أخاكم، فأعانوني، فمنهم من أعانني بثلاثين صرمة، ومنهم بعشرين صرمة، ومنهم بخمس عشرة، ومنهم بعشر، كل على قدر ما عنده، حتى اجتمعت إلي ثلاثمائة صرمة، فقال النبي على الخدم سلمان، فاحفر لها، فإذا حفرت، فأتني، أضعها بيدي، فذهبت، فحفرت لها، حيث أمرنى صاحبى، وذلك بدار البقيرة.

شم أتيت النبي على الشرعة، وأثمرت في حولها. فأديتها إلى صاحبي، وبقيت فوالله ما ماتت منها صرمة، وأثمرت في حولها. فأديتها إلى صاحبي، وبقيت علي أربعون أوقية، كنت كاتبته عليها مع النخل، فأتى رسول الله على المنازي، فدعاني، وقال: خذ هذه فأد ما عليك، فقلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي ؟ قال: خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. فأخذتها، فوزنت له منها أربعين أوقية، وعُتقت.

وشهدت مع رسول الله ﷺ، الخندق (<sup>۲۲)</sup>، شم لم يفتني معه مشهد، وأمر رسول الله ﷺ أن أُكسى، فكسانى أبو بكر ﷺ، ثوبه.

<sup>(</sup>١) بدر: بدر ماء مشهور بين مكة والمدينة، أسفل وادي الصفراء، بينه وبين الجار، وهو ساحل البحر، ويقال: إنه ينتسب إلى بدر بن يخلد بن النضر بن كنانة، وبه سميت قريش، وابنه بدر بن قريش، وبه سميت بدر التي كانت بها الواقعة المباركة، لأنه كان احتفرها، وبهذا الماء كانت الوقعة المشهورة التي أظهر الله تعالى بها الإسلام، وكان لها أثرها في نفوس العرب جميعاً. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج١، ص٣٥٧-٣٥٨. وابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج٢، ص٣٥٧-٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) الخندق: يوم الخندق هو اليوم الذي وقعت فيه غزوة الأحزاب سنة ٥هـ، حين قدمت قريش لمهاجمة المدينة المنورة بعشرة آلاف نزلوا في مجمع الأسيال من رومة، فأمر رسول الله على بحفر الخندق شمالي المدينة، لأن الجهات الأخرى كانت محصنة. وهزم الله المشركين في هـذه الغزوة، بعدما تفرقت كلمتهم. انظر لتوسعة المادة: حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي، ج١، ص٩٦ - ١٠٠.



وقيل: إن أبا بكر اشترى سلمان، فأعتقه، وقيل: أعتقتهُ امرأة، يقال لها خليسة(١)، وأسلمت، فكافأها رسول الله ﷺ بأن غرس لها ثلاثمائة فسيلة.

وروي أن سلمان عاش ثلاثمائة سنة، ومات بالمدائن<sup>(۲)</sup>، وقيل: رجع إلى أصفهان، أي في زمن عمر بن الخطاب ﷺ. وكان له أخ بشيراز<sup>۳)،</sup> وله نسل هناك، وله بنت بأصفهان، وبنتان بمصر، وابن يقال له كثير، والله أعلم.

وقيل: إن أئمة أهل المغرب وهم الرستميون من نسل سلمان، والله أعلم.

وفي هذه السنة، أمر رسول الله ﷺ حسان بن ثابت الأنصاري، وهو أحد بني النجار، وهو شاعر النبي، أن ينافح عنه، وعن أصحابه، فكان شعره على قريش كوقع السيوف، وذلك أنه لما هاجر النبي وأصحابه، تناولته شعراء قريش بالهجاء، وتناولت الأنصار، فمشت إليه رجال الأنصار، فقالوا: يا رسول الله، إن قريشاً أغرت بك وبنا

<sup>(</sup>۱) خليسة: خليسة، مولاة سلمان الفارسي. لها ذكر في قصة إسلام سلمان، رواه أبو سلمة بن عبد الرحمٰن، عن سلمان الفارسي، وذكر قضة إسلامه، قال: «فمز بي أعراب من كلب، فاحتملوني، حتى أنوا بي يثرب، فاشترتني امرأة يقال لها: «خليسة بنت فلان، حليف بني النجار بثلاثمائة درهم، قال: فمكثت معها ستة عشر شهراً حتى قدم محمد الله المدينة، قال: «فأتيته». وذكر إسلامه فقال: «فأرسل إليها النبي لله علي بن أبي طالب يقول لها: إما أن تعتقي سلمان وإما أن أعتقه. وكانت قد أسلمت، فقالت: قل للنبي: إن شئت أعتقته، وإن شئت فهو لك. قال رسول الله الله ، اعتقيه أنت. فأعتقته، قال: فغرس لها رسول الله الله ثلاثمائة فسيلة. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص ٨٧.

<sup>(</sup>٢) المدائن: مدينة قديمة في العراق بناها كسرى أنوشروان بن قباذ، وأقام بها هو ومن كان معه من ملوك بني ساسان إلى أيام عمر بن الخطاب، ويقال: إن أول من اختط مدينة في هذا الموضع أردشير بن بابك. وكان فتح المدائن على يد سعد بن أبي وقاص في صفر سنة ١٦هـ. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٥، ص ٧٤ ـ ٧٥.

<sup>(</sup>٣) شيراز: مدينة مشهورة في بلاد فارس، سميت بشيراز بن طهمورث، بنى سورها الملك ابن كاليجار سلطان الدولة بن بويه سنة ٤٣٦هـ، وجعل لها أحد عشر باباً، وقد نسب إلى شيراز جماعة كثيرة من العلماء من كل فن. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٣، ص ٣٨٠ ـ ٣٨١.

شعراءهم، فتناولت عرضك وأعراضنا بالهجاء، وفينا شعراء، فقال: قولوا لشعراءكم، وليصيبوا منهم ما أصابوا منا، فأمروا (١٠٩) كعب بن مالك، فقال: فلم يصنع شيئاً، فأمروا عبدالله بن رواحة (١٠) قال: فلم يصنع شيئاً، فأتوا حسان بن ثابت، فقالوا: إن رسول الله على أمرك أن تناصح، وفي نسخة تنافح عنه وعن أحساب قومك، فقال: لا والله، حتى آتي رسول الله على فأسأله (فأتى النبي، فأمره النبي، وقال له: امض إلى أبي بكر فاسأله) (٢) عن فاسأله (فأتى النبي، فأمره النبي، وقال له: امض إلى أبي بكر فاسأله) تزال تعان بروح القدس، ما نافحت عن نبيّك وقومك. وقال النبي لحسان: آكيف تصنع بأبي سفيان المغيرة بن الحارث بن عبدالمطلب] (٢)، فقال: والذي بعثك بالحق نبياً لأسلنك كما تسل الشعرة من العجين، فمما قاله في ذلك اليوم شعراً:

<sup>(</sup>١) عبدالله بن رواحة: عبدالله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري، من الخزرج، أبو محمد، صحابي، يعد من الأمراء والشعراء الراجزين. كان يكتب في الجاهلية. وشهد العقبة مع السبعين من الأنصار. وكان أحد النقباء الاثني عشر، وشهد بدراً وأُحداً والخندق والحديبية، واستخلفه النبي على على المدينة في إحدى غزواته. وصحبه في عمرة القضاء، وله فيها رجز. وكان أحد الأمراء في وقعة مؤتة، فاستشهد فيها. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص٢٣٥ ـ ٢٣٨. وانظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص٨٦.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص١٠٧.

<sup>(</sup>٣) وردت في الأصل أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب: والصحيح ما أثبتناه في النص: المغيرة بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم، أبو سفيان الهاشمي القرشي، أحد الأبطال الشعراء في الجاهلية والإسلام. وهو أخو رسول الله على من الرضاع. كان يألفه في صباهما. ولما أظهر النبي الدعوة إلى الإسلام عاداه المغيرة، وهجاه، وهجا الصحابة. واستمر على ذلك إلى أن قوي المسلمون، وتداول الناس خبر تحرك النبي لفتح مكة، ثم تنكر وقصد رسول الله على المعارة أعرض عنه النبي، فتحول المغيرة إلى الجهة التي تحول إليها بصره، فأعرض، فأدرك المغيرة أنه مقتول لا محالة، فأسلم ورسول الله معرض عنه. وشهد فتح مكة، ثم وقعة حنين وأبلى بلاءً حسناً، فرضي عنه النبي، ثم كان من أخصائه. له شعر في الجاهلية هجاء بالإسلام، وشعر كثير في الإسلام هجاء بالمشركين. مات بالمدينة سنة ٢٠هـ. وصلى عليه عمر. انظر: الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٥، ص٢٧٦.



عفت ذات الأصابع فالجواء ديار من بني حسان قفر ألا أبلغ أبا سفيان عني هجوت محمداً فأجبتُ عنه هجوت محمداً براً تقيّاً أتهجوه ولست له بكفي فإن أبي ووالدتي وعرضي فسوف يجيبكم حسان عنه لساني صارم لاعبب فيه

إلى عذراء منزلها خلاء تعفّتها الروامس والسماء مغلغلة فقد برح الخفاء وعند الله في ذاك الجزاء أمين الله شيمته الوفاء فشرُكما لخيركما الفداء لعرض محمد منكم وقاء يصوغ المكرمات كما يشاء وبحرى ما تكدّره الدلاءُ (١٠٠٠)

فقال له النبي ﷺ: أنت حسان، ولسانك حسام. فأخرج حسان لسانه، فقال ﷺ: ما سرّني مقول على وجه الأرض كمقول حسان، حتى ظننت أن لو شئت لفريت به الأدم.

وقيـل عنـه ﷺ، أنه قـال: إهج المشـركين، وجبريـل معك. وقـال: قل يا حسان، وجبريل يؤيدك.

وعاش حسان مائة وعشرين سنة، ستين منها في الجاهلية، وستين في الإسلام. ومن قوله هذه الأبيات:

لساني وسيفي صارمان كلاهما فلا الجهد ينسيني حيائي وعفّتي وأكثر أهلي من عيالي سواهم فيان أكُ ذا مال كثير أجد به

ويبلغ ما لا يبلغ السيف مذودي ولا وقعات الدهر يفللن مبردي وأطوي على الماء القراح المبرَّدِ(١١٠) وإن يعتصر عودي على العدم يجمد

 <sup>(</sup>١) انظر القصيدة كاملة في: شرح ديوان حسان بن ثابت، ضبط وتصحيح عبد الرحمٰن البرقوقي،
 ص٧٥- ٦٦.

وإني ليدعوني الندى فأجيبه وإني لقوال لدى الليث مرحباً ومن قوله أيضاً:

ونحن إذا ما الحرب حلّ ضرامها فمني زمام السابقين إلى الوغى ونحن إذا لم يبرم الناس أمرهم ولو وزنت رضوى بحلم سراتنا ونحن إذا ما الآل أمسى كأنما لنطعم في المشتى ونطعن بالقنى وتلفى لدى أبياتنا حين يحتذى رفيع عماد البيت يمنع عرضه

وأضرب بيض العارض المتوقد وأهـلًا إذا ما ريع من كل مرقد(١)

فجادت على الحالات بالموت والدم إذا الفشل الرعديد لم يتقدّم نكون على حق من الأمر مبرم لمال برضوى حلمنا وبرمرم على حافتيه مملس اللون عندم إذا الحرب كانت كالحريق المضرم مجالس فيها كل خرق معمم من الذم ميمون النقيبة خضرم"

 <sup>(</sup>١) انظر القصيدة كاملة في: شرح ديوان حسان بن ثابت، ضبط وتصحيح عبدالرحمن البرقوقي،
 ص ١٧٨ - ١٨٨. مع اختلاف في بعض الألفاظ.

 <sup>(</sup>٢) انظر القصيدة كاملة في: شرح ديوان حسان بن ثابت، ضبط وتصحيح عبدالرحمن البرقوقي،
 ص ٢٢ - ٦٤. مع اختلاف في كثير من الألفاظ.

## الباب الحادي عشر في ذكر الأمور الحادثة في السنة الثانية من الهجرة





وهي الوسادة، ومنخل، ورحى، وقدح، وجرباب، وفراش من غليظ الكتان، حشوه ليف. وروي أن النبي على خطب حين زوّج علياً بفاطمة، فقال: «الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع بسلطانه، المرهوب من عذابه، المرغوب إليه فيما عنده، النافذ أمره في سمائه وأرضه، الذي خلق الخلق بقدرته، وميزهم بأحكامهم، وأحكمهم بعزته، وأعزّهم بدينه، وأكرمهم ببنية محمد على محمد المحلية.

ثم إن الله جعل المصاهرة نسباً لاحقاً، وأمراً مفترضاً، نسخ به الآثام، وأوشح بها الأرحام، وألزمها الأنام، فقال رَجَيْل: ﴿ وَهُو اللّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَلِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٤]، فأمر الله يجري إلى قضائه، فحضائه، وقضاؤه (١١١) يجري إلى قدره، وقدره يجري إلى أجله، فلكل قضاء قدر، ولكل قدر أجل، ولكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء، ويثبت، وعنده أم الكتاب.

ثم إن الله أمر أن يزوج علياً بفاطمة، وقد زوجته إياها على أربعمائة مثقال فضة، أرضيت يا علي؟ فقال على: رضيت».

ويروى أنه دعا لهما، فولدت فاطمة الحسن(١١)، والحسين(١٦).

وقيل: إن أبا بكر خطب فاطمة من النبي، فقال: انتظر فيها أمر الله، وخطبها عمر، فقال له مثل ذلك.

وفي هذه السنة، حُوّلت القبلة إلى الكعبة، يوم الثلاثاء، للنصف من شعبان، أو يوم الاثنين للنصف من رجب، وهي أول ما نسخ من الشريعة، وذلك أن النبي على (والمسلمين) يصلون في مكة متوجهين إلى الكعبة، فلما هاجر، أمره الله أن يصلي إلى بيت المقدس، فصلى إليه سبعة عشر شهراً، فقالت اليهود: يزعم محمد أنه نبي، ولم نره أحدث في نبوته شيئاً، أليس يصلي إلى قبلتنا، ويستن بسنتنا فإن كانت هذه نبوة، فنحن أقدم وأوفر نصبياً.

<sup>(</sup>۱) الحسن: الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، أبو محمد: خامس الخلفاء الراشدين وآخرهم، وثاني الأثمة الاثني عشر عند الإمامة، ولد في المدينة المنورة، وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله على الهرو أكبر أولادها وأولهم. كان عاقلاً حليماً محباً للخير فصيحاً من أحسن الناس منطقاً وبديهية، حج عشرين حجة ماشياً، بعد تنازله عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان سنة ٤١هد. انصرف الحسن إلى المدينة، حيث أقام فيها إلى أن توفي مسموماً (في قول بعضهم) ومدة خلافته ستة أشهر وخمسة أيام، وولد له أحد عشر ابناً وبنت واحدة، وإليه نسبة الحسنيين كافة، وكان على نقش خاتمه (الله أكبر وبه أستعين). انظر الزركلي: خير الدين: الأعلام، ج٢، ص١٩٩ - ٢٠٠. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص١٩٩ - ١٠٠.

<sup>(</sup>Y) الحسين: الحسين بن على (٤ - ٦١هـ/ ٦٢٥ - ٢٨٢م) بن أبي طالب الهاشمي القرشي العدناني، أبو عبدالله، السبط الشهيد، ابن فاطمة الزهراء. وفي الحديث: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة، ولد في المدينة، ونشأ في بيت النبوة، وإليه نسبة كثير من الحسينين وهو الذي تأصلت العداوة بسببه بين بني هاشم وبني أمية حتى ذهبت بعرش الأمويين بعد وفاة معاوية بن أبي سفيان سنة ٦٠هـ خلفه ابنه يزيد، فخرج الحسين إلى العراق مع ذراريه، وعلم يزيد بسفره، فوجه إليه جيشاً اعترضه بكربلاء (قرب الكوفة) فنشب قتال عنيف، وقتل الحسين في العاشر من محزم سنة ٦١هـ على يد شمر بن ذي الجوشن، وأرسل رأسه ونساؤه وأطفاله إلى دمشق (عاصمة الأمويين). انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ٢٤٣. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) إضافة يقتضيها السياق.



فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فشق عليه، وزاده شوقاً إلى الكعبة، وقال لجبريل: وددتُ لو أن الله صرفني من قبلة بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، قال: إنما أنا عبد مثلك، وعرج جبريل، وجعل النبي يديم النظر إلى السماء، رجاء أن ينزل (عليه)(١) جبريل بتحويل القبلة.

فبينما هـ و يصلي الظهر، إذ نزل عليه جبريـ ل بهذه الآية ﴿ فَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجَهِهِ إِلَى الكعبة، فكان فعله هذا أصلاً يقاس عليه هذه المسألة: من عميت عليه القبلة، ثم استبانت له، وهو في الصلاة فليستقبل القبلة، ويتم الصلاة.

فعند ذلك قالت اليهود للنبي ﷺ: ما أمرك ربك بهذا، وإنما هو شيء تبتدعه من نفسك، فكان هذا ابتلاء من الله لعباده، فمن عصمه الله ثبت على الإسلام، ومن خذله شك وتردد، وارتد عن الإسلام. وقال المؤمنون: كيف حال من مات من إخواننا؟، فأنزل الله، ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُ ۚ إِنَ اللهَ إِلَى اللهَ اللهُ اللهُ

وفي هذه السنة، رأى عبدالله بن زيد (")، الأذان في المنام، وسببه أنهم ذكروا أسياء يجمعون بها الناس للصلاة، فقال بعضهم: البوق، وقال آخرون: الناقوس. فبينما هم كذلك إذ نام عبدالله بن زيد (١١٢) الخزرجي، فرأى رجلًا، عليه ثوبان أخضران، وفي يده ناقوس، فقال: أتبايعني هذا الناقوس؟ فقال: لماذا تريده؟ قال: أريد (أن) (") أجمع به الناس للصلاة، فقال: أنا أعلمكم خيراً من هذا، وعلمه الأذان.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ١١٠.

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن زيد: عبد لله بن زيد بن عاصم بن كعب النجاري الأنصاري: صحابي، من أهل المدينة. كان شجاعاً، شهد بدراً. وقتل مسيلمة الكذاب، يوم اليمامة، له ٤٨ حديثاً، قتل في وقعة الحرّة سنة ٦٣هـ. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص ٢٥٠ ـ ٢٥١. وانظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص٨٨.

<sup>(</sup>٣) إضافة يقتضيها السياق.

ثـم انتبه، فمضى إلى النبـي ﷺ، فأخبره بذلك، فقال ﷺ: اإنها رؤيا حق، علّمـهُ بـلالاً(۱)، فإنه أبرع منك صوتاً»، فعلمه إياه، فـأذّن بلال، ثم أتى عمر بن الخطاب ﷺ: الحمد لله.

وفي هذه السنة، نزلت فريضة رمضان، بعدما صرفت القبلة بشهر. وأمر رسول الله بزكاة الفطر، وذلك قبل نزول فرض الزكاة في الأموال، وأمر أن يخرج عن الحرّ والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، صاع مما يقتاته الإنسان، قيل: في سنته، وقيل: في شهره، والأفضل قبل أن يغدو إلى المصلى، ليكون الفقراء أغنياء في ذلك اليوم، وكانت فريضة رمضان، إذا صام يومه، وحل الإفطار، فطر، فمن نام، أو صلى العشاء الآخرة، حُرم عليه ما يحرم على الصائم، إلى القابلة، فأجهد الناس ذلك الصوم.

وقيل: إن رجلاً من أصحاب رسول الله ﷺ، كان كثير الاشتغال بالنهار في شهر رمضان، فأوى إلى داره، بعد أن حلّ الإفطار، فسأل أهله الطعام، فقالوا: إنه قد برد، فقامت زوجته تسخن له الطعام، ثم أتت به إليه، فوجدته نائماً، فأيقظته، وقد حرم عليه الأكل، فأصبح صائماً، فقيل: إنه مات من جهد الصوم.

واعترف قوم من أصحابه ﷺ، بالجماع في الليل، وأظن أن عمر بن الخطاب ﷺ، جامع زوجته، بعد أن صلى العشاء الآخرة في رمضان، فأتى النبي ﷺ، وهو يبكي، فشكى إليه ما صنع، فقال النبي ﷺ: ما كنت جديراً بذلك يا عمر، فأنزل الله الرخصة، وأحلّ الأكل والشرب، والجماع في الليل

<sup>(</sup>۱) بلال: بلال بن رباح الحبشي، أبو عبدالله، مؤذن رسول الله ﷺ، وخازنه على بيت ماله. من مولدي السراة، وأحد السباقين إلى الإسلام. وفي الحديث: وبلال سابق الحبشة، وكان شديد السمرة، نحيفاً طويلاً، خفيف العارضين، له شعر كثيف، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، ولما توفي رسول الله أذن بلال، ولم يؤذن بعد ذلك. وأقام حتى خرجت البعوث إلى الشام، فسار معهم. توفي في دمشق، روى له البخاري ومسلم ٢٤ حديثاً. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ٧٣. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص ١٥٥ ـ ١٥٨.



في شهر الصيام، حتى يطلع الفجر بقوله: ﴿ أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَهُ الصِّمَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ يَسَامِكُمْ مُنَ لِيَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِيَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَافُوكَ أَنفُسَكُمْ فَتَابُكُمْ مُنتُكُمْ فَكُمُ فَكُواْ مَا حَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَالشَّهُواْ مَا حَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَالشَّهُواْ مَا حَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَالشَّهُواْ مَا خَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَالشَّهُواْ مَا فَيْدَالِ اللَّيْطُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيْعُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ واللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وقيل: كان في بدء الصيام يُتَخيَرُ، فمن شاء صام، ومن شاء أطعم، ولم يصم، وهو صحيح حاضر في بلده، ثم نسخ التخيير في الحضر، وبقي في السفر.

وفي هذه السنة، خرج رسول الله ﷺ، إلى المصلى، وصلى بالناس صلاة العبد.

وفي هذه السنة، ولد عبدالله بن الزبير(١)، لعشرين شهراً من الهجرة، وهو أول من ولد في الهجرة من المهاجرين، فكبّر النبي على وأصحابه، وكان المسلمون يتحدثون أن اليهود قد سحرتهم، فلا يولد لهم ولد، فكان تكبيرهم سروراً بذلك، وأمه أسماء بنت أبي بكر(١).

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن الزبير (۱ - ۷۳هـ/ ۲۲۲ - ۱۹۹۲م): عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، أبو بكر: فارس قريش في زمنه، وأول من ولد في المدينة بعد الهجرة. شهد فتح إفريقيا زمن عثمان، وبويع له بالخلافة سنة ٦٤هـ، بعد موت يزيد بن معاوية، فحكم مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق وأكثر الشام، وجعل قاعدة ملكه المدينة. وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة، حتى سيروا إليه الحجاج بن يوسف الثقفي، في أيام عبدالملك بن مروان، فانتقل إلى مكة، وعسكر الحجاج في الطائف. ونشبت بينهما حروب أتى المؤرخون على تفصيلها، انتهت بمقتل ابن الزبير في مكة، بعد أن خذله عامة أصحابه، وقاتل قتال الأبطال، وهو في عشر الثمانين. وكان من خطباء قريش المعدودين، يُشبّه في ذلك بأبي بكر. مدة خلافته تسع سنين، وكان نقش الدراهم في أيامه بأحد الوجهين ومحمد يُشبّه في ذلك بأبي بكر. مدة خلافته تسع سنين، وكان نقش الدراهم المستديرة. انظر: ابن الأثير، رسول الله، والآخر وأمر الله بالوفاء والعدل، وهو أول من ضرب الدراهم المستديرة. انظر: ابن الأثير، علي محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص ٢٤١ \_ ٢٤٥. وانظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص ٨٧.

 <sup>(</sup>٢) أسماء بنت أبي بكر: أسماء بنت أبي بكر الصديق عبدالله بن أبي قحافة عثمان بن عامر، من قريش،
 صحابية، من الفضيلات. آخر المهاجرين والمهاجرات وفاة، وهي أخت عائشة لأبيها، وأم عبدالله بن =

وفي هذه السنة، بني مسجد قباء، قدّم جداره النبي إلى موضعه اليوم، ووضع أساسه بيده، ونقل الحجارة بيده. ويروى عنه ﷺ أنه قال: «من توضأ وصلى في مسجد قباء، كان له أجر عمره»، وكان عمر ﷺ يأتيه يوم الاثنين، ويوم الخميس.

وفي هذه السنة، كانت غزوة بدر، في السابع عشر من شهر رمضان، يوم الجمعة، وبدر: اسم بئر لرجل كان يُدعى بدراً. وسبب هيجان تلك الوقعة، قتل عمرو بن الحضرمي (۱)، وذلك أن رسول الله ﷺ، أرسل عبدالله بن جحش الأسدي (۱)، مع نفر من المهاجرين، قيل: ثمانية، وقيل: إثنا عشر، إلى بطن نخلة (۱)، مترصدين لعير قريش، مستخبرين أحوالهم، وكتب لعبدالله كتاباً، وذلك قبل قتال بدر بشهرين، فلما نزلوا بطن نخلة، مرّت بهم عير لقريش،

الزبير، تزوجها الزبير بن العوام، فولدت له عدّة أبناء بينهم عبدالله. ثم طلقها الزبير، فعاشت بمكة مع ابنها عبدالله إلى أن قتل، فعميت بعد مقتله، وتوفيت بمكة. شهدت اليرموك مع ابنها عبدالله وزوجها. وكانت فصيحة حاضرة القلب واللب، تقول الشعر. وخبرها مع الحجاج بعد مقتل ابنها عبدالله مشهور. عاشت مئة سنة، وهي محتفظة بعقلها. وسميت ذات النطاقين، لأنها صنعت للنبي ﷺ طعاماً حين هاجر إلى المدينة، فلم تجد ما تشده به، فشقت نطاقها، وشدت به الطعام. انظر: ابن الأثير، على بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص٧ ـ ٨. وانظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج١، ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>۱) عمرو بن الحضرمي: هو عمرو بن عبدالله بن عماد بن أكبر، أحد الضدف، واسم الصدف: عمرو بن مالك أحد السَّكون بن أسرس بن كندي. وابنته صفية بنت الحضرمي زوجة زيد بن عمرو بن نفيل. كان عمرو بن الحضرمي قائد قافلة قريش التي اعترضتها سرية عبدالله بن جحش، رماه واقلد بن عبدالله التميمي بسهم فقتله. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٢، ص ٢٤٤ - ٢٥٥ - ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن جحش الأسدي: عبدالله بن جحش بن رئاب بن يعمر الاسدي، صحابي، قديم الإسلام، هاجر إلى بلاد الحبشة، ثم إلى المدينة. وكان من أمراء السرايا. وهو صهر رسول الله ﷺ، أخو زيب أم هاجر إلى بلاد الحبشة، ثم إلى المدينة. وكان من أمراء السرايا. وهو صهر رسول الله يج، علي بن محمد، اسد المؤمنين قتل يوم أحد شهيداً، فدفن هو والحمزة في قبر واحد. انظر: الاين: الأعلام، ج٤، ص٧٠. الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص١٩٤ - ١٩٥. وانظر: الزركلي، خير اللين: الأعلام، ج٤، ص١٩٠.

ي ر حد به من ١٦٠ - ١٦٠ من ١٦٠ - ١٦٠ و سود المورة بينهما الطوف على الطريق، وهو بعد أبرق (٣) بطن نخلة: قرية قريبة من المدينة المنورة على طريق البصرة، بينهما البلدان، ج١، ص ٤٤٩ - ٤٥٠. العزّاف للقاصد إلى مكة. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج١، ص ٤٤٩ - ٤٥٠.



تحمل زبيباً وأدماً، وتجارة من تجارة الطائف، وفيها عمرو بن الحضرمي، وعثمان بن عبدالله بن المغيرة (۱)، وأخوه نوفل (۱)، والحكم بن كيسان (۱)، فلما رأوا أصحاب رسول الله رضي هابوهم، فأشرف لهم عكاشة بن محصن (۱)، حالقاً رأسه، فلما رآه المشركون آمنوا، وقالوا: قوم عمار، لا بأس عليكم منهم، وكان ذلك أول رجب، والمسلمون يظنون أنه من آخر جمادى، فقتلوا من قدروا عليه، وأخذوا ما معهم، ورمى واقد بن عبدالله الحنظلى (۱) (عمراً) (۱)،

<sup>(</sup>١) عثمان بن عبدالله بن المغيرة: عثمان بن عبدالله بن المغيرة المخزومي أحد وجوه قريش في القافلة التي كانت تحمل زبيباً وأدماً وتجارة من تجارة قريش. أسره واقد بن عبدالله التميمي هو والحكم بن كيسان، وأقبل عبدالله بن جحش بالعير والأسيرين إلى رسول الله ﷺ بالمدينة، فأفداهما رسول الله ﷺ. ولحق عثمان بن عبدالله بمكة، فمات كافراً. انظر: ابن هشام، عبد الملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٢، ص٢٥٣ - ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) نوفل بن عبدالله بن المغيرة: نوفل بن عبدالله بن المغيرة المخزومي، أحد وجوه قريش في القافلة التي كان قادمة من الشام تحمل تجارة من تجارة قريش، داهمتها سرية عبدالله بن جحش، وقد تمكن من الإفلات من القتل والأسر. في حين أسر أخوه عثمان بن عبدالله. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٢، ص ٣٥٣ – ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) الحكم بن كيسان: هو مولى هشام بن المغيرة، كان في قافلة قريش، وأسره واقد بن عبدالله التميمي هو وعبدالله بن عثمان وأقبل بهما إلى المدينة، فأفداهما رسول الله ﷺ. وبقي الحكم بن كيسان في المدينة، فأسلم وحسن إسلامه، وأقام عند رسول الله ﷺ، حتى قتل يوم بثر معونة شهيداً. انظر: ابن هشام، عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، ج٢، ص ٢٥٣ ـ ٢٥٥. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص٥٤.

<sup>(</sup>٤) عكاشة بن محصن: عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي، من بني غنم، صحابي من أمراء السرايا، يعذ من أهراء السرايا، يعذ من أهل المدينة. شهد المشاهد كلها مع النبي على وقتل في حرب الردّة ببزاخة (بأرض نجد) قتله طليمة بن خويلد الأسدي. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ح٤، ص٦٤٣. وانظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص٢٤٤.

<sup>(</sup>٥) واقد بن عبدالله الحنظلي: وفي السيرة النبوية: واقد بن عبد لله التميمي، وهو الذي رمى عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، وكان واقد في سرية عبدالله بن جحش، كما أسر عثمان بن عبدالمخزومي والحكم بن كيسان، وأخذ عير قريش إلى المدينة المنورة. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٤، ص٦٤. وانظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٢، ص٢٥. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٥، ص٢٠٤. ع.٤٠٤.

<sup>(</sup>٦) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص١١٢.

فقتله واستأثروا عثمان والحكم، وشد المسلمون عليهم، واستاقوا العير، فعير المشركون أصحاب (١١٤) رسول الله، وقالوا: استحلوا الشهر الحرام، ووقف (النبي) عن العير والأسيرين، وأبى أن يأخذ منهما شيئاً، وقال: وما أمرتم بقتال في الشهر الحرام»، فعظم ذلك على أصحاب السرية، وظنوا أنهم هلكوا، وأدى رسول الله دية عمرو، لعهد بنيه وبين أهل مكة، أن لا يقاتلوا سنيناً، فأنزل الله ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ الشَّهِرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢١٧]، الآية. فضرح المسلمون بنزولها، وأخذ رسول الله خمس العير، وقسم الباقي بين السرية، فكانت أول غنيمة في الإسلام.

وكان قد تخلف عن السرية سعد بن أبي وقاص، وعتبة بن أبي غزوان<sup>(۱)</sup>، أضلا بعيراً لهما. وأرسلت قريش بفدي الأسيرين إلى النبي ﷺ، فقال النبي: لئن رجع إلينا صاحبانا، فأديناكم، وإن قتلا، قتلناهما بهما. فرجع سعد وعتبة، ففاداهما رسول الله، فأما الحكم فأسلم، وأما عثمان رجع إلى مكة كافراً.

ثم أغار كرز بن جابر القرشي<sup>(٣)</sup>، على سرح أهل المدينة، فبلغ ذلك النبي، فركب في أثره، فسبقه كرز، فرجع النبي.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص١١٢.

<sup>(</sup>٢) عبة بن أبي غزوان: عبة بن غزوان بن جابر بن وهيب الحارثي المازني، أبو عبدالله، باني مدينة البصرة. صحابي قديم الإسلام، هاجر إلى الحبشة، وشهد بدراً. ثم شهد القادسية مع سعد بن أبي وقاص. ووجّهه عمر إلى أرض البصرة والياً عليها، وكانت تسمى «الأبلة» أو «أرض الهند» فاختطها عتبة ومضرها. وسار إلى ميسان وأبرقباذ، فافتتحهما. وقدم المدينة لأمر خاطب به عمر، ثم عاد، فمات في الطريق. وكان طويلاً جميلاً من الرماة المعدودين، روى عن النبي ﷺ أربعة أحاديث. انظر: ابن الأثير، على بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص٥٥٨ ـ ٥٥٩. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص٢٠١.

<sup>(</sup>٣) كرز بن جابر القرشي: هو كرز بن جابر الفهري، أغار على سرح المدينة بعد قدوم الرسول ﷺ من غزوة العشيرة بليال قليلة، فاستعمل الرسول ﷺ زيد بن حارثة على المدينة، وخرج في طلب كرز، حتى بلغ وادي سفوان، ولم يدركه، وتسمى هذه الغزوة غزوة سفوان أو غزوة بدر الأولى. انظر: ابن هشام السيرة النبوية، ج٢، ص٢٥١. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٤، ص٤٤٣ ـ ٤٤٤.



ثم أقبل أبو سفيان في عير لقريش، وفيها عمرو بن العاص وجماعة من أربعين راكباً من كبار قريش، وفيها تجارة عظيمة، حتى إذا كانوا قريباً من بدر، بلغ ذلك النبي عَلِيَهُ، فندب أصحابه إليهم، وأخبرهم بكثرة المال، وقلة العدو، وقال: «اخرجوا إلى العير، لعل الله ينفلكموها»، وما ظن رسول الله أن يلقى حرباً.

فخرج النبي على السبت لاثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان، وقيل: لثلاث خلون منه على رأس تسعة عشر (شهراً) (() من الهجرة، واستخلف على المدينة عمرو بن أم كلثوم (()) وخرج ومعه ثلاثمائة وثلاثة وعشرين رجلاً أصح ما قيل على عدة أصحاب طالوت، مائتان وسبعون من الأنصار، والباقون من المهاجرين، وقيل سبعة وسبعون من المهاجرين والباقون من الأنصار، وكانت المهاجرين، وقيل سبعين جملاً، يتعاقبون عليها، وكانت معهم فرسان: فرس للمقداد (()) وفرس لمرثد بن أبي مرثد (())، وقيل: للزبير. وكانت الدروع ستة، والسيوف ثمانية. وكان رسول الله على قدم جاسوسين، وهما بسبس بن عمرو (())، وعدي بن

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص١١٢.

<sup>(</sup>٢) عمرو بن أم كلثوم: هو عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم (ابن أم كلثوم) صحابي، شجاع. كان ضرير البصر، أسلم بمكة، وهاجر إلى المدينة بعد موقعة بدر. وكان يؤذن لرسول الله على المدينة مع بلال. وكان النبي على يستخلفه على المدينة، يصلي بالناس في عامة غزواته. وحضر حرب القادسية ومعه راية سوداء وعليها درع سابغة، فقاتل \_ وهو أعمى \_ ورجع بعدها إلى المدينة، فتوفي فيها، قبيل وفاة عمر بن الخطاب. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٤، ص٥٣ ـ ٢٥٠. وانظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص٨٣ ـ.

 <sup>(</sup>٣) فرس المقداد: لا يمكن أن تكون الفرس للمقداد فهو أحد السبعة الذين كانوا أول من أظهر الإسلام،
 وكان من المهاجرين إلى المدينة، فكيف تكون له فرس مع قافلة المشركين وهو في المدينة؟

<sup>(</sup>٤) مرثد بن أبي مرثد: هو مرثد بن أبي مرثد كناز بن الحصين الغنوي، له ولأبيه صحبة، وشهد بدراً وكانا حليفي حمزة بن عبدالمطلب، وقتل مرثد يوم الرجيع في حياة رسول الله ﷺ. روى حديثه عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدّه. قلت: كان قتله في صفر سنة أربع. وكان زميل النبي ﷺ. انظر: ابن حجر المحسقلاني: تهذيب التهذيب، ج١٠، ص٨٢.

<sup>(</sup>٥) بسبس بن عمرو: هو بسبس بن عمرو بن ثعلبة بن خراشة بن عمرو بن سعد بن ذبيان، والبعض ينسبه =

الرعناء(۱)، فلما بلغا إلى الصفراء، موضع بينه وبين المدينة ثلاث مراحل، سمعا جاريتين من جهينة (١١٥) تقولان: إنما تأتي العير غداً، أو بعد غد. فلما سمعا قولهما، رجعا، فأخبرا النبي على الله على الماريتان.

ثم إن أبا سفيان أعقبهما، فرأى مناخهما، وأخذ بعرة من أبعار بعيرهما، ففتها، فإذا فيها النوى، فقال: والله هذه علائف يثرب، فضرب وجوه العير إلى الساحل، وترك بدراً، وأسرع في الذهاب.

وبلغه خروج النبي لأخذ ما معه، فاستأجر ضميم بن عمرو الغفاري<sup>(٣)</sup>، فبعثه إلى قريش، يستنفرهم لحفظ أموالهم.

ونزل جبريل ﷺ، على النبي ﷺ، يخبره، أن الله وعدهم إحدى الطائفتين: إما العير، وإما قريش.

إلى جهينة. كان حليف بني ساعدة، وقد شهد بدراً، وأرسله الرسول ﷺ مع عدي بن أبي الزّغباء
 إلى بدر يتحسسان له الأخبار عن أبي سفيان بن حرب وغيره. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام:
 السيرة النبوية، ج٢، ص٢٦٥-٢٦٦.

<sup>(</sup>۱) عدى بن الرعناء: والصحيح عدى بن أبي الزغباء الجهني، واسمه سنان بن سبيع بن ثعلبة النجاري، حليف بني النجار، أرسله رسول الله هي مع بسبس بن عمرو إلى بدر يتحسسان له الأخبار عن أبي سفيان بن حرب. ثم ارتحل رسول الله هي قد قدّمهما، وأخبروه بمسير قريش إليه لتمنع عيرها. انظر: ابن هشام، عبد الملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٢، ص ٢٦٦. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٤، ص١١.

<sup>(</sup>۲) جهينة: جهينة بن زيد بن ليث، من قضاعة جد جاهلي، النسبة إليه (جهني، نزل كثيرون من بنيه بعد الإسلام بالكوفة والبصرة وصعيد مصر. وبعضهم في بلادي إخميم وحلب وغيرهما من البلاد الشامية. ولا يزال منهم كثيرون الآن على شاطئ البحر الأحمر، من جنوبي ديرة (بلي، إلى جنوبي ينبع. وفي جنوبي سنار بالسودان قبيلة تدعى جهينة، قد تكون من جهينة قضاعة، كان لها ذكر في حروب المهدي والتعايشي بالسودان. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) ضميم بن عمرو الغفاري: وفي السيرة الرواية مختلفة: ووقد كان خفاف بن أيماء بن رحضة الغفاري، أو أبوه أيماء بن رحضة الغفاري بعث إلى قريش حين مزوا به ابناً له بجزائر (أي ذبائح) أهداها لهم، وقال: إن أحببتم أن نمذكم بسلاح ورجال فعلنا. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٧، ص ٢٧٣.



وكانت عاتكة بنت عبد المطلب (۱)، قد رأت في المنام، قبل قدوم ضميم إلى مكة بثلاثة أيام رؤيا أفزعتها، رأت راكباً على بعير له، فوقف بالأبطح (۲)، ثم صرخ بأعلى صوته: يا آل غدر، انفروا لمصارعكم، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله، إذ مثل به بعيره على ظهر الكعبة، وصرخ بمثلها، ثم مثل به بعيره على ظهر أبي قبيس، فقال مثل ذلك، ثم أخذ صخرة، فأرسلها، فأقبلت تهوى، حتى إذا بلغت أسفل الجبل، انقضت، فلم يبق بيت بمكة إلّا ودخلته منها فلقة.

فذكرت للعباس، واستكتمته، فلقي الوليد بن عتبه، وكان صديقاً له، فأخبره بالرؤيا واستكتمه، فغشا الحديث بين قريش، فلقي أبو جهل العباس، فقال: يا أبا الفضل، متى حدثت فيكم هذه النبيّة؟ فقال العباس: وما ذلك؟ فقال الرؤيا التي رأتها عاتكة، وزعمت أنه قيل: انفروا في ثلاث، فنتربص بكم هذه الثلاث، فإن كان ما قالت حقاً، وإلّا كتبنا عليكم كتاباً أنكم أكذب أهل بيت في العرب. يا بني عبد المطلب، أما رضيتم أن تتنبأ رجالكم حتى تنبأت نساؤكم؟ فقال العباس: فجحدت ذلك، وأنكرت أن تكون رأت.

فلمًا كان اليوم الثالث، غدوت إلى المسجد، فرأيت أبا جهل يستند على بـاب المسـجد، وإذا هو قد سـمع صوت ضميـم، يصرخ ببطن الـوادي، وقد

<sup>(</sup>۱) عاتكة بنت عبدالمطلب: عاتكة بنت عبدالمطلب بن هاشم: شاعرة، لها في ديوان والحماسة، أبيات مختارة. هي من عمات النبي على اختلف في إسلامها، والثابت أنها كانت يوم وقعة بدر (سنة ٢هـ/ ٢٢٤م) بمكة مع مشركي قريش. قال ابن سعد: أسلمت بمكة، وهاجرت إلى المدينة. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص١٨٣ \_ ١٨٤. وانظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) الأبطح: الأبطح مكان يضاف إلى مكة وإلى منى، لأن المسافة بينه وبينهما واحدة، وربما كان أقرب إلى منى، وهو المحضب، وهو خيف بني كنانة، وقد قيل: إنه ذو طوى، وليس به. قال ابن دريد: الأبطح والبطحاء الرمل المنبسط على وجه الأرض. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج١، ص ٧٤.

وقف على بعيره، وجدعه وشق قميصه، وهو يقول: يا معشر قريش، أموالكم مع أبي سفيان، قد عرض لها محمد وأصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث، الغوث.

فعند ذلك تجهز الناس، وكانوا بين خارج بنفسه، وباعث أحداً مكانه، فلم يتخلف من قريش أحد إلّا أبو لهب، فإنه بعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة(١).

فلما أرادوا المسير، ذكروا ما بينهم (١١٦) وبين كنانة ومدلج، فقالوا: نخشى أن يأتونا<sup>(٢)</sup> من خلفنا، فتصدى لهم إبليس، لعنه الله، في هيئة سراقة بن مالك بن جعشم، وكان من أشراف كنانة، وقال: إني جار لكم من كنانة ومدلج، فخرجوا سراعاً مع القيان والدفوف، وكانوا تسعمائة وخمسين مقاتلاً، وخيلهم مائة فرس.

فبلغ الخبر إلى النبي على أن قريشاً خرجوا ليمنعوا عيرهم، فاستشار أصحابه، وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر الله المقال فأحسن، وقام المقداد، فقال، فأحسن، وقال: امض لما أمرك ربك، ولسنا نقول كما قالت بنو إسرائيل: ﴿ فَاذَهَبْ أَنتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلا إِنّا هَلُهُنَا قَعِدُونَ ﴾ [المائدة: ٢٤]. ولكنّا نقول: إذهب أنت وربك، فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى برك العماد، يعني مدينة (في) الحبشة، لجاهدنا معك من دونه، حتى تبلغه، فقال على خيراً، ودعا له بالخير.

<sup>(</sup>١) العاص بن هشام بن المغيرة: العاص (أو العاصي) بن هشام بن المغيرة المخزومي: أخو أبي جهل. كان ينادمه في الجاهلية العاص بن سعد بن العاص بن أمية، ويقال لهما: «أحمقا قريش» وقتلا يوم بدر على الشرك. قتل الأول عمر بن الخطاب، وقتل الثاني علي بن أبي طالب. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ديأتوننا، والصواب ما أثبتناه في النص.

<sup>(</sup>٣) إضافة يقتضيها السياق.



ثم قال: «أيها الناس، أشيروا عليّ، وإنما يريد بذلك الأنصار، لأنهم قالوا يوم العقبة: إنّا براء من ذمامك، حتى تصل إلى دارنا، فإذا وصلت دارنا، فأنت في ذمامنا، نمنعك مما نمنع منه نساءنا وأبناءنا. فكان يخاف ألّا ترى الأنصار نصرته، إلّا ممن دهمه المدينة، وأن لا يسير بهم إلى عدوّه، فقال سعد بن معاذ (۱۰): فكأنك يا رسول الله تريدنا؟ فقال: أجل، قال: قد آمنًا بك، وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به الحق، وأعطيناك عهودنا على السمع والطاعة، فامض لما أردت، فوالذي بعثك بالحق، لو خضت هذا البحر لخضناه معك ما يتخلف منّا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدواً غداً، إنّا لذوو صدق عند اللقاء، وذوو صبر عند الحرب، ولعلّ الله يريك ما تقرّ به عينك، فسر بنا على بركة الله تعالى.

فُسُرٌ رسول الله بقـول سـعد، ثـم قـال ﷺ: «سـيروا على بـركـة الله، وابشـــروا، فـإن الله قـد وعدنـي إحـدى الطائفتيـن، والله لكأنـي أنظـر إلى مصارع القوم».

شم سار رسول الله، حتى بلغ قريباً من بدر، فركب هو ورجل من أصحابه، حتى وقفا على شيخ من العرب، فسألاه عن قريش، وعن محمد وأصحابه، وما بلغه عنهم، فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تعرّفاني (١١٧) من أنتما، فقال النبي: إذا أخبرتنا أخبرناك، قال الشيخ: إنه قد بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني، فإنهم اليوم في

<sup>(</sup>۱) سعد بن معاذ: سعد بن معاذ النعمان بن امرئ القيس الأوسي الأنصاري، صحابي من الأبطال. من أهل المدينة، كانت له سيادة الأوس، وحمل لواءهم يوم بدر، وشهد أحداً، فكان ممن ثبت فيها. وكان من أطول الناس وأعظمهم جسماً، ورمي بسهم يوم الخندق، فمات من أثر جراحه. ودفن بالقيم، عمره سبع وثلاثون سنة، وحزن عليه النبي ري الحديث: داهتز عرش الرحمٰن لموت سعد بن معاذه. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص ٤٦١ . وانظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٨٨.

موضع كذا، \_ يعني الموضع الذي نزله النبي وأصحابه \_ وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم كذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم في موضع كذا، يعني الموضع الذي نزلته قريش، ثم قال: من أنتما؟ فقال النبي: نحن من ماء، أراد أن يوهمه أنهما من العراق، لأن العراق<sup>(۱)</sup> تسمى ماء، وإنما أراد أن خُلق من ماء.

ثم رجع النبي إلى أصحابه، فلما أمسى، بعث علياً، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، في نفر من أصحابه إلى بدر، يلتمسون الخبر، فأصابوا راوية لقريش، فيها أسلم غلام ابن الحجاج، وعويض بن بشار غلام أبي العاص، فأتوا بهما إلى النبي على وهو قائم يصلي، فسألوهما، فقالا: نحن سقاة قريش، بعثونا نستقي لهم، فكرهوا ذكر قريش، ورجوا أن يكونا لأبي سفيان، فقالوا: ما أنتما إلّا لأبي سفيان، فأنكرا، فضربوهما، فقالا: نحن لأبي سفيان، فتركوهما.

فلما قضى النبي صلاته، قال: صدقاكم فضربتوهما، وأكذباكم فتركتموهما، صدقا والله إنهما لقريش.

ثم قـال لهما: أخبراني، أين قريش؟ فقالا: هما وراء هذا الكثب الذي تراه بالعـدوة القصـوى من الوادي، قال: كـم القوم؟ قالا: كثير، قـال: كم عددهم؟ قـالا: لا نـدري، قال: كـم تنحرون؟ قالا: يوماً تسـعاً، ويوماً عشـراً، قال النبي:

<sup>(</sup>۱) العراق: العراق بلاد سميت بذلك لأنه سفل عن نجد ودنا من البحر، أخذ من عراق القربة، وهو العرز الذي في أسفلها، وقيل: العراق ضرب من الطير. وقال قطرب: إنما سمي عراقاً لأنه دنا من البحر، وفيه سباخ وشجر، وقال الخليل: العراق شاطئ البحر، - وسمي العراق عراقاً لأنه على شاطئ دجلة والفرات مذاً حتى يتصل بالبحر على طوله، احتضنت أرضه حضارات السومريين والأكاديين والبابليين والأشوريين، ثم جاء الفرس، فسيطروا على بابل، ودام حكمهم حتى سنة ٦٦٦م، عندما انتصر المسلمون عليهم في موقعة القادسية. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٤، ص ١٩٤٣ - ١٩٤٨.



القوم ما بين التسعمائة إلى العشر مائة. ثم قال: من فيهم من أشراف قريش؟ قالا: العباس بن عبد المطلب(١)، وعتبة، وشيبة، وأبو البخترى، وحكيم بن حيرام(١)، والخارث بن عامر، وطعمة بن عدي(١)، والنضر بن الحارث(١)،

- (٢) حكيم بن حزام: حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى، أبو خالد، صحابي، قرشي، وهو ابن أخي خديجة أم المؤمنين. مولده بمكة (في الكعبة) شهد حرب الفجار. وكان صديقاً للنبي على قبل البعثة وبعدها، وعفر طويلاً، قبل: ١٢٠ سنة. وكان من سادات قريش في الجاهلية والإسلام، عالماً بالنسب. أسلم يوم الفتح، وفيه الحديث يومئلز: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن، توفي بالمدينة سنة ٥٤هـ. انظر: ابن الأثير: علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ش٨٥ ـ ٥٩. وانظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص٢٢٢.
- (٣) طعمة بن عدي: والصحيح طعيمة بن عدي بن نوفل بن عبد مناف: من رؤساء قريش في الجاهلية.
   كان ينادمه منبه بن الحجاج السهمي، قتل يوم بدر. قتله حمزة وعلي را الظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٢٢٧.
- (3) النضر بين الحارث بين علقمة بن كلدة بن عبد مناف، من بني عبد الدار، من قريش: صاحب لواء المشركين بيدر. كان من شجعان قريش ووجوهها ومن شياطينها، له اطلاع على كتب الفرس وغيرهم، قبراً تاريخهم في الحيرة، وقيل: هو أول من غنى على العود بألحان الفرس. وهو ابن خالة النبي على ولما ظهر الإسلام استمر على عقيدة الجاهلية، وآذى رسول الله على كثيراً. وكان إذا جلس النبي مجلساً للتذكير بالله والتحذير من مثل منا أصاب الأمم الخالية من نقمة الله، جلس النضر بعده، فحدث قريشاً بأخبار ملوك فارس ورستم واسفنديار: أنا أحسن منه حديثاً، إنما يأتيكم محمد بأساطير الأولين. وشهد وقعة بدر مع مشركي قريش، فأسره المسلمون، وقتلوه بالأثيل (قرب المدينة) سنة ٢هـ انظر: ابن الأثير، علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص٥٨ ـــ ٥٥. وانظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص٣٣.

<sup>(</sup>۱) العباس بن عبدالمطلب: العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف. أبو الفضل: من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام، وجذ الخلفاء العباسيين. قال رسول الله رهم في وصفه: وأجود قريش كفاً، وأوصلها، هذا بقية آبائي، وهو عمه، وكان محسناً لقومه، سديد الرأي، واسع العقل، مولعاً بإعتاق العبيد. كارهاً للرق، اشترى سبعين عبداً وأعتقهم. وكانت له سقاية الحجاج وعمارة المسجد الحرام (وهي أن لا يدع أحداً يسب أحداً في المسجد، ولا يقول فيه هجراً) أسلم قبل الهجرة، وكتم إسلامه، وأقام بمكة يكتب إلى الرسول في أخبار المشركين، ثم هاجر إلى المدينة، وشهد وقعة حنين، فكان من ثبت حين انهزم الناس، وشهد فتح مكة. وعمي في آخر عمره. وكان إذ مر بعمر في أيام خلافته ترجل عمر إجلالاً له، كذلك عثمان، وأحصي ولده سنة ٢٠١هم، فبلغوا ٣٣ ألفاً. وكانت وفاته في المدينة عن عشرة أولاد ذكور سوى الإناث، وله في كتب الحديث ٣٥ حديثاً. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص١٦٣ ـ ١٦٤. وانظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص٢٢٢. وانظر: الزركلي، خير الدين:

وزمعة بن الأسود(۱)، وأبو جهل، وأمية بن خلف(۱)، ونبيه(۱)، ومنبه(۱)، ابنا الحجاج، وسهيل بن عمرو بن عبد ود(۱)، فأقبل النبي إلى أصحابه، وقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها.

ولمّا أقبلت قريش، وقد ولى أبو سفيان بالعير، أرسل إليهم أبو سفيان: إنكم قد خرجتم لتمنعوا عيركم، وقد نجاها الله، فارجعوا.

قـال أبو جهـل: والله لا نرجع، حتى نرد بدراً، فنقيـم بها ثلاثة أيام، وننحر

<sup>(</sup>١) زمعة بن الأسود: زمعة بن الأسود بن عبدالمطلب بن أسل، كان من سادات قريش، وممن حضر معهم غزوة بدر، هو وابنه الحارث بن زمعة بن الأسود، وقتل زمعة والحارث في بدر، وكان الحارث من الفتية الذين نزل فيهم القرآن: ﴿ إِنَّ النَّيِنَ وَقَنْهُمُ ٱللَّتَهِكَةُ ظَالِينَ أَنْشُومِم ﴾. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٢، ص ٢٩٥ - ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) أمية بن خلف: أمية بن خلف بن وهب، من بني لؤي: أحد جبابرة قريش في الجاهلية، ومن ساداتهم. أدرك الإسلام، ولم يسلم. وهو الذي عذب بلالاً الحبشي في بداية ظهور الإسلام. أسره عبدالرحمن بن عوف يوم بدر. فرآه بلال، فصاح بالناس يحرضهم على قتله، فقتلوه. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٣) نبيه بن الحجاج: نبيه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة السعدي السهمي القرشي، أبو الرزام: شاعر، من ذوي الوجاهة في قريش قبل الإسلام. كان نديماً للنضر بن الحارث. ثم كان هو وأخوه منبه من «المقتسمين». وهم سبعة عشر رجلاً من قريش، اقتسموا أعقاب مكة يصدون الناس عن رسول الله ﷺ، وفيهم نزلت الآية: ﴿ كُمّا أَنْزَلْنَا عَلَ ٱلمُمْتَعِينَ ﴾. قتل مع أخيه مشركين في وقعة بدر سنة ٢هـ. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص٨-٩.

<sup>(</sup>٤) منه بن الحجاج: منه بن الحجاج السهمي: نديم جاهلي، من أشراف قريش في الجاهلية وزنادقتها. قال ابن حبيب: تعلموا الزندقة من نصارى الحيرة، وكان منه نديماً لطعيمة بن عدي (وحضر معه موقعة بدر، ونحر منه عشراً من الإبل، وقتله أبو قيس الأنصاري في تلك الواقعة). انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ٢٨٩ - ٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) سهيل بن عمرو بن عبد: سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري، من لؤي، خطيب قريش، وأحد ساداتها في الجاهلية، أسره المسلمون يوم بدر، وافتدى فأقام على دينه إلى يوم الفتح بمكة، فأسلم، وسكنها، ثم سكن المدينة. وهو الذي تولى أمر صلح الحديبية، وجاء في مقدمة كتاب الصلح: وباسمك اللهم. هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله سهيل بن عمرو، وكان عمر بن الخطاب يخشى مواقفه في الخطابة. مات بالطاعون في الشام سنة ١٨هـ. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ١٤٤.



الجزور، ونطعم الطعام، ونسقي الخمر، وتضرب علينا الأقيان بالأدفاف، وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابونا.

فقال الأخنس: قد نجيَّ الله أموالكم، فارجعوا،(١١٨) فرجع بنو زهرة<sup>(١)</sup>.

ثم إن أبا سفيان، لما وصل مكة، لحق المشركين ببدر، ونزلت قريش خلف العنقنقل (۱)، وقد سبقوا المسلمين على الماء ومنعوه، ونزل المسلمون على شفير الوادي بالعدوة الدنيا من المدينة وكان كثيباً، تغوص فيه الأقدام، وليس عندهم ماء، وأصبحوا، منهم من أجنب، ومنهم محدث، وليس عندهم ماء، فوسوس لهم الشيطان، وقال: كيف ترجون الظفر، وقد غلبوكم على الماء، وأنتم تصلون مجنبين ومحدثين، وتزعمون أنكم أولياء الله، وفيكم رسوله. فانزل الله عليهم المطر، وسال الوادي، ولبد الرمل لتثبت به الأقدام، واغتسلوا، وشربوا، وصلوا، وزالت عنهم الوسوسة، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِنَ السَمَاءِ مَاءً لِيُطَهَرَكُم بِهِ عنهم الوسوسة، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِنَ السَمَاءِ مَاءً لِيُطَهَرَكُم بِهِ الأَدْهِبَ عَنكُم رِجْز الشَّيَطُنِ وَلِمَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثِبَتَ بِهِ الْأَقَدَام ﴾ [الانفال: ١١].

فلما اطمأنت قريش، بعثوا عمير بن وهب الجمحي٣، يحرز لهم

 <sup>(</sup>١) زهرة: زهرة بن كلاب بن مزة، جد جاهلي من قريش، من العرب العدنانية، من ذريته بعض الصحابة.
 انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٥١.

<sup>(</sup>٢) العنقلنقل: والصحيح العناقة: وهو ماء لغني، قال أبو زياد: وإذا خرج عامل بني كلاب مصدّقاً من المعدينة فإن أول منزل ينزله ويصدّق عليه أريكة، ثم يرحل من أريكة إلى العناقة وهي لغني، فيصدّق غنياً كلها وبطونها من الضباب وبطوناً من بني جعفر بن كلاب. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٤، ص١٦٠.

<sup>(</sup>٣) عمير بن وهب الجمعي: عمير بن وهب الجمعي، أبو أمية، صحابي، من الشجعان، أبطأ قبول الإسلام، وشهد وقعة بدر مع المشركين، فأسر المسلمون ابناً له، فرجع إلى مكة، فخلا به صفوان بن أمية بالحجر، وقال له: دينك علي، وعالك علي، أمونهم ما عشت، وأجعل لك كذا وكذا إن أنت خرجت إلى محمد فقتلته، فوافقه عمير، ورحل إلى المدينة، فدخل بسيفه على النبي علي وهو بالمسجد فسأله: لم قدمت؟ قال: أريد فداء ابني. فقال: ما لك والسلاح؟ قال: نسيته علي لما دخلت. قال: فما جعل لك صفوان بن أمية في الحجر؟ فأنكر، فأخبره النبي بما كان، فدهش وأسلم، وعاد إلى مكة، فأشهر إسلامه.

المسلمين، فجاء بفرسه نحو العسكر، ثم رجع، فقال: ثلاثمائة رجل، يزيدون قليلاً، أو ينقصون قليلاً، لكني والله ما أرى رجلاً منهم يُقتل، حتى يقتل منكم، لحدّتهم وثباتهم.

فمشى حكيم بن حزام إلى عتبة بن ربيعة، فقال: أنت كبير قريش وسيدها، وأرى أن ترجع بالناس، وتحمل دم حليفك ابن الحضرمي، قال: نعم، فاذهب إلى أبي جهل، فمضى إليه ، فقال له: هل لك أن ترجع بالناس عن ابن عمك؟ فقال: ما قال عتبة؟ فقال: لا تنفخ منحرك، أي رئتك، فقال عتبة: إياي تعني يا مصفر استه. وكان أبو جهل به برص في إليته، يغيّره بالزعفران، فسل أبو جهل سيفه، وضرب به متن فرس عتبة، فقال بعض من حضر: بئس الفال.

وروي أن أبا جهل، قال: اللهم من كان أقطع رحم مني (ومحمد)(١) فأخنه، فكانت الدائرة عليه.

وعقد رسول الله ﷺ، الألوية، وكان اللواء الأعظم لواء المهاجرين مع مصعب بن عمير (٢)، ولواء الخزرج مع الحباب (٢)، ولواء الأوس مع سعد بن معاذ، ولواء رسول الله أبيض مع علي بن أبي طالب.

ثم هاجر إلى المدينة، وشهد مع المسلمين أحداً وما بعدها. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٨٩ ـ ٩٠. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٤، ص٢٨٩.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ١١٦.

<sup>(</sup>٢) مصعب بن عمير: مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف، القرشي، من بني عبد الدار، صحابي شجاع، من السباقين إلى الإسلام، أسلم في مكة، وكتم إسلامه، فعلم به أهله، فأوثقوه وحبسوه، فهرب مع من هاجر إلى الحبشة، ثم رجع إلى مكة، وهاجر إلى المدينة، فكان أول من جمع الجمعة فها، وعرف فيها بالمقرئ، وأسلم على يده أسيد بن حضير، وسعد بن معاذ، وشهد بدراً. وكان في الجاهلية فتى مكة، شباباً وجمالاً ونعمة، ولما أظهر الإسلام زهد بالنعيم. وكان يلقب مصعب الخيره. ويقال: فيه وفي أصحابه نزلت الآية: ﴿ مَنَ ٱلنَّوْمِنِينَ رِبَالٌ صَنَوُا مَا عَهَدُوا أَللَّهُ عَلَيْدِ ﴾. انظر: النير، على بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٥، ص١٧٥ ـ ١٧٧. وانظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٧، ص٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) الحباب بن المنذر: الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري الخزرجي، ثم السلمي، صحابي، من =



وكان مع المشركين ثلاثة ألوية، وكان ذلك اليوم، ليلة الجمعة لستة عشر يوماً خلت، من شهر رمضان.

فخرج الأسود بن عبدالأسدد المخزومي، وقال: والله لأشربن من حوضهم، ولأهدّمنّه، أو لأموتنّ دونه، فخرج له حمزة بن عبدالمطلب، فضربه على ساقه، فوقع على ظهره، تشخب رجله دماً، (١١٩) ثم دنا من المحوض ليقتحم فيه، يريد أن يبرّ بيمينه، فأتبعه حمزة بضربة أخرى، قتله بها.

ثم خرج بعده عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد بن عتبة، حتى إذا فصل من الصف، دعوا خصومهم للمبارزة، فخرجت لهم فتيان من الأنصار: عوف (۱۱)، ومعوذ، ابنا الحارث، وعبدالله بن رواحة، فقالوا: من أنتم؟ ما لنا بكم (من) (۱۲) حاجة. ونادوا: يا محمد، أخرج إليا أكفّاءنا من قومنا، فأخرج إليهم: حمزة، (وعلياً، وعبيدة، فقالوا: أكفّاء كرام، فبارز عبيدة عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة) (۱۲) وبارز علي الوليد، فقتل علي وحمزة قرينيهما، واختلف

الشجعان الشعراء، يقال له: «ذو الرأي، قال الثعاليي: «هو صاحب المشورة يوم بدر، أخـــذ النبي ﷺ برأيه، ونزل جبريل فقال: «الرأي ما قال حباب». وكانت له في الجاهلية آراء مشهورة. مات في خلافة عمر سنة ٢٠هـ، وقد زاد على الخمسين. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ١٦٣. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص١٦٥.

<sup>(</sup>۱) عوف بن الحارث، ومعوّذ بن الحارث: وهما ابنا عفراء، قاتلا في بدر إلى جانب رسول الله على ويقال: إن عوف بن الحارث قال للنبي على: يارسول الله، ما يضحك الربّ من عبده؟ قال: غمسة يده في العدو حاسراً، فنزع عوف بن الحارث درعاً كانت عليه، فقذفها، ثم أخذ سيفه، فقاتل القوم حتى قتل شهيداً. أما أخوه معوّذ بن عفراء فقد لقي أبا جهل وهو عقير، فضربه حتى أثبته، فتركه وبه رمق، وقاتل معوّذ حتى قتل شهيداً، وبكتهما أمهما العفراء. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٢، ص ٢٨٠، ٢٩٨، ٩٩٢. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٤، ص ٢٩٩، معود في ج٥، ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص١١٧.

<sup>(</sup>٣) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص١١٧.

الطعن والضرب بين عبيدة وعتبة، كل واحد ثبت لصاحبه، ثم كرَّ على وحمزة على عتبة، فقتلاه، وقيل: ضرب شيبةُ رجل (عبيدةً)\١ فقطعها، فقام إليه حمزةُ فقتله.

واحتمل عليُّ وحمزةُ عبيدةً، وأتيا رسول الله ﷺ، فقال: ألسُت شهيداً يا رسول الله؟ قال: بلي. ومات، ودفنه رسول الله بالصفراء (٢٠)، وقيل عاش ثلاثة أيام، ومات بالروحاء، وهو ابن ثلاث وستين سنة.

ثم تزاحف الناس، ودنا بعضهم من بعض، وقد أمر رسول الله أن لا يحملوا، حتى يأمرهم، وقال: إن أكثبكم القوم، فانضحوهم بالنبل، ورسول الله وأبو بكر في العريش يناشد ربَّهُ ما وعده من النصر، ويقول: «اللهم أنجز لي ما وعدتني، إنك لا تخلف الميعاد، وإنها إن تهلك هذه العصابة، لا تعبد في الأرض». فما زال يهتف ربه، ماذاً يديه، حتى سقط الرداء عن منكبيه، فأخذ أبو بكر رداءه، فسـوّاه، ثم التزمه من ورائه، وقال: كفاك مناشـدة ربك، فإنه سينجز ما وعدك. فأنـزل الله: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم ﴾ [الأنفال: ٩].

ثـم خفف الله عن رسـوله، ثـم انتبه، وقال: يا أبا بكر، أتــاك نصر الله، هذا جبريل أخذ بفرسـه، يقوده، علا ثناياه النقع، أي الغبار، ومعه خمسـمائة فارس من الملائكة، وميكائيل ومعه خمسمائة فارس، على صورة الرجال، عليهم ثياب بيض، وعلى رؤوسهم عمائم بيض، قد أرخوا أطرافها بين أكتافهم، على خيل بلق.

<sup>(</sup>١) الصحيح عبيدة وليس عتبة.

<sup>(</sup>٢) الصفراء: وادي الصفراء من ناحية المدينة المنورة، وهو وادكثير النخل والـزرع والخبر، في طريق الحاج، وسلكه رسول الله 選 غير مرّة، وبينه وبين بدر مرحلة. قال عزام بن الأصبغ السلمي: الصفراء: قرية كثيرة النخل والمزارع وماؤها عيون كلها، وهي فوق ينبع مما يلي المدينة، وماؤها يجري إلى ينبع. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٣، ص٤١٢.



ويروى عن أبي أُسيد مالك بن ربيعة (١)، أنه قال، بعدما ذهب بصره: لو كنت معكم اليوم ببدر، ومعي بصري، لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة، وذلك قوله تعالى: ﴿ إَنِي مُمِدُكُمُ مِأْلَفٍ مِّنَ ٱلْمَلَتَكِكَةِ مُرَّدِفِينَ ﴾ [الأنفال: ٩].

وقيل: أمدهم الله بخمسة آلاف من الملائكة، وثلاثة أيضاً، ولم يقاتلوا، وكانوا بشرى لهم، فجاء جبريل بمن معه من الملائكة (١٢٠) على الميمنة، وميكائيل بمن معه على الميسرة، فكان الملك يسير أمام الصف على صورة رجل، ويقول: أبشروا فإن الله ناصركم، وإن المشركين خافوا منكم، فتزداد بذلك قوة المسلمين.

وقال ابن عباس: فبينما الرجل من المسلمين يعدو في أثر الرجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة سوط، وصوت فارس يقول: أقدم يا حيزوم، ونظر إلى المشرك خرّ مستلقياً، فنظره، فإذا هو قد شقَّ وجهه، وحطم أنفه، كضربة السوط، فيحدث الملك، فيقول: نعم ذلك من مدد السماء.

وقال ابن عباس: حدثني رجل من بني غفار (٢)، قال: قبلت أنا وابن عمي، حتى صعدنا جبلاً، أشرف بنا على بدر، ونحن يومئذ في الشرك، ننظر إلى أهل الوقعة، على من تكون الدائرة، فننهب مع من ينهب، فبينما نحن في الجبل، إذ دنت منا سحابة، فسمعنا حمحمة الخيل، وسمعنا قائلاً يقول: أقدم يا حيزوم. فأما ابن عمي، فانكشف قناع قلبه، فمات مكانه، وأما أنا، فكدت أهلك، ثم أفقت، لما سكت.

<sup>(</sup>١) مالك بن ربيعة: مالك بن ربيعة بن عمرو «البدن» بن عوف الخزرجي الساعدي، أبو أسيد: صحابي، كانت معه راية بني ساعدة يوم الفتح. وروى أحاديث. وكف بصره، اختلفوا في تاريخ وفاته. وقيل: إنه آخر البدريين موتاً، له ٢٨ حديثاً. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٢٦١. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٥، ص٢١ \_ ٢٢.

 <sup>(</sup>۲) غفار: غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة، من كنانة، جد جاهلي. من نسله أبو ذر (جندب بن جنادة) الغفاري، من الصحابة، وأبو رهم (كلثوم بن الحصين) الغفاري. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ١٢١.

وعن أبي رافع، مولى رسول الله ﷺ، أنه قال: كنت بمكة غلاماً، فلما جاء الخبر عن مصاب قريش، كان أبو لهب في مكة، فقال الناس: هذا أبو سفيان قدم، فقال أبو لهب: هلم يابن أخي، فعندك الخبر، فجلس إليه، والناس قيام عليه، فقال أبو سفيان، لا شيء والله إن كان، إلا أن لقيناهم، فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا كيف شاؤوا، وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس، لقينا رجالا بيضاً على خيل بلق، بين السماء والأرض، لا يقوم لهم شيء. قال أبو رافع: فرفعت طرف الحجرة بيدي، ثم قلت: تلك الملائكة. فرفع أبو لهب يده، فضرب وجهي ضربة شديدة، فثاورته، فضرب بي الأرض، وبرك علي، وكنت ضعيفاً، فقامت أم الفضل، إلى عمود من عمد الخيمة، فضربته به ضربة، فلقت ضعيفاً، فقامت أم الفضل، إلى عمود من عمد الخيمة، فضربته به ضربة، فلقت بعدها إلا سبعة أيام، ورماه الله بالعدسة، فقتلته، وتركه ولداه، لم يدفناه، حتى أنتن في بيته. وكانت قريش تتقي العدسة، كما يتقي الناس الطاعون.

قيل: وكان الرجل المسلم يتتبع الرجل من المشركين ليضربه، فيقع رأس المشرك إلى الأرض، قبل أن يضربه الرجل المسلم، وإن أحد المسلمين يشير بسيفه إلى المشرك، فينخزل، قبل أن يصله السيف، وكان المسلمون(١٢١) يرون رؤوس المشركين تقع على الأرض، لا يدرون من قطعها. وكان النبي يحرّضهم، ويقول: لا يقاتلهم اليوم الرجل منكم صابراً محتسباً غير مدبر، إلا وحاز الجنة.

وقيل: أخذ النبي قبضة من الرمل، وتفل عليها، وحصدهم بها، وقال: شاهت: الوجوه. فلم يبق أحد من المشركين، إلّا ودخل من تلك القبضة عينيه ومنخريه وأنفه، واتبعهم المسلمون، يقتلونهم، ويأسرونهم، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ وَلَنَكِمْ ﴾ [الانفال: ١٧] الآية. وقلل الله المشركين

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص١١٨.



في أعين المؤمنيـن، وأكثر المؤمنين في أعين المشـركين، ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. وقتل يومئذ من المشركين سبعون رجلاً، منهم أبو جهل، لعنه الله.

رُوي أن معاذ بن عمرو(١٠)، قال: ضربت أبا جهل، فطارت رجله من ساقه، فضربني ابنه عكرمة(١٠)، على عاتقي، فقطع يدي، وتعلقت بجلدة، فقاتلت عامة يومي وأنا أسحبها خلفي، فلما أذتني، وطئت عليها برجلي، فقطعتها. وعاش معاذ إلى زمن عثمان.

ثم مر بأبي جهل مسعود بن عفراء (<sup>۱۱)</sup>، فضربه حتى أثخنه، وتركه وبه رمق من الحياة، وقاتل حتى قتل.

قال عبدالله بن مسعود: أتيت إلى أبي جهل وهو صريع، يذب الناس بسيفه، فقلت: الحمد لله الذي أخراك يا عدو الله. قال: هل هو إلا رجل قتله قومه، فجعلت أتناوله بسيفي غير طائل، فأصبت يده، فطاح سيفه، فأخذت السيف، فضربته، حتى قتلته.

<sup>(</sup>۱) معاذ بن عصرو: معاذ بن عمرو بن الجموح بن زيد، من بني كعب بن سلمة الأنصاري الخزرجي السلمي، شجاع، صحابي. شهد العقبة وبدراً. وكان أول من تعاونوا على قتل أبي جهل يوم بدر، ضربه وهو في جمع أصحابه، فقطع ساقه، ووثب عكرمة بن أبي جهل، فضرب معاذاً، فقطع يده، وبقيت معلقة بجلدة من جسمه فضايقته، فوضعها تحت قدمه، وتمطى حتى فصلها عن جسده، واستمر يقاتل حتى آخر النهر، وعاش بعد ذلك حتى وفاته سنة ٢٥هـ. في خلافة عثمان. انظر: ابن الأثير، على بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٥، ص١٩٤ ـ ١٩٥. وانظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٧، ص٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) عكرمة بن أبي جهل: عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام المخزومي القرشي. كان من صناديد قريش في الجاهلية والإسلام. كان هو وأبوه أشد الناس عداوة للنبي ﷺ. أسلم عكرمة بعد فتح مكة وحسن إسلامه، فشهد الوقائع، وولي الأعمال لأبي بكر. واستشهد في اليرموك، أو يوم مرج الصفر وعمره ٢٢ سنة. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٤، ص١٦٧ ـ ١٨. وانظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص٢٤٤.

 <sup>(</sup>٣) مسعود بن عفراء: والصحيح معود بن عفراء. وقد وردت ترجمته سابقاً. انظر: ابن هشام، عبد الملك بن
 هشام: السيرة النبوية، ج٢، ص ٢٨٨.

وقتل من المشركين أيضاً أمية بن خلف:، قال عبد الرحمٰن بن عوف: كان أمية بن خلف صديقاً لي بمكة، فلما كان يوم بدر، لقيته واقفاً، ومعه ابنه علي، آخذاً بيده، فأخذت بيدهما أقودهما، إذ رآهما بلال، وكان أمية يعذب بلالاً بمكة ليترك الإسلام، فيخرجه إلى رمضاء مكة، فيضجعه على ظهره، ويجعل على صدره صخرة عظيمة. فقال بلال، حين رآه ببدر: رأس الكفرة أمية بن خلف: لا نجوت إذ نجا، فأحاط بنا المسلمون، وأنا أذب عنه، فضرب رجل من المسلمين ولده، فصاح صيحة ما سمعت مثلها قط، فقلت: إنج بنفسك، فوالله ما أغنى عنك شيئاً، فضربوهما حتى قتلوهما.

واستشهد من المسلمين يوم بدر أربعة عشر رجلاً، وأُسر من المشركين سبعون رجلاً.

وقفل النبي راجعاً إلى المدينة، فلما وصل إلى الصفراء، أمر علياً أن يقتل من الأسارى النضر بن الحارث، فقتله. ولمّا وصل عرق الظبية(١، (١٢٢) أمر بقتـل عقبة بن أبي معيط(١، فأتاه عاصم(١، ليقتله، قال: فمن للصبية يا محمد؟ فقال: لها النار.

<sup>(</sup>١) عرق الظبية: مكان بين مكة والمدينة، قال الواقدي: هو من الروحاء على ثلاثة أميال مما يلي المدينة، وبعرق الظبية مسجد للنبي ﷺ. وقال ابن إسحاق في غزوة بدر: مز ﷺ على السيالة، ثم على فتح الروحاء، ثم على شنوكة وهي الطريق المعتدلة حتى إذا كان بعرق الظبية. وقيل: إن الظبية هي الروحاء نفسها. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٤، ص٥٨.

<sup>(</sup>٢) عقبة بن أبي معيط: عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس: من مقدمي قريش في الجاهلية. كنيت أبو الوليد، وكنية أبيه أبو معيط. كان شديد الأذى للمسلمين عند ظهور الدعوة، فأسروه يوم بدر وقتلوه شم صلبوه، وهو أول مصلوب في الإسلام. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص٠ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) عاصم: عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح قيس بن عصمة الأنصاري الأوسي، أبو سليمان صحابي، من السابقين الأولين من الأنصار، شهد بدراً وأُحداً مع رسول الله ﷺ، واستشهد يوم الرجيع، ورثاه حسان بن ثابت. ينسب إليه رجز في بعض حروبه. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص١٠٧ - ١٠٤٨. وانظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص٢٤٨.



ولقيه الناس بالروحاء يهنئونه بما فتح الله عليه، ودخل المدينة قبل الأسارى بيوم، وقال: استوصوا بالأساري خيراً، فلما جاؤوا بهم إلى المدينة، قال النبي: ما تقولون في هؤلاء؟

قال أبو بكر: قومك وأهلك، استبقهم واستأن بهم، لعلّ الله يتوب عليهم، وخذ منهم فدية، تكون لنا قوة على الكفار.

وقال عمر: يا رسول الله، كذّبوك وأخرجوك، قدَّمهم، ومكّن علياً من عقيل فيضرب عنقه، ومكن حمزة من العباس ليضرب عنقه، فإن هؤلاء أثمة الكفر.

وقـال عبدالله بن رواحة: يا رسـول الله، انظر وادياً كثير الحطب، فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم ناراً، فقال لهم العباس: قطعت رحمك.

فسكت رسول الله، ولم يجبهم، ودخل، فاختلف الناس أنه بأي رأي يأخذ، ثم خرج، فقال: إن الله ليلين قلوب أقوام، حتى تكون ألين من الزبد، وإنه ليشدد قلوب أقوام، حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم، قال: ﴿ فَنَ تَبِعَنِى فَإِنّهُ، مِنَى ۖ وَمَنْ عَصَانِى فَإِنّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ مثل إبراهيم، قال: ﴿ فَنَ تَبِعنِى فَإِنّهُ، مِنَى الْكَفِينَ الْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِينَ الإاهيم: ٢٦]، ومثلك يا عمر، مثل نوح، قال: ﴿ رَبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِينَ دَيّارًا ﴾ [نوح: ٢٦]. أو كمثل موسى، قال: ﴿ أَطْمِسَ عَلَى آمُولِهِمْ وَأَشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَى يَرُوا الله ﷺ: «أنتم اليوم عالم، فلا بدّ لأحدكم من الفداء، أو ضرب عنقه».

ثم فاداهم رسول الله ﷺ، وكان فداء الرجل منهم أربعة آلاف درهم، وثلاثة آلاف، وألفين، وألف، ونودي عليهم على قدر أمولهم، ومن كان لا مال له، جعل عليه أن يعلم الكتابة عشرة من أهل المدينة، لأنهم كانوا لا يكتبون، وأهل مكة يكتبون، فإذا أحذقوا، كان ذلك فداؤهم، ومنّ رسول الله على قوم منهم، فسرّحهم.

وأما العباس، فإنه أحد العشرة الذين ضمنوا الطعام لأهل بدر، فبلغته النوبة يوم بدر، وكان خرج بعشرين أوقية ذهباً، فأراد أن يطعم الناس، فاقتلوا قبل أن يطعم، فأُخِذَ أسيراً مع الذهب فسأل النبي أن يكون ذلك من فدائه، وكان الذي أسره (١٢٣) أبو اليسر كعب بن عمير (١٠٠ قال له رسول الله: كيف أسرته؟ قال: أعانني عليه رجل لم أعرفه، ما رأيته من قبل ذلك ولا بعده. قال النبي: أعانك عليه ملك كريم. فأبى النبي أن يجعل ذلك من فدائه، وقال: أما شيء خرجت به لتستعين به علينا، فلا أتركه لك، وكلفه فداء ابني أخيه عقيل بن أبي طالب (٢٠٠ ونوفل بن الحارث (٣٠)، فقال العباس: يا محمد، تركتني أتكفّف قريشاً، ما بقي لي شيء؟ فقال النبي: أين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل حين خروجك من مكة؟ وقُلتَ لها: إن حدث بك حدث، فهذا لك لعبدالله، ولعبيد الله، وللفضل، وقثم، يعني أولاده، فقال العباس: وما يدريك؟ قال:

 <sup>(</sup>١) كعب بن عمير: كعب بن عمير الغفاري: من كبار الصحابة، بعثه النبي ﷺ أميراً على سرية نحو دذات أطلاح، في البلقاء، فقتل فيها. انظر: ابن الأثير، على بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٤، ص٥٩٨. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) عقيل بن أبي طالب: عقيل بن عبد مناف (أبي طالب) بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي، وكنيته أبو يزيد: أعلم قريش بأيامها ومثالبها وأنسابها. صحابي، فصيح اللسان، شديد الجواب، وهو أخو وعلي، وحعلي، ووجعفر، لأبيهما. وكان أسن منهما. برز اسمه في الجاهلية. وكان في قريش أربعة يتحاكم الناس إليهم المنافرات: عقيل، ومخرمة، وحويطب، وأبو جهم. وبقي عقيل على الشرك إلى أن كانت وقعة بدر. أسلم بعد الحديبية، وهاجر إلى المدينة سنة ٨هـ، وشهد غزوة مؤتة. توفي سنة ٦٠هـ في عهد معاوية. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص ١٦ ـ ٣٣. وانظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) نوفل بن الحارث: نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي، صحابي، كان من أغنياء قريش وأجوادهم وشجعانهم. أخرج قومه يوم بدر لقتال المسلمين وهو كاره، فأسر، ثم أسلم، وكان أسن من أسلم من بني هاشم. ورجع إلى مكة، ثم هاجر إلى الرسول الله ﷺ أيام الخندق، وشهد فتح مكة، وحضر حنينا والطائف، وثبت مع رسول الله ﷺ يوم حنين، فكان عن يمينه وتبرع في هذه الوقعة بثلاثة آلاف رمح. وعاش إلى خلافة عمر بن الخطاب، وكانت وفاته سنة ١٥هـ. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٥، ص٣٤٧. وانظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٨، ص٥٤.



أخبرني به ربي. قال العباس: أنا أشهد إنك لصادق، واشهد أن لا إله إلّا الله، وأمر وأشهد أنك عبده ورسوله، ولم يطلع على ما قلت لأم الفضل إلّا الله، وأمر العباس عقيلًا، فأسلم.

فلما كان من الغد، قال عمر: جئت إلى رسول الله على، فرأيته هو وأبو بكر يبكيان، فقلت: يا رسول الله، من أي شيء تبكيان؟ فإن رأيت بكاء وإلا تباكيت. فقال على: «أبكي للذي على أصحابك من أخذ الفداء، لقد عرض عليّ عذابكم أدنى من هذه الشجرة». لشجرة كانت قريبة منه، وذلك أنه نزلت عليه هذه الآية: ﴿ لَوْلَا كِنْنَبُ مِنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَكُم فِيما أَخَذَتُم عَذَابٌ عَظِيم ﴾ [الانفال: ٢٨] فقال على: «لو نزل عذاب من السماء، ما نجا منه أحد غير عمر بن الخطاب، فقال على: ﴿ قَكُلُواْ مِمّا عَنِهُم حَلَلًا طَيِّبًا ﴾ [الانفال: ٢٩] الآية. وإنما أنكر الله على نبيه ذلك، لأن المسلمين كانوا قليلاً، فلما كثروا، أنزل الله: ﴿ فَإِمّا مَنّا بَعْدُ وَإِمّا فِدَاتَه ﴾ [محمد: ٤] الآية.

وقيل: لمّا رجع المشركون إلى مكة، بعد هزيمتهم من بدر، قال عمير لصفوان (١٠): لولا دين عليّ قضاؤه، وليس عندي قضاءه، وعيال أخشى عليهم الضيعة من بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله.

فقـال صفـوان: عليّ دينـك، أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي، أواسـيهم ما بقوا، فقال عمير: اكتم عليّ ذلك، فقال صفوان: نعم.

<sup>(</sup>١) صفوان: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي القرشي المكي، أبو وهب، كان من أشراف قريش في الجاهلية، قنطره أبوه، أي صار له قنطار ذهباً. أسلم بعد فتح مكة، وكان من المؤلفة قلوبهم، وشهد اليرموك، ومات بمكة سنة ٤١هـ/ ١٦٦م. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص٢٤ \_ ٢٢. وانظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٢٠٠.

ثم إن عميراً أمر بسيفه، فشحذ له، وسقي سمّاً، وانطلق، حتى قدم المدينة، فرآه عمر بن الخطاب رهينه قد أناخ عند باب المسجد متوشحاً السيف، فقال: هذا عدو الله عمير، ما جاء إلا بشر.

ثم دخل عمر على رسول الله، فقال: يا نبي الله، هذا عمير قد جاء متوشحاً بسيفه (١٢٤) قال: أدخله على، فأقبل عمر على عمير، فجعل خمائل سيفه على عنق عمير، وقال لرجال من الأنصار: أدخلوا على رسول الله ﷺ، واجلسوا عنده، واحذروا عليه من هذا الخبيث، فإنه غير مأمون. ثم دخل به على النبي ﷺ، فلما رآه، وعمر أخذ عنقه على خمائل سيفه، قال: أرسله يـا عمـر، وقال: أدن منّي يـا عمير، فدنا عمير من النبي، وقـال: انعموا صباحاً، وكانت تلك تحية الجاهلية، فقال النبي: «قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام تحية أهل الجنّة». ثم قال: يا عمير، ما جاء بك؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي بين أيديكم، فأحسنوا إليه، يعني ابن صفوان، لأنه كان أسيراً يـوم بـدر. قال النبي: فما بال السيف في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت شـيئاً؟ قال: ما الذي جئت له يا عمير؟ أصدقني. قال ما جئت إلا لذلك. قال: بلي، قعدت أنت وصفوان بن أمية بالحجر(١١)، فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت: لولا دين على، وخوفى على عيالي لئلًا يضيعوا بعدي، لخرجت، حتى أقتل محمداً، فتحمل صفوان عنك دينك وعيالك، على أن تقتلني، والله حائل بيني وبينك. فقال عمير: أشـهد أنك رسول الله، وقد كنّا نكذَّبك، وهذا أمر لم يحضره أحـد غيري وصفوان، فإني والله لأعلم ما أنبأك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام، وساقني هذا المساق، ثم تشهد

<sup>(</sup>١) الحجر: حجر الكعبة، وهو ما تركت قريش في بنائها من أساس إبراهيم على وحجرت على الموضع المعبة من الكعبة حين بناها، فلما هدم المعلم أنه من الكعبة حين بناها، فلما هدم الحاج بناءه صرفه عما كان عليه في الجاهلية. في الحجر قبر هاجر أم إسماعيل عليه. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٢، ص٢٢١.



شهادة الحق، فقال النبي ﷺ: «فقهوا أخاكم في دينه، وعلموه القرآن، وأطلقوا له أسيره»، ففعلوا.

ثم قال: يا رسول الله، إني جهدت في الشرك، والله لقد كنت شديد الأذى لمن كان على دين الله، وإني لا أحب أن تأذن لي أن آتي مكة، فأدعوها إلى الله، وإلى الإسلام، وإلا آذيتهم على دينهم، كما كنت آذي على دين الله، فأذن له، ولحق بمكة.

وكان صفوان يسـأل عنه الركبان، ويقول لقريش: أبشـروا بوقعة تنسـيكم بدراً.

ثم قدم ركب، فأخبروه بإسلام عمير، فحلف أنه لا يكلمه، ولا ينفعه بشيء، فلما قدم عمير إلى مكة، قام يدعو إلى الإسلام، ويؤذي من خالفه، فأسلم على يده خلق كثير.

وفي هذه السنة، قتلت عصماء بنت مروان اليهودية (۱٬۱۰ وكانت تعيب المسلمين، وتؤذي رسول الله، وتقول فيه الشعر، قتلها عمرو بن عدي (۱۲۰)، وفيها قال رسول الله ﷺ، (۱۲۵): لا تنتطح فيها عنزان. فهذه أول ما سمعت من غريب كلامه.

<sup>(</sup>١) عصماء بنت مروان اليهودية: وهي عصماء بنت مروان، من بني عمرو بن عوف، كانت تحض على الفتك برسول الله ﷺ، فاخبره، الفتك برسول الله ﷺ، فوجأها عمير بن عدي بسكين تحت ثديها، فقتلها، ثم أتى النبي ﷺ، فأخبره، وقال: إني لأتقي تبعة أخوتها. فقال النبي ﷺ: لا تخفهم. وردت ترجمتها في سياق ترجمة عمير بن عدل. انظر: ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج٣، ١٢١٨.

<sup>(</sup>٢) عمرو بن عدي: والصحيح عمير. وهو عمير بن عدي بن خرشة بن أمية بن عامر بن خطمة، إمام بني خطمة وقارئهم، كان ضعيف البصر، وقد حفظ طائفة من القرآن، فسمي القارئ، شهد أُخداً وما بعدها من المشاهد. أما الواقدي وأهل المغازي فيقولون لم يشهد أُحداً ولا الخندق لضرر بصره، ولكنه قديم الإسلام، صحيح النية، وكان هو وخزيمة بن ثابت يكسران أصنام بني خطمة. وكان عمير أول من أسلم من بني خطمة. وهو الذي قتل عصماء بنت مروان اليهودية لشتمها رسول الله على انظر: ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله: الاستيعاب في المعرفة الأصحاب، ج٣، ص١٢١٧ مـ١٢١٨.

وفي هذه السنة، نقض يهود بني قينقاع العهد الذي بينهم وبين رسول الله على الله وأظهروا له الحسد والبغي، وهم أول من نقض العهد من اليهود، وكان النبي وادع اليهود، حين قدم المدينة، أن لا يعينوا عليه أحداً، وإن دهمه العدو بالمدينة، نصروه، فقال لهم رسول الله على الحذروا ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أنني نبي من قبل، فقالوا: يا محمد، إنك ترى، أننا كقومك، لا يغرنك أنك لاقيت قوماً، أغمار لا علم لهم بالحرب.

فخرج رسول الله ﷺ، للنصف من شهر شوال، وحمل لواءه حمزة، واستخلف على المدينة أبا لبانة(١)، فتحصنت اليهود في حصونها، فحاصرهم رسول الله ﷺ خمس عشرة ليلة.

وفي هذه السنة، مات أمية بن أبي الصلت(٢)، وكان قد رغب عن عبادة

<sup>(</sup>١) أبو لبانة: بشير بن عبدالمنذر. قال ابن إسحاق: اسمه رفاعة بن المنذر بن زبير بن زيد بن أمية بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن مالك بن الأوس، كان نقياً، شهد العقبة، وشهد بدراً. قال ابن إسحاق: وزعم قوم أن أبا لبانة بن عبدالمنذر والحارث بن حاطب خرجا مع رسول الله يَهِ الله يعدر فرجعهما، أمر أبا لبانة على المدينة. وضرب له بسهمه مع أصحاب بدر. قال ابن هشام: ردّهما من الروحاء. مات أبو لبانة في خلافة على بن أبي طالب كرّم الله وجهه. انظر: ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله عبدالله.

<sup>(</sup>٢) أمية بن أبى الصلت: أمية بن عبدالله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي، شاعر جاهلي حكيم، =



الأوثان، وقرأ الكتب المتقدمة، وأخبر أن نبياً يخرج، قد أظلّ زمانه. وكان يأمل أن يكون هو النبي الموصوف، فلما بلغه خروج النبي الله على الموصوف، فلما بلغه خروج النبي

وفي هذه السنة خرج النبي على للصلاة عيد الأضحى إلى المصلى، وضحى همو والأغنياء من أصحابه، وهمو أول أضحى كان في المسلمين. وفي هذه السنة كانت غزوة السويق، وسبب ذلك أن أبا سفيان حرَّم على نفسه بعد بدر الدهمن والنساء، حتى يأخذ الثأر من محمد. فخرج في مائتي راكب، إلى أن بقي بينه وبين المدينة ثلاثة أميال، فقتل رجلًا من الأنصار وأجيراً له، وحرق بيوتاً، (١٢٦) فرأى أن يمينه قد برَّت، ثم ولى هارباً.

فبلغ ذلك النبي على المهاجرين والمنار، والماحد المهاجرين والمن المهاجرين والأنصار، يوم الأحد، لخمس ليال خلون من ذي الحجة، واستخلف على المدينة أبا لبانة بن عبدالمنذر، فجعل أبو سفيان وأصحابه يتخففون للهرب، فيرمون ما عندهم من الزاد، وكان عامة زادهم جرب السويق، فلم يلحقهم النبي، وأخذ المسلمون ما طرحوه من جرب السويق، فسميت غزوة السويق. فرجع النبي وأصحابه إلى المدينة، وكانت غيبتهم خمسة أيام.

من أهل الطائف. قدم دمشق قبل الإسلام، وكان مطلعاً على الكتب القديمة، يلبس المسوح تعبداً، وهو ممن حزموا على أنفسهم الخمر، ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية. ورحل إلى البحرين، فأقام ثماني سنين، ظهر في أثنائها الإسلام، عاد إلى الطائف، فسأل عن خبر محمد بن عبدالله ﷺ، فقيل له: يزعم أنه نبي. فخرج حتى قدم عليه بمكة، وسمع منه آيات من القرآن، وانصرف عنه، فتبعته قريش تسأله عن رأيه فيه، فقال: أشهد أنه على الحق، قالوا: فهل تتبعه؟ فقال: حتى أنظر في أمره. وخرج إلى الشام وهاجر رسول الله إلى المدينة، وحدثت وقعة بدر، وعاد أمية من الشام يريد الإسلام، فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم ابنا خال له، فامتنع، وأقام بالطائف حتى وفاته سنة ٥هـ. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ٢٣.

## الباب الثاني عشر في ذكر الأمور الحادثة في السنة الثالثة من الهجرة





وفي هذه السنة، غزا رسول الله على غزوة أنمار (۱۱)، في ربيع الأول، فلما بلغ ذا مر (۱۱)، عسكر به، ونزل هو وأصحابه، ولا يرون من العدوّ أحداً، والسماء ترسّ، ووضع الناس أسلحتهم، وخرج رسول الله في حاجة، وقد وضع سلاحه، وجاء الوادي، فحال بينه وبين أصحابه، فجلس في ظل شجرة، فبصر به غويرث بن الحارث المحاربي (۱۱). فقال له أصحابه: يا غويرث، هذا محمد، قد انقطع عن أصحابه، قال: قتلني الله إن لم أقتله. ثم انحدر من الجبل ومعه سيفه، قد سلّه من غمده، فلم يشعر به النبي، إلّا وهو واقف على رأسه، مخترط السيف، فقال: يا محمد، من يعصمك مني؟ قال: يعصمني الله، ثم قال: اللهم اكفني غويرثاً بما شئت. ثم أهوى غويرث بسيفه إلى النبي، فزلقت به رجله، فأكبَّ على وجهه، وخرج السيف من يده، فأخذه النبي، وقال: يا غويرث، من يمنعك الآن مني؟ قال لا أحد يمنعني، فقال له: قل أشهد أن لا إله إلا الله، وإني عبده ورسوله، فأعطيك

<sup>(</sup>١) غزوة أنمار: انظر تفاصيل الغزوة في: ابن كثير، أبو الفداء الحافظ: البداية والنهاية، ج٤، ص ٢ – ٣.

 <sup>(</sup>۲) ذو مز: اسم مكان، وسمي مئ ألأنه في عرق من الوادي، من غير لـون الأرض. ويذكر عن كثير أنه
 قال: سميت مزاً لمرارتها، وهو موضع على بعد مرحلة من مكة. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله:
 معجم البلدان، ج٥، ص ١٠٤.

 <sup>(</sup>٣) غويرث بن الحارث المحاربي: وفي البداية والنهاية: وغورث بن الحارث، أو دعثور بن الحارث، وفيه
إشارة إلى أن غويرث لم يسلم، بل استمر على دينه، ولم يكن عاهد النبي أن لا يقاتله، والله أعلم.
 انظر: ابن كثير، أبو الفداء الحافظ: البداية والنهاية، ج٤، ص٢ - ١.

سيفك، قـال: لا، ولكن أشـهد أن لا أقاتلك أبـداً، ولا أعين عليك عـدواً، فأعطاه سيفه، ثم قال غويرث للنبي: أنت خير مني، فقال النبي: أجل، أحق بذلك منك.

ورجع غويرث، فقال له أصحابه، ويلك لقد رأيناك هويت بالسيف إليه، فما منعك منه؟ فقصً عليهم الخبر، فلحقت بنو محارب(۱) وبنو أنمار(۱) برؤوس الجبال، (۱۲۷) ودخل قلوبهم الرعب.

ثم انقطع الوادي، وأتى النبي إلى أصحابه، وقصَّ عليهم الخبر، ورجع إلى المدينة.

وفي هذه السنة، كانت غزوة القرده، وذلك أن قريشاً قالت: إن محمداً قد عوز علينا متجرنا، وهو على طريقنا، فإن أقمنا بمكة، أكلنا رؤوس أموالنا، فاستأجر صفوان بن أمية الفرات بن حيان العجلي (٢) دليلاً، وخرج بهم إلى الشام، وكان ذلك وقت الشتاء، فسلك بهم ذات عرق (١)، فلما بلغ الخبر إلى النبي على العثر، بعث زيد بن حارثة، في جمادى الأولى، فاعترض العير، وظفر بها، وأفلت أعيان القوم، وأسر من أتى، وكان معهم مال كثير، وأواني الفضة،

 <sup>(</sup>۱) بنو محارب: ينسبون إلى محارب بن فهر بن مالك بن النضر، من قريش، ومن نسله مشاهير كثيرون.
 انظر: الزركلي، خيرالدين: الأعلام، ج٥، ص ٢٨١.

 <sup>(</sup>٢) بنو أنمار: ينسبون إلى أنمار بن نزار بن معد، من عدنان، وكان بعض بنيه في تهامة الحجاز، ثم تحولوا إلى سراة عسير، بين اليمن والحجاز. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٣) الفرات بن حيان العجلي: فرات بن حيان بن ثعلبة بن عبدالعزى بن حبيب بن حيّة بن ربيعة بن سعد بن عجل بن لحيم بن صعب البكري ثم العجلي، حليف بني سهم، وهو أحمد الأربعة الذين أسلموا من ربيعة، وحسن إسلامه، وفقه في الدين، وسيره النبي إلى ثمامة بن آثال في قتل مسيلمة وقتاله. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٤، ص ٢٥١-٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) ذات عرق: مُهَـلُ أهل العراق، وهو الحد بين مجد وتهامة، وقيل: عرق جبل بطريق مكة، ومنه ذات عرق. وقيال الأصمعي: ما ارتفع من بطن الؤئة فهو نجد على ثنايا ذات عرق، وعرق: هو الجبل المشرف على ذات عرق، وإياه عنى ساعدة بن جؤية بقوله يصف سحاباً:

لما رأى عرقاً ورجّع صوبه هدراً كما هدر الفنيق المصعب انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٤، ص١٠٧ - ١٠٨.



فاقتسم النبي ﷺ الغنائم بين أصحاب السريّة، وأخرج الخمس، قيل: بلغ الخمس عشرين ألفاً، وأطلق الفرات بن حيان، فرجع إلى مكة.

وفي هذه السنة، تزوج رسول الله ﷺ حفصة (١٠ بنت عمر بن الخطاب ﷺ في شهر شعبان، وكانت تحت حبيش بن حذافة السهمي، في الجاهلية، فتوفي عنها، قبل مبعث النبي، وقيل: أدرك النبي، وأسلم، وشهد بدراً، وتوفي بالمدينة.

وهـي أخـت عبدالله من أبيه وأمه، وأمهمـا أم زينب بنت مظعون، قيل: إن عمر عرض ابنته على عثمان أولاً، فقال له: سـأنظر في ذلك، فمكث أياماً، ثم قال: بدا لي أن لا أتزوج اليوم.

ثم عرضها على أبي بكر، فسكت عنه، ولم يجبه، فوجمد عمر على أبي بكر، فمكث ليالي، ثم خطبها منه رسول الله ﷺ، فزوجه بها، ثم لقيه أبو بكر، فقال له: لعلك وجدت عليً يا عمر؟ فقال نعم، قال أبو بكر: سكت عنك، لأني سمعت رسول الله ﷺ، يذكرها، فكرهت أن أفشي سره، ومنعني ذكره إياها أن أقبلها، ولو تركها النبي لقبلتها.

وقيـل إن النبـي همَّ بطلاقها، فوهبت يومها لعائشـة، فقالت: ليس لي رغبة في الزواج، وإنما أريد أن أُحشر من جملة نسائك.

وقيل: إنه طلقها، فأتاه جبريل، وقال له: راجع حفصة، فإنها صوّامة قوّامة،

<sup>(</sup>۱) حفصة: حفصة بنت عمر بن الخطاب: صحابية جليلة صالحة، من أزواج النبي ﷺ، ولدت بمكة، وتزوجها خنيس بن حذافة السهمي، فكانت عنده إلى أن ظهر الإسلام، فأسلما، وهاجرت معه إلى المدينة، فمات عنها، فخطبها رسول الله ﷺ من أبيها، فزوجه إياها سنة اثنين أو ثلاث للهجرة، واستمرت في المدينة بعد وفاة النبي ﷺ إلى أن توفيت بها سنة ٤٥هـ. روى لها البخاري ومسلم ٦٠ حديثاً. انظر: ابن الأثير، على بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص١٧ \_ ٨٠. وانظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص٢٦٤ - ٢٦٥.

وهي زوجتك في الجنّة، وقيل إنه راجعها رحمة لأبيها، وعاشت حفصة ستين سنة، وماتت بالمدينة، في خلافة عثمان.

وفي هذه السنة تزوج رسول الله ﷺ زينب بنت خزيمة (١)، في شهر رمضان، وأصدقها اثنتي عشرة أوقية، وكساء، فمكثت عنده ثمانية أشهر، وتوفيت في ربيع الآخر، سنة أربع من الهجرة، ودفنت بالبقيع، وكانت تسمى أم المساكين، وكانت قبل النبي مع الطفيل بن الحارث بن عبدالمطلب (٢).

وقيل: تزوجها النبي، بعد وقعة أحد، وإنها كانت تحت عبدالله بن جحش، وكانت أخت ميمونة (٢) من الأم، فعلى هذا القول، مكثت مع النبي شهرين أو ثلاثة.

وفي هذه السنة كانت غزوة أحد، في يوم السبت، لسبع ليال خلون من شوال، أو للنصف منه، وسبب تلك الغزوة أنه لما رجع المشركون من بدر، وجدوا العير التي رجع بها أبو سفيان موقوفة في دار الندوة، (١٢٨) فمشت

<sup>(</sup>١) زينب بنت خزيمة: زينب بنت خزيمة بن الحارث الهلالية: من أزواج النبي ﷺ، كانت تدعى في الجاهلية «أم المساكين» تزوجها عبيدة بن الحارث، وقتل عنها ببدر، فتزوجها النبي ﷺ سنة هم، ولبثت عنده ثمانية أشهر أو أقل، وماتت بالمدينة، وعمرها نحو ثلاثين سنة. انظر: ابن الأثير، على بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص١٣٠. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص١٦٠.

<sup>(</sup>٢) الطفيل بن الحارث بن عبدالمطلب: الطفيل بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم، صحابي، قرشي، شهد بـدراً وأحداً والمشاهد كلها. وكان من ذوي الشجاعة والشرف. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعـلام، ج٣، ص ٢٢٧. وانظر: ابـن الأثيـر، علي بن محمد، أسـد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص ٧٤٠.

<sup>(</sup>٣) ميمونة: ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية: آخر امرأة تزوجها رسول الله 義 وآخر من مات من زوجاته. كان اسمها وبرقه فسماها وميمونة، بايعت بمكة قبل الهجرة. وكانت زوجة أبي رهم بن عبد العرى العامري. مات عنها، فتزوجها النبي ﷺ سنة ٧هـ. وروت عنه ٧٦ حديثاً. وعاشت ٨٠ سنة، وتوفيت في وسرف، وهو الموضع الذي كان فيه زواجها بالنبي قرب مكة، ودفنت به. وكانت صالحة فاضلة. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج، ص٣٤٢. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص٢٢٦ ـ ٣٢٣.



أشراف قريش إلى أبي سفيان، وقالوا: جهز بهذا الربح جيشاً إلى محمد، فقال: نعم، أنا أول من أجاب إلى ذلك، وبنو عبد المطلب معي، وكان المال ألف بعير، وخمسين ألف دينار، فباعوها، وسلموا لأهلها رؤوس أموالهم، وعزلوا الأرباح، وبعثوا إلى الأعراب يستنصرونهم، فخرجوا من مكة، ومعهم نسوة تذكرهم قتلى بدر، ليجدّوا في الحرب.

وكتب العباس خبرهم إلى النبي ﷺ، وكان عددهم ثلاثة آلاف، ومعهم سبعمائة درع ومائتا فارس، وثلاثة آلاف بعير، فنزلوا بذي الحليفة(١)، وأقاموا الأربعاء والخميس والجمعة.

فاستشار النبي أصحابه للقتال، ودعا عبدالله بن أبي سلول، ولم يدعه قط قبلها، فاستشاره، فقال عبدالله وأكثر الأنصار: يا رسول الله، أقم بالمدينة، فوالله ما خرجنا منها إلى عدو قط، إلّا وأصاب منّا، ولا دخل علينا إلّا أصبنا منه، فكيف وأنت فينا، فأعجب النبي هذا الرأي.

وقال بعض الصحابة: إخرج بنا يا رسول الله، إلى هذه الأكلب، لا يرون أنا جبنا عنهم. وأتاه النعمان بن مالك الأنصاري<sup>٢١</sup>، فقال: يا رسول الله، لا تحرمني الجنة، فو الذي بعثك بالحق لأدخلن الجنة، فقال له: صدقت. ثم قال: إني

 <sup>(</sup>١) ذو الحليفة: مكان من تهامة، ورد ذكره في حديث رافع بن خديج، قــال: كنّا مع رســول الله ﷺ
 بـذي الحليفة من تهامة، فأصبنا نهب غنم، فهو موضع بين حــاذة وذات عرق من أرض تهامة. انظر:
 الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٢، ص ٢٩٦.

<sup>(</sup>Y) النعمان بن مالك الأنصاري: النعمان بن مالك بن ثعلبة بن دعد بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن الخزرج، وثعلبة بن دعد هو الذي يقال له قوقل، وكان له عزّ، فكان يقول للخائف: قوقل حيث شئت، فأنت آمن، فقيل لبني غنم ولبني سالم لذلك القواقلة، وكذلك يدعون في الديوان النعمان بن قوقل. شهد النعمان بن مالك بدراً وأخداً، وقتل يوم أحد شهيداً، قتله صفوان بن أبي أمية في قول محمد بن عمر، وأما عبدالله بن محمد بن عمارة فإنه قال: الذي شهد بدراً وقتل يوم أحد النعمان الأعرج بن مالك بن ثعلبة. والذي يدعى قوقلاً هو النعمان بن مالك لم يشهد بدراً والله أعلم. نظر: ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج٤، ص ٦٧.

أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، ولا أفرُ من الزحف. قال: صدقت. فقيل يومئذ، قال رسول الله ﷺ: «رأيت في المنام بقراً فأولتها خيراً، ورأيت في ذباب سيفي ثلماً، فأولته هزيمة، ورأيت (أني)(١) أدخلت يدي في درع حصينة، فأولتها المدينة، فإن رأيتم أن تقفوا بالمدينة وتدعوهم، فإن أقاموا، أقاموا بشر مقام، وإن دخلوا علينا المدينة، حاربناهم فيها».

وكان رسول الله على يعجبه أن يدخلوا عليهم المدينة، فيقاتلوهم في الأزقة. وكان رجال ممن فاتتهم بدر، أكرمهم الله بالشهادة يوم أحد، فقالوا: إخرج بنا إلى أعدائنا، فلم يزالوا به، حتى دخل، فلبس لامة حربه، فلما رأوه لبس السلاح، ندموا، وقالوا: بئس ما صنعنا، نشير على رسول الله، والوحي يأتيه، فقاموا واعتذروا إليه، وقالوا: إصنع ما رأيت. قال: «لا ينبغي لنبي أن يلبس لامة حربه، ثم يضعها حتى يقاتل»، فسار النبي إليهم بعد صلاة الجمعة، يلبس لامة حربه، ثم يضعها حتى يقاتل»، فسار النبي إليهم بعد صلاة الجمعة، وكان قد مات رجل من الأنصار، فصلى عليه، ثم خرج في (١٢٩) ألف رجل، وقيل: تسعمائة وخمسين، وفيهم مائة دارع، وعقد ثلاثة ألوية،: فدفع لواء الأوس إلى أسيد بن حضير (٢٠)، ولواء الخزرج إلى الحباب، وقيل: إلى سعد بن عبير، عبير، عبير، عبير، وقيل: إلى مصعب بن عمير،

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) أسيد بن حضير: أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك الأوسي، أبو يحيى: صحابي، كان شريفاً في الجاهلية والإسلام، مقدماً في قبيلته (الأوس) من أهل المدينة. يعد من عقلاء العرب وذوي الرأي فيهم. وكان يسمى الكامل، شهد العقبة الثانية مع السبعين من الأنصار. وكان من النقباء الاثني عشر، وشهد أُخداً، فجرح سبع جراحات، وثبت مع رسول الله حين انكشف الناس عنه، وشهد الخندق والمشاهد كلها. وفي الحديث: ونعم الرجل أسيد بن الحضير، توفي في المدينة، له ١٨ حديثاً. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج١، ص ٣٣١. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص ٢٤٠.

 <sup>(</sup>٣) سعد بن عبادة: سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي، أبو ثابت: صحابي، من أهل المدينة.
 كان سيد الخزرج، وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلية والإسلام. وكان يلقب في الجاهلية بالكامل
 (لمعرفته الكتابة والرمي والسباحة) وشهد العقبة مع السبعين من الأنصار. وشهد أحداً والخندق =



واستخلف على المدينة ابن أم كلشوم، وصلى المغرب من طرف المدينة، وبات في بيوت بني حارثة (()، واستعمل تلك الليلة على الحرس محمد بن سلمة (()، في خمسين رجلاً، يطوفون بالعسكر، وأدلج بسحر، وصلى الصبح بأصحابه، فلما بلغ الشوط (()، انعزل عبدالله بن أبي، في ثلاثمائة رجل ممن يتبعه، وكان رأيه أن لا يخرج من المدينة، وهو الذي أنزل فيه ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا فَي سَبِيلِ اللهِ أَو ادْفَعُوا قَالُوا لَو نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبَعْنَكُمُ هُمُ الله في إلا يضرب أن المورن المدينة، وهم عبدالله، فعصمهم الله، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِذْ هَمَّت طَاآيِهُمَا فِي مِنْكُمُ أَن مَن عَبدالله، فعصمهم الله، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِذْ هَمَّت طَاآيِهُمَا فِي مِن مِن عبدالله والله وال

وغيرهما. وكان أحد النقباء الاثني عشر. ولما توفي رسول الله ﷺ علم بالخلافة، لم يبايع أبا بكر. فلما صار إلى عمر عاتبه، فقال سعد: كان والله أصبحت كارهاً لجوارك. فقال عمر: من كره جوار جداره تحول عنه. فلم يلبث سعد صاحبك أحب إلينا منك، وقد والله أن خرج إلى الشام مهاجراً، فمات بحوران. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٨٥. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص ٤٤١ ـ ٤٤٣.

<sup>(</sup>١) حارثة: حارثة بـن الحارث بـن الخزرج بن عمـرو الأوسـي الأزدي القحطاني: جد جاهلـي. من بنيه رافع بـن خديـج، والبراء بن عازب، وعبد الرحمٰن بن نجيـد، الحارثيون الأنصاريون. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص١٥٨.

<sup>(</sup>٢) محمد بن سلمة: محمد بن سلمة الأنصاري الحارثي، يكنى أبا عبدالرحمٰن، ويقال: بل يكنى أبا عبدالرحمٰن، الحارث بن الخزرج بن عبدالله، وهو محمد بن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس، حليف بني عبدالأشهل، شهد بدراً والمشاهد كلها، ومات بالمدينة، ولم يستوطن غيرها، وكانت وفاته بها في صغر سنه سنة ست وأربعين، وقيل سنة تسع وأربعين، وهو ابن سبع وسبعين سنة، وصلى عليه مروان بن الحكم، وهو يومنذ أمير على المدينة. انظر: ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج٣، ص ٤٣٣.

 <sup>(</sup>٣) الشوط: اسم حائط، يعني بستاناً بالمدينة. قال ابن إسحاق: لما خرج رسول الله ﷺ إلى أحد، حتى
إذا كان بالشوط بين أحمد والمدينة انخزل عبدالله بن أبي، ورجع إلى المدينة، وفيه يقول قيس بن
الخطيم:

وقد علم السما فلّهم خدور البيوت وأعيانها وبالشوط من يشرب أعبُدٌ ستهلك في الخمر أثمانها انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٣، ص ٣٧٢.

ومضى رسول الله في سبعمائة رجل، حتى بلغ الشعب من أُحد، في عدوة الوادي، وجعل أَحداً خلف ظهره، واستقبل المدينة، وجعل جبل عينين (() عن يمينه، وجبل قباء من يساره، وجعل عليه خمسين رجلاً من الرماة، وأمر عليهم عبدالله بن جبير (()، وقال: أقيموا بأصل الجبل، وانضحوا عنه بالنبل، لا يأتونا من خلفنا، فإن كانت لنا أو علينا، لا تبرحوا مكانكم، فإنا لا نزال غالبين ما ثبتم مكانكم، وأقبل يسوّي الصفوف، وجاء المشركون، وصَفوا، وجعلوا خالد بن الوليد (()، على الميمنة، وعكرمة على الميسرة، وصفوان بن أمية على الجبل، أو عمرو بن العاص، وعلى الرماة عبدالله بن ربيعة، ولواؤهم بيد طلحة بن أبي طلحة، وكانوا مائة رام، ومعهم النساء، يضربن بالدفوف، ويقلن الأشعار، فقالت هند (١٠)؛

<sup>(</sup>١) جبل عينين: وهو تثنية عين، ولكن بعضهم يتلفظ به على هذه الصيغة في جميع أحواله، فإن الأزهري ذكره فقال مبتدئاً: عينين جبل بأحد، وقد بسطتُ القول فيه في عينان، قال أبو عبيدة في قول البعيث: ونحن منعنا يموم عينين منقراً ولم ننب في يومي جدود عن الأسملِ انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٤، ص ١٨٠.

 <sup>(</sup>٢) عبدالله بن جبير: عبدالله بن جبير بن النعمان الأنصاري: صحابي، شهد العقبة وبدراً، وكان أمير الرماة يـوم أحـد، فاستشـهد فيها سـنة ٣هـ. انظر: الزركلي، خبـر الدين: الأعـلام، ج٤، ص٧٦. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد، أسـد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص١٩٤.

<sup>(</sup>٣) خالد بن الوليد: خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي، صحابي، كان من أشراف قريش في الجاهلية، يلي أعنة الخيل، وشهد مع مشركيهم حروب الإسلام إلى عمرة الحديبية، وأسلم قبل فتح مكة سنة ١هـ، فسرّ به رسول الله ﷺ، وولاه الخيل. ولما ولي أبو بكر وجهه لقتال مسيلمة، ثم سيره إلى العراق سنة ١٩هـ، ففتح الحيرة وجانباً عظيماً منه. وحوله إلى الشام. ولما ولي عمر عزله عن قيادة الجيوش بالشام، وولى أبا عبيدة بن الجراح. مات بحمص سنة ٢١هـ. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ٣٠٠. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) هند: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، أم الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان، تزوجت أباه بعد مفارقتها لزوجها الأول الفاكه بن المغيرة المخزومي. كانت فصيحة تقول الشعر، وأكثر ما عرف عنها مراثيها لقتلى بدر من مشركي قريش قبل أن تسلم، ووقفت بعد وقعة بدر (في وقعة أحد ومعها بعض النسوة يمثلن بقتلى المسلمين، ويجدعن آذانهم وأنوفهم، وتجعلها هند قلائد، وخلال، وترجس في تحريض المشركين والنساء من حولها يضربن الدفوف:



## نمشى على النمارق(١) نحن بنات طارق

وكان أول من لقيهم بالحرب أبو عامر الصيفى (١) بمن معه من الأحابيش، وعبيـد أهل مكـة، فقاتلهم قتالاً شـديداً، حتى حميت الحرب، واشـتدّت، فقال رسول الله ﷺ: «من يأخذ هذا السيف، ويضرب به العدو حتى ينحني»؟. فأخذه أبو دجانة سماك بن خرشة (٢٠)، وكان رجلاً (شجاعاً)(١٤) يختال عند الحرب، ويقول: أنا الذي عاهدني خليلي أن لا أقوم الدهر في الكبول ونحـن بالسفح لـدى النخيـل أضرب بسيف الله والرسـوكِ<sup>(٥)</sup>

> نتمشي عبلني التنتميارق نسحسن بسنسات طيسارق أو تسديسروا نهارق إن تسبلوا نعاني فسراق غيبر واميق

وكانـت ممـن أهـدر النبي ﷺ دماءهم، يـوم فتح مكـة وأمر بقتلهم ولـو وجدوا تحت سـتار الكعبة، فجاءته مع بعض النسوة في الأبطح، فأعلنت إسلامها. توفيت سنة ١٤هـ. انظر: الزركلي، خيرالدين: الأعلام، ج٤، ص٩٨. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص ۲۸۱ ـ ۲۸۲.

(١) انظر البيت في: ابن الأثير، علي بن محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، ج٢، ص١٥٣.

- (٢) أبو عامر الصيفي: هـو أبو عامر عبـد عمرو بن صيفي بن مالك بـن النعمان أحد بنـي ضبيعة، خرج إلى مكة مباعداً رســول الله ﷺ في خمســين غلاماً من الأوس، فلما التقى الناس كان أول من لقيهم أبو عامر في الأحابيش وعُبْدان أهل مكة، فنادى: يا معشــر الأوس، أنا أبو عامر، فقالوا: فلا أنعم الله بـك عيناً يا فاسـق. وكان يسـمى في الجاهلية: الراهب، فسـماه النبي ﷺ الفاسـق، وقاتـل قومه قتالا شديداً. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص٧١.
- (٣) أبو دجانة سـماك بن خرشـة: سـماك بن خرشـة الخزرجي البياضي الأنصاري، المعروف بأبي دجانة: صحابي، كان شجاعاً بطلاً. له آثار جميلة في الإسلام شهد بدراً، وثبت يوم أحد، وأصيب بجراحات كثيرة. واستشهد باليمامة، كانت له مشية عجيبة في الخيلاء، يضرب بها المثل. نظر إليه النبي ﷺ في معركة، وهو يتبختر بين الصفين، فقال: هذه مشـية يبغضها الله إلاً في هذا المكان. وكان يقال له دذو الشهرة، وهي درع يلبسها في الحرب. ودذو السيفين، لقتاله يوم أحد بسيفه وسيف رسول الله ﷺ، وقيل في نسبة: سماك بن أوس بن خوشة. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ١٣٨ - ١٣٩. وانظر: ابن الأثير. علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص٥٥٠ ــ ٥٥١.
  - (٤) استدراك من النسخة الأصلية ب، ١٢٧.
  - (٥) انظر الأبيات في: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص٧٣.

(۱۳۰) فقال على المشية يبغضها الله، إلا في هذا الموضع، ثم صاح طلحة بن أبي طلحة: البراز، فبرز له على بن أبي طالب، فضربه على رأسه، ففلق هامته، وكبّر المسلمون، وشدّوا على المشركين، وضرب حمزة عثمان بن أبي طلحة (١٠٠ حامل اللواء، فقطع يده، ثم حمله أبو سعيد بن طلحة (٢٠٠ فوثب سعد بن أبي وقاص، فقتله، ثم حمله مسافع بن أبي طلحة، فرماه عاصم بن ثابت (٢٠٠ فقتله، ثم حمله الحارث بن طلحة (٤٠)، فرماه عاصم أيضاً، فقتله، ثم حمله

<sup>(</sup>١) عثمان بن أبي طلحة: هـو عثمان بـن أبي طلحة عبدالله بن عبد لعزى بن عثمان بن عبدالدار، بعد مقتل أخيه كان صاحب لواء المشركين في معركة أُحد، وكان يقاتل ويردد هذا البيت:

إن على أهل اللواء حقاً أن يخضبوا الضمدة أو تندقاً نازله حمزة بن عبدالمطلب عم النبي ﷺ وقتله. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص ٧٩. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص٥٧٢.

<sup>(</sup>٢) أبو سعيد بن طلحة: والصحيح أبو سعد بن أبي طلحة صاحب لواء المشركين في معركة أحد. بارزه الإمام علي بن أبي طالب كزم الله وجهه، وكان يحمل راية رسول الله ﷺ، فصرعه علي، ثم انصرف عنه، ولم يجهز عليه، فقال له أصحابه: أفلا أجهزت عليه؟ فقال: استقبلني بعورته، فعطفتني الزحم، وعرفت أن الله ﷺ قد قتله. وفعل علي هذه غير مزة عندما حمل على بسر بن أرطأة في صفين، وعلى عمرو بن العاص في صفين أيضاً. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص٨.٧.

<sup>(</sup>٣) عاصم بن ثابت: عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، صحابي، شهد غزوة أحد، وأبلى فيها بلاءً حسناً. قتل مسافع بن طلحة وأخاه الجلاس بن طلحة، كلاهما يشعره سهماً، فيأتي أمه سلافة (وكانت سلافة زوجة طلحة بن أبي طليحة من جملة نساء وجهاء قريش من المشركين اللواتي حضرن مع هند آكلة الأكباد) فيضع رأسه في حجرها، فتقول: يا بني من أصابك؟ فيقول: سمعت رجلاً حين رماني يقول: خذها وأنا ابن أبي الأقلح. فنذرت إن أملكها الله رأس عاصم أن تشرب فيه الخمر. وكان عاصم قد عاهد الله أن لا يمس مشركاً أبداً، ولا يمسه مشرك. انظر: ابن هشام، عبد الملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص٧٧. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص٧٧.

<sup>(</sup>٤) الحارث بن طلحة: الحارث بن طلحة بن أبي طليحة عبدالله بن عبدالعزى بن عثمان بن عبدالدار، وهو ابن طلحة بن أبي طليحة صاحب راية المشركين في أحد، وقد قتل في تلك المعركة، ولم يذكر ابن هشام أن عاصم بن ثابت قتله، وعاصم هو قاتل أخويه: مسافع بن طلحة والجلاس بن طلحة. والذي قتله هو قُزمان، حليف لبني ظفر. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص ٧٩، ١٣٤.



كلاب بن طلحة (١)، فقتله الزبير. ثم حمله حلاس بن طلحة (١)، فقتله طلحة بن عبيد الله. ثم حمله أرطأة بن شرحبيل (١)، فقتله علي. ثم حمله شريح بن فارض، فقتله بعض المسلمين، ثم حمله صوار (١)، فقتله بعض المسلمين،

فلما قتل أصحاب اللواء، وهم عشرة (°)، انهزم المشركون، وجعلن النساء يدعين بالويل والثبور، فتبعهم المسلمون، وقتل علي الحكم بن الأخنس الثقفي (۱)، وأبا أمية بن حذيفة (۷)، وقتل حمزة سُباع بن عبد العزى (۸).

\_\_\_\_\_

فخرتم باللواء وشر فخر لواء حين رُدَّ إلى صواب جعلتم فخركم فيه بعبر وألأم من يطا عفر التراب انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص٨٣.

- (°) قتلهم علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه. انظر: الطبري، محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك، ج٢، ص ١٧.
- (٦) الحكم بن الأخنس الثقفي: والصحيح أبو الحكم بن الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي. من مشركي قريش، وأحد الذين شاركوا في معركة أحد. قتله علي بن أبي طالب كزم الله وجهه. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص ١٣٥.
- (٧) أبو أمية بن حذيفة: والصحيح أبو أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة، من مشركي قريش، وأحد الذين شاركوا في معركة أحد، قتله علي بن أبي طالب كزم الله وجهه. انظر: ابن هشام، عبد الملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص ٧٨.
- (٨) سباع بن عبدالعزى: هو سباع بن عبدالعزى الغبشاني، وكان يكني بأبي نيار، من المشركين، قاتل =

<sup>(</sup>١) كلاب بن طلحة: كلاب بن طلحة بن أبي طليحة عبدالله بن عبدالعزي بن عثمان بن عبدالدار. من المشركين، قتل يوم أحد هـ و وأبوه وأخوته. يقال قُزمان، حليف لبني ظفر. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص ١٦٠. ١٣٤.

<sup>(</sup>۲) حلاس بن طلحة: والصحيح الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة بن عبدالعزى بن عثمان بن عبدالدار. من المشركين، قتله ثابت بن أبي الأقلح بسهم أصابه في رأسه. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص ٧٩.

 <sup>(</sup>٣) أرطأة بن شرحبيل: والصحيح أرطأة بن عبد شرحبيل. وهو أرطأة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد
 مناف بن عبد الدار، وكان أحد النفر الذين يحملون اللواء. قتله حمزة بن عبد المطلب عم الرسول 繼
 في معركة أحد. انظر: ابن هشام، عبد الملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٤) صوار: والصحيح صؤاب، وهو غلام لبني أبي طليحة، حبشي، وكان آخر من أخذه منهم، فقاتل حتى قطعت يداه، ثم برك عليه، فأخذ اللواء بصدره وعنقه حتى قُتل عليه. وفيه قال حسان بن ثابت الأنصارى:

وقتل من المشركين طائفة أخرى، منهم الواسط بن شريح بن هاشم (۱)، وهاشم بن أمية (۱)، والوليد بن العاص (۱)، وخالد بن الأعلم في وعبيدة بن جابر (۱)، وشيبة بن مالك (۱)، وأسيد بن أبي طلحة، قتله عبدالرحمٰن بن عوف.

فلما رأى المسلمون انهزام المشركين، أقبلوا ينهبون، ويأخذون الغنائم، ولمما رأى الرماة ذلك، أقبلوا، يريدون النهب مثل أصحابهم، واختلفوا، فقال بعضهم: لا نترك أمر رسول الله. وقال بعضهم: ما بقي من الأمر شيء. فانطلق عامتهم، ولحقوا بالعسكر، فلما رأى خالد بن الوليد قلة الرماة، واشتغال

المسلمين في معركة أحد، مرّ بعم الرسول ﷺ حمزة بن عبدالمطلب، فقال له حمزة: هلم إليّ يا ابن
 مقطعة البظور، وكانت أمه أم أنمار مولاة شريق بن عمرو بن وهب الثقفي، وكانت ختانة بمكة، فلما
 التقيا ظفر به حمزة، فقتله. انظر: الطبري، محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك، ج٢، ص١٧.

<sup>(</sup>١) الواسط بن شريح بن هاشم: والصحيح القاسط. وهو القاسط بن شريح بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، أحد مشركي قريش الذين شاركوا في معركة أُحد، وقتل فيها، قتله قزمان، حليف لبني ظفر. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص ١٣٤.

 <sup>(</sup>۲) هشام بن أمية: وهو هشام بن أبي أُمية بن المغيرة. من مشركي قريش، شارك في معركة أُحد، وقتل فيها. قتله قزمان، حليف لبني ظفر. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص ١٣٥.

 <sup>(</sup>٣) الوليد بن العاص: هو الوليد بن العاص بن هشام بن المغيرة. من زعماء المشركين في قريش، شارك في معركة أُحد، وقتل فيها. قتله قزمان، حليف لبني ظفر. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) خالد بن الأعلم: خالد بن الأعلم، حليف لبني مخزوم بن يقظة، أحد المشركين القرشيين الذين في معركة أُحد، وقتل فيها. قتله قزمان، حليف لبني ظفر. انظر: ابن هشام، عبد الملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص ١٣٥.

 <sup>(</sup>٥) عبيدة بن جابر: عبيدة بن جابر، من نبي عامر بني لؤي، أحد المشركين، من قريش، شارك في معركة أُحد، وقتـل فيها. قتلـه قزمان، حليف لبني ظفر. وقال ابن هشـام: ويقال قتـل عبيدة بن أبي جابر بن عبدالله بن مسعود. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص ١٣٥.

 <sup>(</sup>٦) شيبة بن مالك: شيبة بن مالك بن المضرّب، من بني عامر بن لؤي، أحد مشركي قريش، شارك في
 معركة أحد، وقتل فيها. قتله قرمان، حليف لبني ظفر. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص ١٣٥.



المسلمين بالنهب، ورأى ظهورهم خالية، صاح في خيلة من المشركين، فحملوا على المسلمين، وقتلوا من بقي من الرماة، وقتلوا عبدالله بن جبير، وانفضت صفوف المسلمين، ورمى عبدالله بن قمئة الحارثي (()) النبي على فذبّ عنه مصعب، فقتل مصعب دون النبي، وظن عبدالله بن قمئة أنه قتل النبي، فقال: إني قتلت محمداً، ونادى إبليس، لعنه الله، إن محمداً قد قتل، فانكشف المسلمون، وثبت النبي ومعه ثلاثة عشر رجلاً، سبعة من المهاجرين: أبو بكر، وعثمان، وعلي، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمٰن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص. وجعل رسول الله يدعو الناس، ويقول: إليَّ عباد الله، إلي عباد الله فاجتمع إليه ثلاثون رجلاً، فحموه، وكشفوا عنه المشركين، ورمى سعد بن أبي وقاص، حتى اندقت سنية قوسه، وأصيبت يد طلحة بن عبيد الله، وقي بها النبي، وأصيبت عين قتادة (١٣١) بن النعمان (٢)، حتى وقعت على جبينه، فردّها رسول الله، فعادت كأحسن ما كانت.

فلما انصرف رسول الله، أدركه أُبي بن خلف الجمحي(٣)، وقال: لا نجوت

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن قمئة الحارثي: والصحيح هو أن عتبة بن أبي وقاص رمى رسول الله ﷺ يومئنه فكسر رباعيته اليمنى السفلى، وجرح شفته السفلى، وأن عبدالله بن شهاب الزهري شجه في جبهته، وأن عبدالله بن قمئة الحارثي جرح وجنته. وكان ابن قمئة قتل مصعب بن عمير وهو يدافع عن النبي ﷺ. وظن ابن قمئة أنه رسول الله، فرجع إلى المشركين، وقال: قتلت محمداً. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص ٧٧، ٨٥.

<sup>(</sup>٢) قتادة بن النعمان: قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن كعب، وكعب هو ظفر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الظفري الأنصاري، يكنى أبا عمرو، وقيل: يكنى أبا عبدالله، عقمي، شهد بداراً والمشاهد كلها، وأصيبت عينه يوم بدر، وقيل يوم الخندق، وقيل: يوم أحد، فسالت حدقته، فاردوا قطعها، ثم أتوا النبي ﷺ، فدفع حدقته بيده، فرذها، فكانت أحسن عينه وأهداهما نظراً. وكانت وناته في ثلاثة وعشرين، وقيل: سنة أربع وعشرين، ونزل في قبره أبو سعيد الخدري، وهو أخوه لأمه. انظر: عبدالبر، يوسف بن عبدالله: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج٣، ص ٣٨٨ - ٣٨٨ وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٤، ص ٣٠٠ - ٣٧٠.

 <sup>(</sup>٣) أبي بن خلف الجمحي: أبي بن أبي خلف الجمحي، أحد سادات المشركين في قريش، كان يلتقي
 رسول الله ﷺ بمكة، فيقول: يا محمد، إن عندي العوذ، فرساً أعلفه كل يـوم فرقاً (مكيال يســع =

إن نجوت، وكان قبل ذلك، يقول للنبي: أنا أقتلك، قال النبي: لا، بل أنا أقتلك إن شاء الله، فلما دنا منه، تناول النبي الحربة من الحارث بن الصمة (١٠)، ثم استقبله بها، فطعنه في عنقه، وخدشه خدشة تدهده عن فرسه، وهو يخور كما يخور الشور، ويقول: قتلني محمد، فاحتمله أصحابه، وهم يقولون: لا بأس عليك، قال: بلى، لو كانت هذه الطعنة بربيعة ومضر لقتلتهم، أليس قال لي: أنا اقتلك، فلم يلبث إلا يوماً، حتى مات بموضع يقال له سرف (١٠). وقال حسان بن ثابت:

أبيِّ حين بارزه الرسولُ وتوعده وأنت به جهولُ أُميَّة إذ تغوَّث يا عقيلُ<sup>٣</sup>

لقد ورث الضلالة عن أبيه أتيتَ إليه تحمل ثَمَّ عظماً وقد قتلت بنو النجار منكم

ثم فشا في الناس أن النبي قد قتل، فقال بعض المسلمين: ليت لنا

اثني عشر رطلاً من ذرة أقتلك عليه، فيقول رسول الله ﷺ: بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلما كانت معركة أحد، جاء أبي بن خلف إلى النبي ﷺ وهو يقول: أي محمد، لا نجوث إن نجوت، فأخذ رسول الله ﷺ الحربة من الحارث بن الصمة وطعن بها أبي في عنقه فخدشه خدشاً غير كبير، فغز أبي إلى أصحابه من المشركين، واحتقن دمه، فقال: قتلني والله محمدا فقالوا له: ذهب والله فؤادك، والله إن بك من باس. فقال: إنه قد قال لي بمكة: أنا أقتلك، فوالله لو بصق علي لقتلني. فمات عدو الله بسرف، وهم قافلون به إلى مكة. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص ٨٩.

 <sup>(</sup>١) الحارث بن الصمة: صحابي، شارك في غزوة أحد. أخذ منه الرسول ﷺ الحربة التي طعن بها أبي بن
 خلف عندما حاول قتله. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص ٨٩.

 <sup>(</sup>۲) سرف: هو موضع على بعد ستة أميال من مكة، تزوج به رسول الله ﷺ ميمونة بنت الحارث، وهناك بنى بها، وهناك توفيت، وفيه قال عبيد الله بن قيس الرقيان:

سرف منزله لسليمة فالظهـ ران منا منازل فالقصيم انظر: الحموى، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٣، ص٢١٢.

 <sup>(</sup>٣) وردت الأبيات في شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، ضبط وتصحيح عبد الرحمٰن البرقوقي،
 ص ٣٩٦-٣٩٧.

لقد ورث الضلالة عن أبيه أجنت محمداً عَظْماً رميماً وقد نالت بنو النجار منكم

أُبِــيَّ حين فــارقــه الــرســولُ لِـــُــُـکـــنَيــُهُ وانـــت بــه جــهــولُ أُمـــيُــة إذ يــغـــوّث يــا عقيلُ



رسولاً إلى عبدالله بن أبي، فيأخذ لنا أماناً من أبي سفيان، وبعض الصحابة جلسوا، وألقوا بأيديهم. وقال المنافقون: الحقوا بدينكم الأول، وقال أنس بن النضر(۱۱) عم أنس بن مالك(۱۱): يا قوم، إن كان محمد قد قتل، فرب محمد لم يقتل، وما تصنعون بالحياة بعد نبيّكم أب فقاتلوا على ما قاتل عليه، وموتوا على ما مات عليه نبيّكم. ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك عما يقول هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المنافقين، ثم سلَّ سيفه، وقاتل حتى قتل.

ثم إن رسول الله انطلق إلى الصخرة، وهو يدعو الناس، فأول من عرفه كعب بن مالك، قال: رأيت عينيه تحت المغفر تزهران، فنادى بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، هذا رسول الله على أشار إليه النبي أن اسكت، فاجتمع إليه أصحابه، فقالوا: يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا، أتانا الخبر أنك قتلت، فرعبت قلوبنا، فأنزل الله ﴿ وَمَا نُحَمَّدُ إِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُسُلُ أَفَانِينَ مَاتَ أَوْ قُبِلَ انقَلَبَتُمْ عَلَى أَعْدَبِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]. الآية. ومحمد

<sup>(</sup>۱) أنس بن النضر: أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصاري، المدني، صحابي، وهو عم أنس بن مالك. شارك في معركة أُحد، ويقال: إنه انتهى إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار، وقد ألقوا بأيديهم، فقال: وما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله على. قال: فماذا تصنعون بالحياة بعده!؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله على، ثم استقبل القوم، فقاتل حتى قتل شهيداً، فوجدوا في جسده يومثنر سبعين ضربة، فما عرفه إلا أخته، عرفته ببنانه. انظر: ابن هشام، عبد الملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص٨٨. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص٨٠٠.

<sup>(</sup>٢) أنس بن مالك: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن عدي بن النجار الأنصاري، المدني، أبو حمزة، أبو ثمامة، صاحب الرسول على وخادمه. روى عنه رجال الحديث ٢٢٨٦ حديثاً. مولده بالمدينة سنة ١٠ ق.هـ، وأسلم صغيراً، وخدم النبي على إلى أن قبض. ثم رحل إلى دمشق، ومنها إلى البصرة، فمات فيها، وهو آخر من مات من الصحابة في البصرة سنة ٩٣هـ/ ٢٧٩م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ٢٤ - ٢٥. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ٥٠٠. و١٠٠.

مستغرق جميع المحامد، لأن محمداً مستغرق التحميد فوق الحمد، فأكرم الله نبيّه وصفيّه باسمين مشتقين من اسمه أحمد ومحمد. وقال حسان بن ثابت:

ألم تَرَ أن الله أرسل عبده وشَقَ له من اسمه ليجلّه نبيّ أتانا بعد يأس وفترة فأرسله ضوءًا منيراً وهادياً

ببرهانه والله أعلا وأمجدُ (۱۳۲) فذو العرش محمود وهذا محمدُ من الدين والأوثان في الأرض تُعبَد يلوح كما لاح الصقيل المهنّدُ(۱)

وقد كسرت رباعية رسول الله في ذلك، وشج في وجهه وأنفه، وطفق النبي يمسح وجهه، وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيّهم بالدماء؟ قيل: إن الذين كسروا رباعيته، لم يولد لهم ولد.

وقتل يومئذ حمزة عم النبي، قتله وحشي (٢)، وذلك أن حمزة قتل طعيمة بن عـدي، فقـال جبير بـن مطعم (٢)، لوحشـي: إن قتلـت حمزة بعمـي، فأنت حرّ، فخرج من المشـركين سـباع، فنادى: هل من مبارز؟ فبـرز إليه حمزة، فقال: يا

انظر القصيدة كاملة في شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، ضبط وتصحيح عبد الرحمٰن البرقوتي،
 ص ١٣٤ – ١٣٥. مع اختلاف في بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>Y) وحشي: وحشي بن حرب الحبشي، أبو دسمة، مولى بني نوفل، من سودان مكة. كان من أبطال الموالي في الجاهلة. وهو قاتل الحمزة عم النبي ﷺ، قتله يوم أُحد، استخفى له خلف حجر، ثم رماه بحربة كان يرمي بها رمي الحبشة، فلا يكاد يخطئ. ثم وفد على النبي ﷺ مع وفد من أهل الطائف، بعد أخذها وأسلم، فقال له النبي ﷺ: وغيب عني وجهك يا وحشي، لا أراك، وشهد اليرموك، وشارك في قتل مسيلمة، وزعم أنه رماه بحربته التي قتل بها حمزة، وكان يقول: وقتلت بحربتي هذه خير الناس وشرّ الناس، وسكن حمص، فمات بها في خلاقة عثمان. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٨، ص ١١١. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص ٥٤١.

 <sup>(</sup>٣) جبير بـن مطعـم: جبير بـن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشـي، أبو عـدي، كان من علماء قريش وسادتهم. توفي بالمدينة، وعده الجاحظ من كبار النسابين. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص١١٢. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص٥١٥ ٥١٧٥.



سباع، يا ابن أم أنمار، يا ابن مقطعة (البظور)(۱) أتحارب الله ورسوله؟ ثم شدّ عليه، فكان كلمس الدابر، وكان وحشي قد كمن لحمزة تحت صخرة، فلما مرّ حمزة بتلك الصخرة، رماه بحربته، فدخلت بين وركيه، فوثب عليه، وبقر بطنه، وأخرج كبده. وقيل: وجد بحمزة تسعين ضربة سيف وطعنة رمح.

وقيل: أمر رسول الله أن يصلى على القتلى، فكان يقدّم حمزة، ويجعل عنده تسعة، فإذا فرغ، رفعوا التسعة، ثم (أوتي) (٢) بتسعة غيرهم وحمزة عاشرهم، حتى كمل القتلى، ودفن هو وعبدالله بن جحش (٣) في قبر واحد، وحمزة خال عبدالله، وأنزله في قبره أبو بكر وعمر، والزبير رفي ، ورسول الله قاعد على شفير القبر.

وممن قتل يومئذ، ثابت بن الدحمداح (٤)، قتله خالد بن الوليمد، وقيل: إنه جرح وبرئ من جراحته، ومات على فراشه، بعدما رجع النبي من الحديبيّة (٥)،

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص١٣٠

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن جحش: عبدالله بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي: صحابي، قديم الإسلام، هاجر إلى بلاد الحبشة، ثم إلى المدينة. وكان من أمراء السرايا. وهو صهر رسول الله ﷺ، أخو زينب أم المؤمنين، قتل يوم أُحد شهيداً، قتله خالد بن الوليد. فدفن هو وحمزة بن عبدالمطلب في قبر واحد. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص ٧٦. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص ١٩٤٤ ـ ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) ثابت بن الدحداح: ثابت بن الدحداح بن نعيم بن غنم بن إياس، ويكنى أبا الدحداح، وكان في بني أين أب الدحداح، وكان في بني أيف أو في بني العجلان من بني العجلان من بلي حلفاء بني زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف. قال محمد بن عمر الواقدي: «أقبل ثابت بن الدحداح يوم أحد والمسلمون أوزاع، وقد سقط في أيديهم، فجعل يصبح يا معشر الأنصار إلي أنا ثابت بن الداحداحة، إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يموت، فقاتلوا عن دينكم، فإن الله مظهر لكم وناصركم، وحمل مع نفر من الأنصار، فحمل عليه خالد بن الوليد بالرمح، فأنفذه، فوقع ميتاً. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص ٢٦٥.

 <sup>(</sup>٥) الحديبية: قرية متوسطة ليست بالكبيرة، وشميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله ﷺ
 تحتها، وقال الخطابي في أماليه: سميت الحديبية بشـجرة حدباء كانـت في ذلـك الموضع. وبين =

وأن النبي شهد جنازته، وهو الذي قال فيه النبي ﷺ: «كم عذق رداح، ودار فياح في النبي ﷺ: «كم عذق رداح، ودار فياح في الجنة لأبي الدحداح»، وذلك لمّا نزلت هذه الآية: ﴿مَّن ذَا اللَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَلُّوهُۥ لَهُۥ أَضْعَافًا كَثِيرَةٌ وَاللَّهُ يَقْمِضُ وَيَبْضُكُم ﴾ [البقرة: ١٢٥٥] الآية.

قال أبو الدحداح: فداك أبي وأمي يا رسول الله، إن ربنا يستقرضنا، وهو غني عنّا. قال: نعم، يريد أن يدخلكم الجنّة، قال: فإني إن قرضت ربي رجيّك، تضمن لي الجنة؟ قال: نعم، من تصدق بصدقة، فله أضعافها في الجنة. قال: وروجتي أم الدحداح معي؟ قال: نعم. قال: وصبّيتي الدحداحة معي؟ قال: نعم. قال: إن لي حديقتين: واحدة بالسافلة، وواحدة بالعالية، والله لا (١٣٣) أملك غيرهما، فجعلتهما قرضاً لله. قال النبي: إجعل واحدة منهما قرضاً وأمسك الأخرى لك ولعيالك. فقال: أشهدك يا رسول الله، قد جعلت خيرهما لله، وهو حائط فيه ستمائة نخلة. قال النبي: إذا يجزيك الله به الجنة. فانطلق أبو الدحداح، حتى أتى زوجته، وهي مع صبيتها في الحديقة تدور بالنخل، فأنشأ يقول:

هداك ربي سبل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد يبنى من الحائط لى بالوادى

فقـد مضـى قرضـاً إلـى التنـاد بـالـطـوع لا مــنّ ولا ارتــيــادِ إلا رجا التضعيف في المعاد

فارتحلي بالنفس والأولاد فالبر لاشك فخير زاد قدمه المرء إلى الميعاد

فقالت أم الدحداح: ربح بيعك، وبارك الله فيما اشتريت. ثم أقبلت على

الحديبية ومكة مرحلة وبينها وبين المدينة تسع مراحل، وفي الحديث: إنها بثر. انظر: الحموي،
 ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٢، ص ٢٢٩.



أولادها، تخرج ما في أفواههم، وتنفض ما في أكمامهم من التمر، حتى خرجت من الحائط.

وممن قتل يومئذ، حنظلة بن عامر الراهب(١)، استعلى أبا سفيان ليضربه، فأتى جعونة بن شعوب، فقتله. فقال ﷺ: إن صاحبكم غسلته الملائكة.

وجملة من قتل بأحد من المسلمين سبعون رجلاً، وجرح سبعون، وقال أنس: أُتي بعليَ وفيه نيف وستون جراحة من طعنة وضربة ورمية، فجعل النبي يمسحها، وهي تلتئم بإذن الله تعالى، كأن لم تكن.

وعن ابن عباس أنه قال: صعد أبو سفيان الجبل، فقال: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله، وهذا أبو بكر، وهذا أنا. قال أبو سفيان: يوم بيوم، والحرب سجال. قال عمر: لا سواء، قتلانا في الجنّة، وقتلاكم في النار. قال: لأنتم تزعمون ذلك.

وقيل: لمّا انصرف المشركون من أحد، خاف المسلمون كرّة المشركين عليهم، فكانوا تحت الجحف متأهبين للقتال، فأمنهم الله، وأنزل عليهم النعاس، وكان ذلك خاصة للمؤمنين، وذلك قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ بَعْدِ ٱلْغَمِّرَ أَمَنَةُ نُعُاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَكُ مِّنَا بَعْدًا وَطَآبِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٤] الآية.

<sup>(</sup>۱) حنظلة بن عامر الراهب: والصحيح حنظلة بن أبي عامر، وهو حنظلة بن أبي عامر، واسم أبي عامر عمرو بن صيفي بن عمرو بن صيفي بن زيد بن أمية بن ضبيعة. ويقال: اسم أبي عامر الراهب عبد عمرو بن صيفي بن زيد بن أمية بن ضبيعة. وأبوه أبو عامر، كان يعرف بالراهب في الجاهلية، وكان هو وعبدالله بن أبي سلول قد نفسا (حسدا) على رسول الله ﷺ ما منّ الله به عليه. وأما حنظلة ابنه فهو المعروف بغسيل الملائكة، قتل يوم أحد شهيداً. قتله أبو سفيان بن حرب، وقال: حنظلة بحنظلة، يعني بابنه المقتول ببدر. وقيل: بل قتله شداد بن الأسود بن شعوب الليثي. انظر: ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج٢، ص ٣٥٠–٣٥١.

ثم إن رسول الله انصرف إلى المدينة كئيباً حزيناً، وجعلت المرأة تجيء وأبوها أو ابنها مقتولون، وهي تلتذم، أي تضطرب، فقال النبي على الله الله جعل أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، ترد أنهار الجنة، وتأكل من أثمارها، وتسرح في الجنة حيث شاءت، وتأوي على قناديل من ذهب، معلقة تحت العرش».

فلما رأوا طيب مقيلهم ومطعمهم ومشربهم (١٣٤) ورأوا ما أعد الله لهم من الكرامة، قالوا: يا ليت قومنا يعلمون ما نحن فيه من النعيم، وما صنع الله بنا، كي يرغبوا في الجهاد، ولا ينكلوا عنه، قال الله: أنا مخبرهم عنكم، ففرحوا بذلك واستبشروا، فأنزل الله: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمَوَتًا بَلْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

مـوت التقـي حيـاة لا فنـاء لهـا قد مات قوم وهم في الناس أحياء

وقيل: سمّاهم أحياء، لأنه يكتب لهم ثواب كل غزوة، ويُشْرَكون في فضل كل جهاد يكون في الدنيا إلى يـوم القيامة. وقيل: لأن الشـهيد لا يبلى، ولا تأكله الأرض، وقيل: أربعة لا تبلى أجسامهم: الأنبياء، والعلماء، والشهداء، وأثمة العدل.

وقيل: خرّب السيل قبر شهيدين من شهداء أُحُد، فوجدا لم يتغيرا، كأنهما ماتـا بالأمـس، وكان أحدهما قد جرح، ووضع يده على جرحه، فرفعت عن الجرح، ثـم أُرسـلت، فعادت كمـا كانت. وكان مـا بين دفنهما، إلـى أن حفر عنهما السيل ست وأربعون سنة.

وقيل: إن أبا سفيان وأصحابه لمّا انصرفوا من أُحُد، وبلغوا الروحاء، ندموا عن انصرافهم عن المسلمين، وتلاوموا، وقالوا: لا محمداً قتلتم، ولا الكواعب أردفتهم، فهموا بالانصراف، فبلغ ذلك النبي، فأراد أن يرهب



العدو، ويريهم قرّة من نفسه وأصحابه، فندب أصحابه للخروج في طلب أبي سفيان، فقال: ألا عصابة تشدد لأمرها، وتطلب عدوها، فانتدبت عصابة مع ما بها من الجرح والقرح، ونادى منادي رسول الله: ألا لا يخرج معنا إلا من حضر يومنا بالأمس، فخرج النبي وأصحابه العشرة، الذين بشروا بالجنة في سبعين رجلاً، حتى بلغوا حمراء الأسد(۱)، وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عتبة (۱) رسول الله على بتهامة (۱)، صفقتهم معه، لا يخفون عليه شيئاً، وكان بها معبد(۱) يومئذ مشركاً، فقال: يا محمد، لقد عزّ علينا ما أصابك.

ثم خرج من عنده، حتى لقي أبا سفيان، فقال له: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه، وقد خرج معه من تخلف عنه بالأمس.

ومرّ بأبي سفيان ركب من عبد قيس (٥)، فقال لهم: أين تريدون؟ قالوا:

 <sup>(</sup>١) حمراء الأسد: موضع على بعد ثمانية أميال من المدينة، إليه انتهى رسول الله ﷺ يوم أحد في طلب المشركين. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٢، ص ٣٠١.

 <sup>(</sup>۲) والصحيح (عَيْبة نُصح لرسول الله) أي موضع سرّه. انظر: ابن هشام، عبد الملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص١٠٨.

<sup>(</sup>٣) تهامة: منطقة تهامة تساير البحر، والحجاز: ما حجز بينها وبين العروض، وسميت تهامة لشدة حرها وركود ريحها، وهو من التهم، وهو شدة الحرّ وركود الريح. وعن الأصمعي: التهمة الأرض المتصوبة إلى البحر. والنسبة إلى تهامة تهامي قال ابن أحمر:

وأكبادهم كابني شبات تفزقوا سبأ ثم كانوا منجداً وتهاميا وألقى التهامي منهما بلطانه وأخلط هذا لا أريم مكانيا انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٢، ص٣٦ - ١٤.

<sup>(</sup>٤) معبد: معبد بين أبي معبد الخزاعي، نزل عنده رسول الله على غزوة حمراء الأسد، وكان معبد يومئذ مشيركاً، فقال للرسول على: أما والله لقد عز علينا ما أصابك، ولوددنا أن الله عافاك فيهم. وهو الذي نهى أبا سفيان عن العودة لمحاربة المسلمين بعد أحد. انظر: تفاصيل الرواية في: ابن هشام، عبد الملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص١٠٨ - ١٠٩. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٥، ص٢٠٩ - ٢١٠.

 <sup>(</sup>٥) عبدالقيس بن أفضى بن دعمي، من أسد بن ربيعة، من عدنان، جد جاهلي، النسبة إليه عبدي، وقيسي،
 وعبد قيس. كانت ديار بنيه في تهامة، ثم خرجوا إلى البحرين واستقروا بها، وهم بطون كثيرة. وظهر =

المدينة. قال: أبلغوا عنّي محمداً أنّا قد أجمعنا على استئصال بقيتهم. وانصرف أبو سفيان إلى مكة. ومرّ الركب بالنبي، فأخبره بما قال أبو سفيان، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل.(١٣٥)

قيل: أقمام النبي بحمراء الأسديوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء. وكان المسلمون يوقدون في هذه الليالي خمسمائة نار، فذهب صوت معسكرهم وضوء نارهم في كل وجه. فكبت الله بذلك عدوهم.

ووجد النبي أبا عزة الشاعر (۱)، فأسره، وكان قد أسره قبل ذلك مرّة، وسأل النبي أن يطلقه، وقال: يا محمد، إن لي بنات، فرحمهُ النبي، فأطلقه، وأخذ عليه العهد أن لا يعين عليه، فأعان عليه يوم أُحُد، فأسره بحمراء الأسد. وانصرف إلى المدينة، فدخلها يوم الجمعة، وكانت غيبته خمس ليال، فقال أبو عزة: اطلقني يا محمد، فإن لي بنات، فقال له النبي: لا تمسح على لحيتك، وتقول: خدعت محمداً مرتين، ثم قال: لا يلسع مؤمن من جحر مرتين، وأمر به فقتل، فسميت هذه الغزوة حمراء الأسد.

فيهم مشاهير. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص ٤٩. وانظر: العوتبي، سلمة بن سلم:
 الأنساب، ج١، ص١٤٧.

<sup>(</sup>١) أبو عزة الشاعر: عمرو بن عبدالله بن عثمان الجمحي، شاعر جاهلي، من أهل مكة، أدرك الإسلام، وأسر على الشرك يوم بدر، فأتي به إلى الرسول ﷺ، فقال: يا رسول الله، لقد علمت ما لي من مال، وإني لذو حاجة وعيال، فامنن علي، ولك أن لا أظاهر عليك أحداً. فامنن عليه، فنظم قصيدة يمدحه بها، ومنها البيت المشهور:

فاتك من حاربته لمحارب شقي ومن سالمته لسعيد شم لما كان يوم أُحد دعاه صفوان بن أمية، سيد بني جمح للخروج، فقال: إن محمداً قد من علي، وعاهدته أن لا أعين عليه، فلم يزل به يطعمه حتى خرج وسار في بني كنانة، واشترك مع عمرو بن العاص في استفار القبائل، ونظم شعراً يحرض به على قتال المسلمين. فلما كانت الواقعة أسره المسلمون فقال: يا رسول الله من علي، فقال النبي ﷺ: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا ترجع إلى مكة تمسح عارضيك وتقول: خدعت محمداً مرتين. وأمر به عاصم بن ثابت، فضرب عنقه. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٨٠- ٨١.

## الباب الثالث عشر في ذكر الأمور الحادثة في السنة الرابعة من الهجرة





ففي هذه السنة، كانت غزوة بئر معونة (۱)، في شهر صفر، على رأس أربعة أشهر من غزوة أُحُد، وسببها أن أبا براء عامر بن مالك (۱)، سيّد بني عامر بن صعصعة، وكان يسمى ملاعب الأسنة، قدم على رسول الله على المدينة، وأهدى إليه هدية، فأبى أن يقبلها وقال: لا أقبل هدية مشرك. ثم إن النبي عرض عليه الإسلام، وقرأ عليه القرآن، فلم يُسلم، قال: إن الذي تدعو إليه لحسن جميل، ولو بعثت معي رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد، رجوت أن يجيبك قومي. قال النبي: إني لأخشى عليهم أهل نجد. فقال: أنا جار لهم، إن يعرض لهم أحد، فبعث معه تسعين رجلاً من الأنصار من خيّار المسلمين، يسمون القرّاء، وأمر عليهم المنذر بن عمرو الساعدي (۱)، فساروا، حتى نزلوا

<sup>(</sup>١) بئر معونة: بين أرض عامر ومزة بني مسلم. وقال حسان بن ثابت يرثي شهداءها: على قتلى معونة فاستهليّ بدمع العين سخاً غير نـزدِ على خيل السول غداة لاقوا ولاقتهم مـنـايـاهـم بـقـدرِ انظر: الحموى، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٥، ص١٥٩.

<sup>(</sup>٢) أبو براء عامر بن مالك: عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري، أبو براء، فارس قيس، وأحد الأبطال العرب في الجاهلية. وهو خال عامر بن الطفيل. سمي «ملاعب الأسنة» بقول أوس بن حجر. ولاعسب أطراف الأسنة عامر فراح بم حظ الكتيبة أجمع أدرك الإسلام، وقدم على رسول الله ﷺ بتبوك، ولم يثبت إسلامه. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) المنذر بن عمرو الساعدي: المنذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن عليية بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجي الساعدي. شهد العقبة وبدراً وأحداً، وكان نقيب بني ساعدة وهو سعد بن عبادة، وكان يكتب في الجاهلية بالعربية، وآخى رسول الله بينه وبين أبي ذر الغفاري. وكان على ميسرة النبي، وقتل بعد أحد بأربعة أشهر يوم بثر معونة. انظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة. ج٥، ص ٢٦٩ ـ ٢٧٠.

بئر معونة، وهي لبني سليم (۱)، ثم أرسلوا حزام بن ملحان (۱)، بكتاب النبي إلى عامر بـن الطفيل (۱)، وهو على ذلك الماء، فلما وصل إليه، لم ينظر إلى كتاب رسول الله ﷺ، ثم قال حزام لأهل الماء: بعثني رسول الله إلى البكم، لتشهدوا أن لا إله إلى الله، وأن محمداً رسول الله ﷺ، فآمنوا بالله ورسوله، فخرج إليه رجل من المشركين، فضربه برمح في جبينه، خرجت من الجنب الآخر. فقال حزام: الله أكبر، فُزت ورب الكعبة.

ثم استصرخ عامر بن الطفيل ببني عامر على المسلمين، فلم يجيبوه، وقالوا: لـن نخفر بامـرئ عقد لهم عقـداً وجواراً، فاسـترجع عليهم قبائل من سـليم(،،)،

 <sup>(</sup>١) بنو سُـليم: بنو سُـليم بن قطرة بن غنم: جد جاهلي، بنوه بطن من شـنوءة، من القحطانية. النسبة إليه سُلمي (بضم السين وفتح اللام). انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص١٩٩.

<sup>(</sup>۲) حرام بن ملحان: واسم ملحان مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري، شهد بدراً مع أخيه سليم بن ملحان، وشهد أحداً، وقتل يوم بتر معونة، وهو الذي حمل كتاب رسول الله ﷺ إلى عامر بن الطفيل. وهو خال أنس بن مالك. ويقال: إنه لمنا طعن برأسه يوم بثر معونة تلقى دمه بكفة، فنضحه على رأسه ووجهه، وقال: فزتُ وربَ الكعبة. انظر: ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج١، ص٣٦٦-٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) عامر بن الطفيل: عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر العامري، من بني عامر بن صعصعة، فارس قرمه، وأحد فتاك العرب وشعرائهم وساداتهم في الجاهلية. كنيته أبو علي، ولد ونشأ بنجد. وكان يأمر منادياً في «عكاظ، ينادي: هل من راجل فنحمله؟ أو جائع فنطعمه؟ أو خائف فنزمنه؟ خاض المعارك الكثيرة، وأدرك الإسلام شيخاً، فوفد على رسول الله يه وهو في المدينة بعد فتح مكة، يريد الفدر به، فلم يجرؤ عليه. فدعاه إلى الإسلام، فاشترط أن يجعل له نصف ثمار المدينة، وأن يجعله ولي الأمر من بعده. فردة، فعاد حنقاً، وسمعه أحدهم يقول: لأملائها خيلاً جرداً ولأربطن بكل يجعله فرساً، فمات في طريقه قبل أن يبلغ قومه. وكان أعور، أصيبت عينه في إحدى وقائعه، عقيماً لا يولد له. وهو ابن عم لبيد الشاعر، له ديوان شعر مطبوع. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣٠. ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) شليم: شليم بن منصور بن عكرمة، جدّ جاهلي، بنوه قبيلة عظيمة من قيس عيلان، من مضر، كانت منازلها في عالية نجد بالقرب من خيبر، وتفرقت في شرقي إفريقية والمغرب، واستقز بعضهم في البحريين وغمان، فكانوا جنداً للقرامطة. بطون شليم: بنو عصيّة، وبنو بهبز، وبنو بهثة، وبنو زغب، وبنو زعل، وبنو مطرود، وبنو ذكوان، وبنو الشريد، انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ١٢٠.



وعصية (١٠)، ورعالًا (١٠)، وذكوان (١٠)، فخرجوا معه، فاستبطأ المسلمون حزاماً، فخرجوا إليه، فلقيهم القوم، فأحاطوا بهم، وقيل: غشيهم القوم في رحالهم، فلما رآهم (١٣٦) المسلمون، أخذوا السيوف، فقاتلوهم حتى قتلوا عن آخرهم، إلا كعب بن زيد (١٠)، فإنهم تركوه وبه رمق من الحياة، فعاش حتى قُتل يوم الخندق.

وكان عمرو بن أمية الضمري<sup>(٥)</sup>، ورجل من الأنصار، أضلاً بعيراً، فلما رجعاً إلى مصارع القوم، والخيل التي أصابتهم واقفة، فقال الأنصاري لعمرو: ماذا ترى؟ قال: نرجع إلى رسول الله، فنخبره، قال الأنصاري: ما كنت أرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو، فقاتل القوم حتى قُتل، وأخذ عمرو ابن أميّة أسيراً، فلما أخبرهم أنه من مضر، أطلقه عامر بن الطفيل، بعدما جز ناصيته، واعتقه عن رقبة يزعم أنها كانت على أمه.

<sup>(</sup>١) عصية: عصية بن خفاف بن امرئ القيس بن بهثة من بني سليم بن منصور، جـد جاهلي، بنوه بطن من سـليم، من قيس عيلان، من العدنانية، وفي الحديث: «عصية عصت الله ورسـوله». لأنهم عاهدوه وغدروا، إذا قتلوا أصحاب بثر معونة. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) رعـل: رعل بـن مالك بن عوف بن امرئ القيس بن بهثة، جدّ جاهلي، بنوه بطن من بهثة، من سُـليم، من العدنانية، وهم الذين مكث النبي ﷺ يقنت في الصلاة شهراً، ويدعوا عليهم. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٣) ذكوان: ذكوان بن ثعلبة بن بهثة، جد جاهلي، بنوه بطن من شليم من العدنانية، ينسب إليه كثيرون، منهم صفوان بن المعطل، وعمير بن الحباب، والحجاف بن حكيم السليميون (من سليم) الذكوانيون. انظر: الأعلام، ج٣، ص ٧.

<sup>(</sup>٤) كعب بن زيد: كعب بن زيد بن قيس بن مالك بن كعب بن حارثة بن دينار بن النجار الأنصاري، شهد بدراً، وقتل يوم الخندق شهيداً، قتله ضرار بن الخطاب، ويذكرون أن الذي أصابه أمية بن ربيعة بن صخر الدؤلي، وكان قد نجا يوم بثر معونة. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٤، ص ٤٧٧.

<sup>(</sup>٥) عمرو بن أمية الضمري: عمرو بن أمية الضمري بن خويلد بن عبدالله الضمري: شجاع، من الصحابة، اشتهر في الجاهلية، وشهد مع المشركين بدراً وأحداً. ثم أسلم وحضر بئر معونة، فأسرته بنو عامر، وأطلقه عامر بن الطفيل. وعاش أيام الخلفاء الراشدين، وشهد وقائع كثيرة، علت بها شهرته في البسالة. ومات بالمدينة في خلافة معاوية، له ٢٠ حديثاً. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ١٨٠ - ١٨٨.

فقدم عمرو على النبي، فأخبره الخبر، فقال: هذا عمل أبي براء، وقد كنت لهذا كارهاً متخوفاً، وبلغ أبا براء ما أصاب أصحاب النبي، فشق عليه إخفار عامر له، وما أصاب أصحاب الرسول بسببه وجواره. وكان في من أصيب عامر بن فهيرة.

ويروى أن عامر بن الطفيل لمّا قتله، رآه رفع بين السماء والأرض، ثم إن أبا براء علا عامر بن الطفيل بسيفه، فقتله، وأسلم بعد ذلك، وقاتل المشركين، حتى قتل.

وقنت رسول الله شهراً في صلاة الصبح، يدعو على (بني)(١) سليم، وبني رعل، وذكوان، وبني لحيان، ولم يقنت بعد ذلك، ولم يمت على القنوت. وروي عنه أنه قال: إن صلاتنا هذه، لا يصلح فيها كلام الآدميين، والقنوت إنما هو دعاء من كلام الآدميين.

وإن صحَّ أن النبي قنت في صلاة، فالسنة تنسخ بعضها بعضاً، كما أن الكتاب ينسخ بعضه بعضاً. وقد تنسخ السنة الكتاب، وينسخ الكتاب السنة، وعند أصحابنا لا يجوز القنوت في الصلاة، ولا تجوز الصلاة خلف من يقنت، إذا علم منه ذلك.

وفي هذه السنة، كانت سرية الرجيع، في هذا الشهر، أعني صفراً، وسببها أن كفار قريش بعثوا للنبي: إنّا قد أسلمنا، فأبعث إلينا نفراً من أصحابك، يعلموننا أحكام الإسلام، وكان ذلك مكراً منهم. فبعث إليهم خُبيب بن عدي(٢)، ومرثد

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ١٣٥.

 <sup>(</sup>٢) خُبيب بن عدي: خُبيب بن عدي الأنصاري، من بني جحجي بن عوف بن كُلفة بن عوف بن عمرو بن
عوف الأنصاري، شهد بدراً، وأسر يوم الرجيع في السرية التي خرج فيها مرثد بن أبي مرثد في سبعة
نفر، فقتلوا، وذلك سنة ثلاث. وأسر خبيب وزيد بن الدثنة، وانطلق المشركون إلى مكة فباعوهما،
فاشترى خبيباً بنو الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خُبيب قد قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فخرجوا =



ابن أبي مرثد الغنوي(١)، وخالد بن بكير(١)، وعبد الله بن طارق بن شهاب(١)، وزيد بن الدّثنة(١)، وأمّرَ عليهم عاصم بن ثابت، فساروا يريدون مكة، فنزلوا

 به إلى الحرم ليقتلوه فقال»: دعوني أصلي ركعتين، فكان أول من صلى ركعتين عند القتل. وبعد الصلاة قال:

فلست أبالي حين أُقتل مسلماً على أي جنسير كان في الله مصرعي انظر: ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج٥، ص ٤٤٠ ـ ٤٤١.

(١) مرثد بين أبي مرثد الغنوي: كناز بين الحصين بن يربوع الغنوي، أبو مرثد: صحابي، من السباقين إلى الإسلام. كان تربأ لحمزة بن عبد المطلب. وشهد بدراً والخندق وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله على وكان شجاعاً بطلاً، طويل القامة، كثير شعر الرأس، توفي بالمدينة سنة ١٢هـ، وهو ابن ٢٦ سنة. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٢٣٤. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٥، ص ١٣٢. \_ ١٣٤.

(٢) خالد بـن بكير: خالد بن البكير بن عبد ياليل بن غيرة بن سـعد بن ليث بـن بكر بن عبد مناة بن كنانة الليثي الكناني، شـهد بـدراً، وبعثه النبي على مع عبدالله بن جحش إلى عيـر قريش قبل بدر في رهط من المهاجرين، فقتلوا عمرو بن الحضرمي، وقتل خالد يوم الرجيع في صفر سـنة أربع من الهجرة. وكان له من العمر أربعاً وثلاثين سنة. وقتل معه مرثد بن أبي مرثد الغنوي، وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وآخرون. وفيهم يقول حسان بن ثابت الأنصاري:

ألا ليتني شهدت ابسن طارق وزيداً وما تُغني الأماني مرثدا فدافعت عن حتي خبيب وعاصم وكان شفاءً لو تداركت خالدا انظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص٩١.

- (٣) عبدالله بن طارق: عبدالله بن طارق بن عمرو بن مالك البلوي، حليف لبني ظفر من الأنصار، شهد بدراً وأُحداً، وهو أحد النفر الستة الذين بعثهم رسول الله عليه إلى رهط من عضل والقارة ليفقهوهم في الدين ويعلموهم القرآن وشرائع الإسلام، فخرجوا معهم حتى إذا كانوا بالرجيع استصرخوا هذيلاً وغدروا بهم، وأسروا عبدالله، فلما كانوا بالظهران انتزع عبدالله بن طارق يده من القرآن وأخذ سيفه، واستأخر عن القوم، فرموه بالحجارة حتى قتلوه. قبره بالظهران. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معوفة الصحابة، ج٣، ص١٨٤ \_ ٢٨٥.
- (٤) زيد بن الدثنة: زيد بن الدثنة بن معاوية بن عبيد البياضي، من بني بياضة، من الخزرج، من الأنصار: من فقهاء الصحابة، شهد بدراً، وأحداً. ووقد رجال من عضل والقارة (من بني الهون بن خزيمة) على النبي ﷺ، فقالوا: إن فينا إسلاماً، فابعث معنا من يفقهنا في الدين، فأرسل معهم عدداً من فقهاء الصحابة فيهم زيد بن الدثنة. فغدروا بهم في الرجيع (وهو ماء لهذيل) على أميال من الهدة، وقتلوا أكثرهم، وأبقوا كل اثنين، أحدهما زيد، فباعوه بمكة، فقتله مشركو قريش، وصلبوه بالتنعيم، على أميال من مكة. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص٥٥. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص٢٥٧ \_ ٣٥٨.

بطن الرجيع (۱)، بين مكة والمدينة، ومعهم عجوة يأكلوها، فمرت عجوز، وأبصرت النوى، فرجعت إلى قومها بمكة، فأخبرتهم، فركب منهم سبعون رجلاً، فأحاطوا بالمسلمين، وحاربوهم، (١٣٧) وقتلوا مرثداً وخالداً وعبدالله، ونثر عاصم كنانته وفيها سبعة أسهم، فقتل بكل سهم رجلاً، وقال: اللهم إني حميت دينك صدر أول النهار، فاحم لحمي آخر النهار، فأحاط به المشركون، فقتلوه، وأرادوا جزّ رأسه، ليبيعوه من سلافة بنت سعد، وكانت نذرت حين أصاب ابنها يوم أحد، لئن قدرت على رأس عاصم، لتشربن في قحفته الخمر، فأرسل الله الزنابير، فحمت عاصماً، فقالوا: دعوه حتى يمسي، فجاءت سحابة سوداء، فأمطرت، وسال الوادي، فاحتمل عاصماً، وذهب به إلى الجنة، وحمل خمسين رجلاً من المشركين إلى النار. وكان عاصم عهد أن لا يمس مشركاً، ولا يمسه مشرك أبداً، فلما بلغ ذلك عمر، قال: منعه الله بعد وفاته، كما امتنع في حياته.

وأسر المشركون خُبيب بن عدي، وزيد بن الدثنة، فذهبوا بهما إلى مكة. فأما خبيب، فابتاعه بنو الحارث بن عامر، ليقتلوه بأبيهم، فخرجوا به من الحرم، ليقتلوه ويصلبوه، فسألهم أن يتركوه يصلي ركعتين، فتركوه، فصلى ركعتين، فكانت سنة لمن يُقتل، أن يصلي ركعتين، ثم إنهم صلبوه، فقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس حولي من يبلغ رسولك سلامي (فبلغه سلامي)(أ)، ثم جاء رجل منهم ومعه رمح، فوضعه بين ثديي خبيب، فقال له: اتق الله، فما زاده إلاً عتواً.

<sup>(</sup>١) بطن الرجيع: هو الموضع الـذي غدرت فيه عَضَلٌ والقارة بالسبعة نفر الذين بعثهم رسول الله ﷺ معهم، ومنهم عاصم بـن ثابت حميّ الدّبر، وخبيب بن عدي، ومرثد بـن أبي مرثد الغنوي، وهو ماء لهذيل، وقـال ابن إسـحاق والواقدي: الرجبع ماء لهذيـل قرب الهدأة بين مكـة والطائف. وقد ذكره أبو ذؤيب، فقال:

رأيت أهلي بوادي الرّجي عن أرض قبلة برقاً مليحا انظر: الحموى، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٣، ص٢٩.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ١٣٦.



وأما زيد بن الدثنة، فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف، فلما قدم ليقتل، قال له أبو سفيان: إرجع عن دينك، قال: لا والله. قال: قل كلمة هي أهون عليك. قال: وما هي؟ قال: قل وددت لو كان محمد مكاني، فأنا أطلقك، قال: والله (إني) (١) لا أود أن تصيب محمداً شوكة في رجله، وأنا قاعد في بيتي، فقتل المناهاة.

فلما بلغ الخبر إلى النبي على الله النبي المقداد بن الأسود (٢) فخرجا من خشبته وله الجنّة، قال الزبير: أنا وصاحبي المقداد بن الأسود (٢) فخرجا يمشيان بالليل، ويكمنان بالنهار، حتى دخلا مكة ليلاً، وإذا حول الخشبة أربعون من المشركين، نوام نشاوى من الخمر، فأنزلا خبيباً، فإذا هو رطب، لم يتغير منه شيء، وله أربعون يوماً، فحمله الزبير على فرس له، فانتبه الكفار، فركب منهم سبعون فارساً، فلما لحقوهما، قذف الزبير خبيباً، فابتعلته الأرض (فسمي بليع الأرض) (٣)، ثم رفع الزبير العمامة عن رأسه وقال: (١٣٨) أنا الزبير بن العوام، وصاحبي المقداد بن الأسود، أسدان رابضان يدفعان عن سبلهما، فإن شئتم ناصلتكم، وإن شئتم بارزتكم، وإن شئتم انصرفتم.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص١٣٦.

<sup>(</sup>٢) المقداد بن الأسود: المقداد بن عمرو، يُعرف بابن الأسود، الكندي البهراني الحضرمي، أبو معبد، أو أبو عمرو: صحابي من الأبطال. وهو أحد السبعة الذين كانوا أول من أظهر الإسلام. وهو أول من قاتل على فرس في سبيل الله. وفي الحديث: وإن الله ظل أمرني بحب أربعة، وأخبرني أنه يحبهم: علي، والمقداد، وأبو ذر، وسلمان،. وكان في الجاهلية من سكان حضرموت. واسم أبيه عمرو بن ثعلبة البهراني الكندي. ووقع بين المقداد وابن شمر بن حجر الكندي خصام، فضرب المقداد رجله بالسيف، وهرب إلى مكة، فتبناه الأسود بن يغوث الزهري، فصار يقال له: والمقداد بن الأسود، إلى أن نزلت آية: ﴿ أَدْعُومُمْ إِلَا بَالْمَ فَ فَعَلَمُ الله الله المقداد بن عمرو. وشهد بدراً وغيرها. وسكن المدينة، وتوفي على مقربة منها، فحمل إليها ودفن فيها. له ٤٨ حديثاً. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٧، ص ٢٨٢. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٥، ص ٢٤٢ \_ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص١٣٦.

فانصرفوا. وقدما على النبي ﷺ، وجبريـل عنده، فقـال: إن الملائكة لتباهي بهذين من أصحابك.

وطعن قـوم من المنافقين بهؤلاء القتلى، وقالوا: لـو قعدوا في بيوتهم، ما قُتلـوا، فـردَ الله عليهـم، وأنزل فـي القتلـى والطاغين قولـه: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا ﴾ [البقرة: ٢٠٤]. الآيات.

وفي هذه السنة، كانت غزوة بني النضير، في ربيع الأول، وذلك أن النبي لمّا قدم المدينة، وادَعَ بني النضير أن لا يقاتلوه، ولا يقاتلوا معه أحداً، فلما غزا بدراً، وأظهره الله، قالت بنو النضير: هذا والله هو النبي الذي كنّا نسمع به، لاتردُّ له راية. ولمّا غزا أُحُداً، وهُزم المسلمون، ارتابوا، وأظهروا العداوة لله ولرسوله وللمؤمنين. ثم ركب كعب بن الأشرف اليهودي في أربعين راكباً إلى مكة، وحالفوا أبا سفيان وأصحابه على عداوة رسول الله على المدينة.

ونــزل جبريل على النبــي، وقال: إن الله يأمرك بقتل كعب بن الأشــرف (١٠)، فأرســل رســول الله إلى رهط بني الأشــهل فيهم عمرو بن معاذ (٢٠)، وملكان بن

<sup>(</sup>١) كعب الأشراف: كعب بن الأشرف الطائي، من بني نبهان: شاعر جاهلي. كانت أمه من دبني النضرة فدان باليهودية، وكان سيداً في أخواله. يقيم في حصن له قريب من المدينة، ومازالت بقاياه إلى اليوم، يبيع فيه التمر والطعام، أدرك الإسلام ولم يسلم. وأكثر من هجو النبي ﷺ وأصحابه، وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم، والتثبيب بنسائهم. وخرج إلى مكة بعد موقعة بدر، فندب قتلى قريش فيها، وحض على الأخذ بثأرهم. وعاد إلى المدينة، وأمر النبي ﷺ بقتله، فانطلق إليه خمسة من الأنصار، فقتلوه في ظاهر حصنه، وحملوا رأسه في مخلاة إلى المدينة. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) عمرو بن معاذ: عمرو بن معاذ بن النعبان الأنصاري الأشهلي، من بني عبدالأشهل، شهد مع أخيه سعد بن معاذ الأشهلي بدراً، وقتل يوم أحد شهيداً، لا عقب له قتله ضرار بن الخطاب، وكان له يوم قُتل اثنان وثلاثون سنة. انظر: ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله: الاستبعاب في معرفة الأصحاب، ج٣، ص ١٢٠٠١.



بشر(۱)، فأمرهم بقتل كعب، فقالوا: يا رسول الله، إخواننا من بني حارثة، نحب أن ينطلق معنا أحد منهم، فإن فيهم أخا كعب من الرضاعة وحليفه ومولاه محمد بن مسلمة(۱)، وأبو عبس بن جبر(۱)، فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أحب أن تأذن لي، فأنا لك عند الرجل، فأذن له.

فانطلق، فناداه، فخرج إليه كعب، فتعلقت به امرأته، وقالت: لا تخرج، فإنتي أرى حمرة الدم تلوح من هذا الصوت، قبل أن يكون. فقال لها: دعيني لا أبا لك، فإنه لو دعي ابن حرة في الليل لطعنة أجاب.

فأشرف عليهم، فإذا هو محمد بن مسلمة، وملكان بن بشر، فقال كعب: ما جاء بك يا محمد؟ قال: أخذنا هذا الرجل بالصدقة، وما عندنا ما نأكل، فجئتك لتقرضني وسقاً من التمر. قال كعب: لا والله إلا برهن، (قال)(أ) محمد: الرهن عندي. انزل فخذه، فنزل، فأخذ محمد برأسه، وكبر، فخرج أصحابه، وكانوا من وراء الحائط، فضربوه، فصاح كعب عند أول ضربة، فسمعته امرأته، فصاحت، وتصايحت اليهود، وأحاطوا بأصحاب النبي، فعقروا رجلاً منهم، فالقى بسيفه إلى أصحابه (١٣٩) وقال: لا أحبسكم أقرأوا على رسول الله مني السلام،، قالوا: والله لنقتلن جميعاً، أو لنرجعن جميعاً، فانطلقوا به يحملونه،

<sup>(</sup>١) ملكان بن بشر: لم نعثر له على ترجمة في كتب أعلام الصحابة.

<sup>(</sup>٢) محمد بن مسلمة: محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري، شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله إلا تبوك، وهو أحد الذين قتلوا كعب بن الأشرف، واستخلفه رسول الله ﷺ على المدينة في بعض غزواته، وكان صاحب العمال أيام عمر. توفي سنة ٤٦هـ في المدينة. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٥، ص ١١٢ - ١١٣.

<sup>(</sup>٣) أبو عبس بن جبر: أبو عبس بن جبر بن عمرو بن زيد بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس، شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول ا協 ﷺ، وهو ممن قتل كعب بن الأشرف. مات أبو عبس سنة ٣٤هـ، وصلى عليه عثمان بن عفان. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص٢٠٣ ـ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص١٣٧.

واجتمعت اليهود فطلبوهم، فأخذوا طريقاً غير طريقهم، ومضوا إلى النبي ﷺ، يحملون صاحبهم.

فلما أصبح النبي، أمر الناس بالمسير على بني النضير، فلمّا بلغهم ذلك، تحصنوا في الدور، وأرسل إليهم عبدالله بن أبي سلول: إن معي ألفين من أصحابي، فإن قاتلكم محمد، قاتلنا معكم، ولئن خرجتم، لنخرجنَّ معكم، وحلفاؤكم من غطفان وقريظة ستمدكم، فلما بلغهم كلام عبدالله طمعوا في قتال النبي، فأتاهم النبي، وحاصرهم إحدى وعشرين ليلة، فكان كلما ظهر على دار من دورهم هدمه ليتسع لقومه المكان، وجعلت اليهود ينقبون دورهم من أدبارها، للدور التي تليها، فيتحصنون فيها، ويرمون أصحاب رسول الله، بنقضها، وجعل المسلمون يخربون البيوت، ويقطعون النخل، وذلك قوله تعالى: ﴿ يُحَرِّبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِم وَأَيْدِى ويقطعون النخل، وذلك قوله تعالى: ﴿ يُحَرِّبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِم وَأَيْدِى

فلما رأى اليهود خراب البيوت وقطع النخيل، قالوا لأصحاب النبي: إنكم تزعمون أنكم مؤمنون، وتنهون عن الفساد، وأنتم تخربون المنازل وتقطعون النخيل، دعوها لمن غلب، فأبى النبي أن يدعها، فنزلت الآية ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّمُوهَا قَايِمةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِى الْفَاسِقِينَ ﴾ والعدر: ٥٠.

ولمّا خذلهم المنافقون صالحوا النبي،، فصالحهم على الخروج من المدينة، وليحمل كل أهل ثلاثة بيوت على بعير ما شاؤوا من أمتعتهم، إلا الحلقة، أي السلاح، والباقي للنبي، فخرجوا من المدينة متوجهين إلى خيبر٬٬٬

 <sup>(</sup>١) خيبر: ناحية على ثمانية بُرُد من المدينة لمن يريد الشام، يطلق هذا الاسم على الولاية، وتشمل على
 سبعة حصون ومزارع، ونخل كثير، أما لفظ خيبر، فهو بلسان اليهود الحصن، ولكون هذه البقعة
 تشتمل على هذه الحصون، سميت خيابر، غزاها النبي ﷺ سنة سبع، وفتحها عنوة، حيث نازلهم =



وأذريحــا‹٬›، وأذرعات٬٬، فقبص رســول الله ﷺ الأمــوال والحلقة، فوجد فيها خمسين درعاً وخمسين بيضة وثلاثمائة وأربعين سيفاً.

وفي هذه السنة، توفي عبدالله بن عثمان بن عفان، وأمه رقية بنت رسول الله ﷺ، ولد في الإسلام، وبلغ ست سنين، نقره ديك في عينه، فمرض، فمات في جمادى الأولى.

وفيها توفيت زينب بنت خزيمة، أم المؤمنين. وتوفى عبدالله بن عبد الأسد(٢٠)،

أبوك تلافى الدين والناس بعدما تساءوا وبيت الدين منطقع الكسر فشد إصار الدين أيام أذرح ردّ حروباً قد لقحن إلى عُقرِ انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج١، ص ١٢٩ ـ ١٣٠.

(٢) أذرعات: بلد في أطرف الشام، يجاور أرض البلقاء وعمّان، ينسب إليه الخمر، وقد ذكرتها العرب في أشعارها، وقال امرؤ القيس:

> ومثلكِ بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسيني إذا قمت سِربالي تنوّرتها من أذرعــات وأهلها بيشرب أدنى دارهـا نظرٌ عـالٍ وينسب إلى أذرعان أذرعي، وخرج منها طائفة من أهل العلم.

> > انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج١، ص ١٣٠ ـ ١٣١.

(٣) عبدالله بن عبدالأسد: عبدالله بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن عبد لثي القرشي المخزومي، أبو سلمة زوج أم سلمة قبل النبي على وأمه بنت عبدالمطلب بن هاشم، أسلم بعد عشرة أنفس، فكان الحادي عشر من المسلمين، هاجر مع زوجته إلى الحبشة، ثم شهد بدراً، واستخلفه رسول الله على المدينة حين خرج إلى غزوة العشيرة. توفي آخر جمادى الآخرة سنة ثلاث للهجرة. انظر: ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج٣، ص ٩٣٩ - ٩٤٠.

قريباً من شهر، ثم صالحوه على حقن دمائهم وترك الذرية، على أن يخلوا بين المسلمين، وبين
 الأرض الصفراء والبيضاء والبرّة، إلا ما كان منها على الأجساد، وأن لا يكتموه شيئاً. انظر: الحموي،
 ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٢، ص ٤٠٩ ـ ٤١٠.

<sup>(</sup>١) أذريحا: وهي هضاب تنبسط على الأرض حُمرً، وهي في قبلي فلسطين من ناحية الشراة. وفي كتاب مسلم بن الحجاج: بين أذرح والجرباء ثلاثة أيام. وبأذرح كان أمر الحكمين بين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري، وقيل بدومة الجندل والصحيح أذرح، ويشهد بذلك قول ذي الرمة يمدح بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعرى:

زوج أم سلمة، وتوفيت فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف<sup>(۱)</sup>، أم علي بن أبي طالب، وقد أسلمت، وكانت صالحة، وكانت يزورها النبي، ولمّا توفيت، نزع النبى قميصه، فكفنت فيها.

وفي هذه السنة تزوج رسول الله ﷺ،(١٤٠) أم سلمة، في شوال، واسمها هنـد بنـت أبي أمية بـن المغيرة، وكانت تحت أبي سـلمة عبـدالله، هاجر إلى الحبشة، وولدت سلمة، وعمرو، وزينب، ودرة. قيل: لمّا انقضت عدّتها، أرسل إليها أبو بكر يخطبها، فأبت، ثم أرسل إليها عمر يخطبها، فأبت، ثم أرسل إليها النبي ﷺ يخطبها، فقالت: مرحباً برسول الله، إن فيَّ ثلاث خلال: إنتي شديدة الغيرة، وإنبي ذات أولاد، وليس هاهنا أحد من أوليائي، فيزوجني. شم إنها قالت لابنها: زوّج رسول الله، فزوجه. قيل: مهرها جرّتين، ورحى، ووسـادة من أدم، حشوها ليف. وقيل: تزوجها على صاع قيمته عشرة دراهم. وروى عـن عائشـة أنهـا قالـت: لمّا تزوج رسـول الله بأم سـلمة، حزنت حزناً شديداً، لما ذكر لي من أمر جمالها، فتلطفتُ لها حتى رأيتها، فوجدتها أضعاف ما وُصفت لي من الحسن، فذكرت ذلك لحفصة، وكانت عائشة وحفصة على يـد واحـدة، فقالت: إنما هذه غيرة، ما هي كما تقوليـن. فتلطفت حفصة لأم سلمة حتى رأتها، فقالت: لا والله ما هـي كما تقوليـن، ولا قريب من ذلك. قالت عائشــة: فرأيتها بعد ذلك، فإذا هي كما قالت حفصة، وإنما كانت زينتها لى شدة الغيرة.

<sup>(</sup>١) فاطمة بنت أسد بن هاشم: فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية، أول هاشمية ولدت خليفة. هي أم أمير المؤمنيين علي بن أبي طالب كزم الله وجهه وإخوته، نشأت في الجاهلية بمكة، وتزوجت بأبي طالب (عبد مناف بن عبد المطلب) وأسلمت بعد وفاته، فكان النبي على يزورها، ويقيل في بيتها. ثم هاجرت مع أبنائها إلى المدينة، وماتت بها، فكفنها النبي على بمقيده، واضجع في قبرها، وقال: لم يكن أحد بعد أبي طالب أبز بي منها. قبرها بالبقيع. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، جه، ص ١٦٠. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص ٢١٢.



قيل: أول من هلك من نسائه، زينب بنت جحش، هلكت في زمن عمر، وآخر من هلك أم سلمة، ماتت سنة تسع وخمسين، وصلى عليها أبو هريرة، وقيل: سعيد بن زيد، وكان عمرها أربعاً وثمانين سنة.

وفي هذه السنة كانت غزوة بدر الصغرى، وذلك أن أبا سفيان، قال حين أنصرف من أُحد: موعدكم بدر الصغرى رأس الحول، نلتقي بها، فنقتتل. فقال النبي لعمر: قل له، إن شاء الله. فلما كان العام القابل، خرج أبو سفيان، فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي()، وقد قدم معتمراً، فقال له أبو سفيان: إني قد واعدتُ محمداً وأصحابه أن نلتقي ببدر، وقد جاء الوقت، وهذه سنة جدب، ولا يصلح الخروج إلّا في عام خصب، ترعى الإبل الشجر، ونشرب اللبن، وأكره أن يخرج محمد ولا نخرج، فيجترئ علينا، فالحق بالمدينة، وأخبر أصحاب محمد إنا في جمع كثير ولا طاقة لهم بنا، وثبطهم، وعندي لك عشر من الإبل يضمنها لك سهيل بن عمرو.

فقدم نعيم المدينة، فأخبرهم بما قال أبو سفيان، وخوّفهم، فكره أصحاب النبي الخروج، فقال ﷺ: لأخرجنَّ ولو بنفسي، فخرج ومعه ألف وخمسمائة، والخيل عشرة، واستخلف (١٤١) على المدينة عبدالله بن رواحة، وحمل اللواء علي بن أبي طالب، فكانوا يلقون المشركين، فيسألونهم عن قريش، فيقولون: قد جمعوا لكم، يريدون ترهيب المؤمنين، فيقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل.

<sup>(</sup>١) نعيم بن مسعود الأشجعي: نعيم بن مسعود الأشجعي: صحابي، من ذوي العقل الراجح. قدم على رسول الله على المختلفة واجتماع الأحزاب، فأسلم، وكتم إسلامه، وعاد إلى الأحزاب المجتمعة لقتال المسلمين، فألقى الفتنة بين قبائل قريظة وقريش، فتفرقوا، فكان نعيم بعد ذلك يقول: أنا خذلت بين الأحزاب حتى تفرقوا في كل وجه، وأنا أمين رسول الله وشيخ على سرّه. وسكن المدينة. ومات في خلافة عثمان، وقيل: يوم الجمل قبل قلوم على إلى البصرة. انظر: الزركلي، خير الدين،: الأعلام، ج٨، ص ٢٦٨ . وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٥، ص ٣٦٨ .

وكان المسلمون خرجوا ببضائع وتجارات، وكانت بدر الصغرى مجتمعاً تجتمع فيه العرب، وسوقاً يقوم لهلال ذي القعدة، فأقام السوق فيها صبيحة الهلال، وقعد المسلمون بها ثمانية أيام، وباعوا ما معهم من التجارة، فكانت العشرة عشرين، وقيل: ثلاثين.

وكان أبو سفيان بلغ مرّ الظهران(١)، ومعه ألفان وخمسون فرساً، فتخلف عن الموعد، ورجع إلى مكة. ورجع النبي وأصحابه إلى المدينة سالمين، وذلك قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ السَّتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [آل عمران: ١٧٢]. إلى قوله: ﴿ فَانَقَلُوا لِينِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمُهُمْ شُوّءٌ وَأَتَّبَعُوا رِضُونَ اللَّهِ وَأَللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمِ ﴾ [آل عمران: ١٧٤].

وفي هذه السنة، قُصرت الصلاة، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) مرّ الظهران: موضع على مرحلة من مكة له ذكر في الحديث، وقال عرام: مرّ القرية، والظهران هو الوادي، وبمرّ عيون كثيرة، ونخل، وجميز، وهو لأسلم وهذيل وغاضرة. وقال الواقدي: بين مرّ وبين مكة خمسة أميال. ويقال: إنما سميت خزاعة بن حارثة بن عمرو مزيقيا، بن عامر ماء السماء بن الغطريف من الأزد لأنهم تخزعوا من ولد عمرو بن عامر، حين أقبلوا من مأرب يريدون الشام، فنزلوا بمرّ الظهران، وأقاموا بها، أي انقطعوا عنهم، قال عون بن أيوب الأنصاري الخزرجي في الإسلام: فلما هبطنا بطن مرّ تخزعت خزاعة منا في حلول كراكر

انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معدم البلدان، ج٥، ص ١٠٤ - ١٠٥٠.

## الباب الرابع عشر

في ذكر الأمور الحادثة في السنة الخامسة من الهجرة



ففي هذه السنة، كانت غزوة ذات الرقاع (۱)، وإنما سميت بهذا الاسم، لأنها كانت عند جبل فيه سواد وبياض وحمرة، وسبب ذلك أن قادماً قدم المدينة جالباً، فأخبر أصحاب النبي أن أنمار وثعلبة قد أجمعوا لهم الجموع، فبلغ ذلك النبي على أن أنمار وثعلبة السبت، لعشر خلون من المحرم، في أربعمائة، وقيل: سبعمائة، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان، فمضى حتى أتي إلى محالهم بذات الرقاع، فلم يجدوا إلا نسوة، فأخذوهن، وفيهن امرأة وضيئة الجمال، فهربت الأعراب إلى رؤوس الجبال، وخاف المسلمون أن يعودوا عليهم، فصلى بهم صلاة الخوف، وهي أول صلاة خوف صلاها، وانصرف راجعاً إلى المدينة، وابتاع من جابر جملاً، وشرط له ظهره إلى المدينة، واستغفر في هذه السنة لجابر (خمساً و)(۱) عشرين مرة، وقيل: سبعين مرة، وكانت غيبته عن المدينة خمسة عشر يوماً.

وفي هذه السنة، كسف القمر في جمادى الآخر، فضرب اليهود الطاس، وصلى النبي صلاة الكسوف، وهي أول صلاة كسوف صلّاها.

<sup>(</sup>١) غزوة ذات الرقاع: اختلفت الروايات في سبب تسميتها. قال أبو ذر الغفاري ﷺ: إنما قبل لها ذات الرقاع لأنهم نزلوا بجبل يقال له ذات الرقاع. وقبل أيضاً: إنها أرض فيها بقع سود وبقع بيض كلها مرقعة برقاع مختلفة، وقد سميت ذات الرقاع بذلك. وقبل: إنما قبل لها ذلك لأن الحجارة أوهنت أقدامهم فشدوا رقاعاً. وهي الرواية الأصح. وهي: (غزوة محارب، وغزوة بني ثعلبة، وغزوة بني أنمار، وغزوة صلاة الخوف، لوقوعها بها، وغزوة الأعاجيب، لما وقع فيها من الأعاجيب). انظر: ابن هشام، عبد الملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ١٤٠.

وفي هذه السنة، كانت غزوة المريسيع (۱٬ في شهر شعبان، وذلك أن بني المصطلق كانوا ينزلون بهذه البئر، وكان سيدهم الحارث بن أبي ضرار (۱٬ فدعاهم إلى حرب رسول الله، فأجابوه، وتهيأوا للمسير معه، فبلغ ذلك النبي على أرسل بريده بن الحصيب (۱٬ پعلم حقيقة ذلك، فأتاهم، ولقي الحارث بن أبي ضرار، وكلمه، ورجع إلى النبي، فأخبره (١٤٢) عن حالهم. فندب النبي أصحابه، فأجابوا إلى ذلك ومعهم ثلاثون فرساً، وخرج معهم أناس من المنافقين، واستخلف النبي على المدينة زيد بن حارثة، وخرج يوم الاثنين، لليلتين خلتا من شعبان، وبلغ ذلك الحارث، فسيء بذلك، وخاف، وتفرق من معه من العرب.

وانتهى النبي إلى بئر المريسيع، وضُربت لـه عليها قبّة، ومعه أم سلمة وعائشـة، فصفّ أصحابه، وهيأهم للقتال، ودفع راية المهاجرين إلى أبي بكر،

<sup>(</sup>١) المريسيع: اسم ماء في ناحية قديد إلى الساحل، سار النبي ﷺ، سنة خمس إلى بني المصطلق من خزاعة، فوجدهم على ماء يقال له المريسيع، فقاتلهم وسباهم، وفي السبي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعي زوجة النبي ﷺ، وفي هذه الغزو كان حديث الإفك. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٥، ص١١٨.

<sup>(</sup>Y) الحرث بن ضرار: والصحيح الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق وقائدهم، وأبو جويرية بنت الحارث زوج رسول الله على وكانت من بين السبي في غزوة المصطلق. جاء والدها إلى المدينة ليغديها، فلما كان بالعقيق نظر إلى الإبل التي جاء بها للغداء، فرغب في بعيرين منها، فغيبهما في شعب من شعاب العقيق، ثم أتى إلى النبي على وقال: يا محمد، أصبتم ابنتي، وهذا فداؤها، فقال رسول الله على ذأي البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق، في شعب كذا وكذا؟ فقال الحارث: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، فوالله ما طلع على ذلك إلا الله: فأسلم الحارث وولداه وناس من قومه، وأسلمت ابنته جورية، فخطبها النبي، وكان مهرها أن أعتق منة من أهل بيت المصطلق. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص٣٠٧، ٣٠٧،

<sup>(</sup>٣) بريدة بن الحصيب: بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي، من أكابر الصحابة، أسلم قبل بدر، ولم يشهدها، وشهد خيبر وفتح مكة، واستعمله النبي على على صدقات قومه، وسكن المدينة، وانتقل إلى البصرة، ثم على مرو، فمات بها. له ١٦٧ حديثاً. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ٥٠. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص ٣٠٠.



وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة، فتراموا بالنبل ساعة، شم أمرهم، فحملوا عليهم حملة رجل واحد، فقتلوا من المشركين عشرة، وأسروا الباقين، وسبوا الرجال والنساء والذرية والنعم، والشاء، فكانت الإبل ألفي بعير، والغنم خمسة آلاف، والسبى مائتى أهل بيت إلا رجل واحد.

ولمّـا رجع إلى المدينة، أتـوا أهاليهـم، ففدوهـم. وكانـت جويرية بنت الحارث() وقعت في القسم لثابت بن قيس()، وابن عمه، فكاتباها، فأتت تسأل رسـول الله في كتابتها، وتزوجها، وسماها برة، وقيل: بريرة. وعتق عن صداقها أربعين من قومها. وكانت امرأة حلوة، لا تكاد يراها أحد، إلّا أخذ بنفسه.

قالت عائشة: كرهت دخول جويرية على النبي، حين دخلت تسأله الإعانة في فكاك رقبتها، وعرفت أنه سيرى من حسنها ما رأيت. قيل: عاشت خمساً وستين، وماتت في ربيع الأول سنة ست وخمسين من الهجرة.

وفي هذه السنة، تنازع سنان بن وبـر(٢)، وجهجاه بن وبر(١)، وشـهر بين

<sup>(</sup>١) جويرية بنت الحارث: جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، من خزاعة، إحدى زوجات النبي ﷺ، تزوجها قبله مسافع بن صفوان، وقتل يوم المريسيع سنة ٦هـ. وكان أبوها سيد قومه في الجاهلية، فسبيت مع بني مصطلق فافتداها أبوها، ثم زوجها لرسول الله ﷺ، وكان اسمها «بزة» فغيره النبي ﷺ وسماها «جويرية» وكانت من فضليات النساء أدباً وفصاحة. توفيت بالمدينة سنة ٥٦هـ. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص١٤٨. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص٥٥ - ٥٩.

<sup>(</sup>۲) ثابت بن قيس: ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي الأنصاري، صحابي، كان خطيب رسول الله ﷺ وهو وشهد أُحداً وما بعدها من المشاهد. وفي الحديث: نعم الرجل ثابت. ودخل عليه النبي ﷺ وهو عليل، فقال: واذهب الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس، قتل يوم اليمامة شهيداً في خلافة أبي بكر سنة ١٢هـ/ ٦٣٣م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ٩٨. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص ٤٥١ \_ ٤٥١.

<sup>(</sup>٣) سنان بن وبر: سنان بن وبر الجهني. ويقال: وبرة. روي عنه ما يأتي: كنا مع رسول الله ﷺ في المريسيع - غزوة بني المصطلق - فكان شعارهم: يا منصور، أمت أمت. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص٤٦٣.

<sup>(</sup>٤) جهجاه بن وبر: والصحيح جهجاه بن قيس، وقيل: ابن سعيد بن سعد بن حرام بـن غفار الغفاري. =

الأوس والخزرج السلاح. وقال عبدالله بن أبي سلول، رأس المنافقين: ليخرجن من المدينة الأعز الأذل. وقال لقومه: هذا ما صنعتم بأنفسكم، وسمع ذلك زيد بن أرقم(١)، فأبلغه الرسول رضي وقال: جعال لابن أبي سلول: لا أفارقك حتى تقرَّ أن محمداً الأعز وأنت الأذل، فمرّ بهما النبي رضي وقال: «دعه، فلعمري لنحسنن بصحبته ما دام بين أظهرنا».

وفي هذه السنة، كان حديث الإفك، عن عائشة هياً. قالت: كان النبي إذا أراد سفراً، قرع بين نسائه، فأيهن خرج لها، خرج بها رسول الله على ، فقرع بيننا في غزوة غزاها، فخرج سهمي، فخرجت معه، وذلك بعدما نزلت آية

وهو من أهل المدينة، شهد مع النبي على البيع الرضوان، وشهد غزوة المريسيع إلى بني المصطلق من خزاعة، وكان يومشذ أجيراً لعمر بن الخطاب، ووقع بينه وبين سنان بن فروة الجهني في تلك الغزوة شرّ، فنادى جهجاه يا للمهاجرين ونادى سنان يا للأنصار، وكان حليفاً لبني عوف من الخزرج، وكان ذلك سبب قول عبدالله بن أبي رأس المنافقين: ليخرجن الأعز منها الأذل، انظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص ٣٦٦-٣٦٧.

<sup>(</sup>١) زيد بن أرقم: زيد بن أرقم الخزرجي الأنصاري: صحابي. غزا مع النبي ﷺ سبع عشرة غزوة، وشهد صفين مع علي، ومات بالكوفة. له في كتب الحديث ٧٠ حديثاً. انظر الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص٥٦. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص ٣٤٦.



الحجاب، فسرنا حتى رجع رسول الله من سفره، ودنونا من المدينة، أذنوا بالمبيت، فنزلنا، فخرجت من هودجي لحاجة أردتها، فانقطع عقد لي من جزع ظفار، فحبسني ابتغاؤه، فأرادوا الرحيل، فحملوا هودجي، ولم يعرفوا أني لست فيه. وكانت النساء يومئذ جفافاً، لم يهلهن اللحم، إنما يأكلن اليسير من الطعام، ووجدت عقدي، وجئت منازلهم، فرأيتهم قد ارتحلوا، فظننت أن القوم سيفقدونني.

فبينما أنا جالسة، إذ غلبني النوم، فنمت، وكان صفوان بن المعطل<sup>(۱)</sup>، قد عرس من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني، فعرفني حين رآني، وكان قد رآني قبل نزول الحجاب، فما استيقظت إلّا باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، فوالله ما كلمني بكلمة، ثم أناخ راحلته، فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة، حتى أتينا الجيش، بعدما نزلوا في نحو الظهيرة، فهلك من هلك في شأنى، فكان الذي تولى كبره عبدالله بن أبى سلول.

فقدمت المدينة، فاشتكيت حين قدمتها شهراً، والناس يخوضون في قول أهل الإفك، ولا أشعر بشيء من ذلك، وإنما يريبني في وجعي، أني لم أعرف اللطف من رسول الله، الذي كنت أراه منه قبل هذا حين أشتكي. ثم إني خرجت بعدما نقهت، وخرجت معي أم مسطح، وهي عاتكة بنت أبي إبراهيم بن عبد المطلب (٢)، وأمها خالة أبي بكر ﴿ الله المعالم ا

<sup>(</sup>١) صفوان بن المعطل بن رحضة السلمي الذكواني، أبو عمرو: صحابي، شهد الخندق والمشاهد كلها. وحضر فتح دمشق. واستشهد بأرمينيا، وقيل: في سميساط. وهو الذي قال أهل الإفك فيه وفي عائشة ما قالوا. روى عن النبي ﷺ حديثين. انظر الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٢٠٦. وانظر: ابن الثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص ٣١ ـ ٣٣.

<sup>(</sup>٢) عاتكة بنت أبي إبراهيم بن عبدالمطلب: والصحيح أم مسطح بنت أبي رُهم بن المطلب بن عبد مناف، كانت أمها بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم، خالة أبي بكر الصديق، أخبرت عائشة بحديث الإفك. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص ٦٨. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص٣٨٣.

مرطها، فقالت: تعس مسطح، فقلت: أتسبين رجلاً شهد بدراً. قالت: أولم تسمعي ما قال أهل الإفك؟ فازددت مرضاً إلى مرضي، فلما دخلت بيتي، دخل عليَّ رسول الله ﷺ، ثم قال لي: كيف أنتِ؟ فقلت: أتأذن لي أن آتي أبويًّ؟ وأنا أريد (أن)(۱) أتيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي، فجئت أبويً، فقلت لأمي: يا أماه، ماذا يتحدث الناس؟ فقالت أي بنيّة، هوّني عليكِ، فوالله لقل ما كانت امرأة مرضية عند زوجها، ولها ضرائر إلّا (١٤٤) كثرن عليها. فقلت: سبحان الله، أوقد تحدّث الناس بهذا؟ قالت: نعم، فمكثت تلك الليلة، حتى أصبحت، لا يرقى لي دمع، ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي.

ودعا النبي علي بن أبي طالب، وأسامة بن زيد (٢)، حين استبطأ الوحي، استشارهما في فراق أهله، فقال أسامة: هم أهلك، ولا نعلم إلا خيراً. وأما علي فقال: لم يضيّق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك، فقال النبي لبريرة (٢): هل رابك شيء من عائشة ؟ فقالت: والذي بعثك بالحق نبياً، ما رأيت عليها أمراً قط، إلا أنها حديثة السن، تنام عن عجين أهلها، فيأتي الداجن فيأكله، فقام رسول الله، فاستعذر من عبدالله بن أبي، وهو على المنبر

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) أسامة بن زيد: أسامة بن زيد بن حارثة، من كنانة عوف، أبو محمد: صحابي جليل. ولد بمكة، ونشأ على الإسلام (لأن أباه كان من أول الناس إسلاماً) وكان رسول الله على يحبه حباً جماً، وينظر إليه نظره إلى سبطية الحسن والحسين، هاجر مع النبي الله إلى المدينة، وأفره رسول الله، قبل أن يبلغ العشرين من عمره، فكان مظفراً موفقاً، ولما توفي رسول الله رحل أسامة إلى وادي القرى فسكنه، ثم انتقل إلى دمشق في أيام معاوية، فسكن المزة، وعاد بعدها إلى المدينة، فأقام إلى أن مات بالجرف سنة ٥٤هـ. وله في الحديث ١٢٨ حديثاً. وفي تاريخ ابن عساكر أن رسول الله الله استعمل أسامة على جيش فيه أبو بكر وعمر. انظر الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج١، ص ٢٩١. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) بريرة: بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق، كان مولاة لبعض بني هلال. وقيل: كانت مولاة لأبي أحمد بن جحش. وقيل: كانت مولاة أناس من الانصار، فكاتبوها ثم باعوها، فأعتقتها. انظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص٣٩.



يقول: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني من أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلّا خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلّا خيراً.

فقال سعد بن معاذ: أعذرك يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج، أمرتنا ففعلنا أمرك.

فقال سعد بن عبادة، وهو سيد الخزرج، وكان رجلاً صالحاً، ولكنه احتملته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذبت، فقال: لعمري والله لنقتله، وإنك منافق، تجادل عن المنافقين. فشار الأوس والخزرج، وهموّا أن يقتتلوا، ورسول الله على المنبر، فلم يزل يخفضهم، حتى سكنوا.

قالت عائشة: ومكثت يومي ذلك، لا يرقأ دمعي، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. قالت: فبينما هما جالسان (عندي) (()، وأنا أبكي، إذ دخل علينا رسول الله على وجلس عندي، ولم يجلس عندي منذ قبل في ما قيل، ولقد لبث شهراً لا يوحى إليه أبداً في شأني. فتشهد، ثم قال: أما بعد، يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة، فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب، فاستغفري الله، وتوبي إليه، فإن العبد إذا أذنب ذنباً، ثم تاب، تاب الله عليه، قالت: فلما قضى مقالته، فاض دمعي، ما قدرت أحبس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب عني رسول الله. قال: والله ما أدري ما أقول له. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله. فقالت: لا أدري ما أقول له. فقلت أنا جارية حديثة السن، لا أقرأ من القرآن كثيراً، فوالله لقد عرفت أنكم سمعتم بهذا الأمر، حتى استقر بأنفسكم، وصدقتم به، فلئن قلت: إني بريئة، والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بالذنب، والله يعلم إني بريئة، لا تصدقوني، والله ما أجد لي ولكم بالذنب، والله يعلم إني بريئة، لا تصدقوني، والله ما أجد لي ولكم

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص١٤٣.

(مثلًا)(۱) إلّا كما قال أبو يوسف، ولم أعرف اسمه: فصبـر جميل، والله المستعان على ما تصفون.

قالت: ثم تحولت، واضطجعت على فراشي، وأنا والله أعلم حينئذ إني بريئة، والله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يُتلى، كنت أحقر في نفسي من ذلك، ولكن كنت أرجو أن يرى النبي براءتي في المنام، فوالله ما قام النبي من مجلسه، ولا خرج من أهل البيت أحد، حتى أنزل الله عليه، فأخذه مما كان يأخذه من البرحاء، حتى إنه لينحدر منه عرق كالجمان في اليوم الشاتي من ثقل الوحي، ثم سرى عنه ذلك، وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: ابشري يا عائشة، إن الله قد برأكِ مما يقولون.

فقلت: بحمد الله لا بحمدك. فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه، فقلت: والله لا أقوم إليه، ولا أحمد إلا الله، هو الـذي أنزل براءتي، فأنـزل الله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَأَمُو بِٱلْإِذَكِ ﴾ [النور: ١١]. عشر آيات.

فحلف أبو بكر أن لا ينفق على مسطح (٢) بعد الذي قال لعائشة، فأنزل الله ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ ﴾ [النور: ٢٢]. الآية. فقال أبو بكر: إني لأحب أن يغفر الله لى، فرجع إلى مسطح ما كان ينفق عليه.

قالت: وقعد صفوان بن المعطل لحسان بن ثابت، فضربه ضربة بالسيف، فصاح حسان واستغاث، وجاء إلى النبي مستعدياً على صفوان في ضربته. فسأله النبي أن يهب له ضربة صفوان، فوهبها له، فعوضه حائطاً من النخل عظيماً، وجارية رومية.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص١٤٣.

<sup>(</sup>٢) مسطح: مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف، من قريش، أبو عباد، صحابي، من الشجعان الأشراف. كان اسمه عوفاً، ولقب بمسطح، فغلب عليه، أمه بنت خالة أبي بكر، وكان أبو بكر يمونه لقرابته منه، وأطعمه رسول الله تلا بخيير خمسين وسقاً، وهو ممن شهد بدراً وأحداً، والمشاهد كلها مع رسول الله، توفي سنة ٣٤هـ/ ٢٥٤م. انظر الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٧، ص ٢١٥.



وقال حسان في براءة عائشة واعتذاره إليها، رضي الله تعالى عنها:

نُ بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافلِ نبيّ الهدى ذي المكرمات الفواضلِ ن غالب كرام المساعي مجدها غير زائلِ جيبها وطهرها من كل شين وباطلِ نيّ قلته فلا رفعت سوطي إليّ أنامليِ (١) بلائق (٢) بك الدهر بل قول أمريً غير ماحلِ ونصرتي لآل رسول الله زين المحافلِ فضلها تقاصر عنها سَورة المتطاولِ

حصان رزان ما تنزنُ بريبة حليلة خير الخلق ديناً ومنصباً عقيلة حيّ من لؤي بن غالب مهذبة قد طيّب الله جيبها فإن كان ما قد جاء عنّيَ قلته وإن الذي قد قيل ليس بلائقٍ (٢) فكيف وودي ما حيبتُ ونصرتي له رتب عالٍ على الناس فضلها

ثم أمر رسول الله ﷺ بالذين رموا عائشة جميعاً، فجلدوا الحدُّ (١٤٦) ثمانين جلدة.

وفي هذه السنة، تزوج رسول الله ﷺ، زينب بنت جحش بن رئاب (٢٠٠)، وأمها أميمة بنت عبدالمطلب (١٠٤)، وكانت امرأة جميلة، فيها حدّة، وكان قبل

 <sup>(</sup>۱) فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتُم
 فيلا رفعت سوطي إلي أناملي
 انظر شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، ضبط وتصحيح عبد الرحمٰن البرقوقي، ص ٣٨١.

 <sup>(</sup>۲) انظر الأبيات في: شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، ضبط وتصحيح عبدالرحمن البرقوقي ص٠٨٥ ـ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) زينب بنت جحش: زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية، من أسد خزيمة، أم المؤمنين، وإحدى شهيرات النساء في صدر الإسلام، كانت زوجة زيد بن حارثة، واسمها هبرّة، وطلقها زيد، فتزوج بها النبي رفت النبي رفت الله عدم وكانت من أجمل النساء، وبسببها نزلت آية الحجاب. روت ١١ حديثاً. وهي أول من حمل بالنعش من موتى العرب. وكانت الحبشة تحمل به، فلما رآه عمر، قال: نعم خباء الظعينة. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٦٦. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٤) أميّة بنت عبدالمطلب: والصحيح أميمة، وهي أميمة بنت عبدالمطلب عمة النبي ﷺ، وأم زينب بنت جحـش زوج النبـي ﷺ، وأخت عبدالله بن جحـش، انظر ترجمة زينب بنت جحـش في: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص ١٢٥.

ذلك، خطبها رسول الله ﷺ، فظنت أنه يخطبها لنفسه، فرضيت، فلما علمت أنه يخطبها لزيد مولاه، قالت: لا أرضاه لنفسي، وأنا بنت عمتك، فقال: قد رضيته لك.

وكان النبي قد اشترى زيداً من عكاظ<sup>(۱)</sup>، قبل مبعثه، فأعتقه وتبناه، وكان يقال له: زيد بن محمد، حتى أنـزل الله ﴿ اَدْعُوهُمْ لِلَابَآبِهِمْ ﴾ [الاحـزاب: ٥]. الآية.

قيل: إنها أبت هي وأخوها نكاح زيد، فانزل الله ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ وَالْاحْزاب: ٣٦]. الآية. فرضيا به، فأنكحها رسول الله عشرة دنانير وستين درهما، وخماراً، ودرعاً، وملحفة، وإزاراً، وخمسين مدّاً من الطعام، وثلاثين صاعاً من التمر، ومكثت عنده حيناً.

ثم إن رسول الله على التي يوماً بيت زيد يطلبه، فلم يجده، فأبصر زينب، فوقعت في نفسه فأعجبته، فقال: سبحان الله مقلب القلوب، وانصرف. فلما جاء زيد، ذكر له ذلك، ففطن زيد، فألقي في نفس زيد كراهيتها في الوقت. ويروى عن زينب أن زيداً لم يقدر عليها، فمنع جماعها من غير امتناع منها، شم إن زيداً أتى النبي على فقال: أريد أن أفارق صاحبتي، فقال: ما لك؟ هل رابك منها شيء؟ قال: لا والله ما رأيت منها إلا خيراً، ولكنها تتعظم علي لشرفها، فقال له: أمسك عليك زوجك، واتق الله في أمرها.

<sup>(</sup>١) عكاظ: سوق من أسواق العرب في الجاهلية، موضعه بين نخلة والطائف وذي المجاز، كانت تجتمع فيه القبائل مدة عشرين يوماً، من هلال ذي القعدة إلى العشرين منه في كل سنة، يتبايعون فيه. كما كان الشعراء يحضرون إلى السوق لينشدوا ما أحدثوا من أشعار التفاخر والحماسة والمجادلة. انظر: غربال، محمد شفيق: الموسوعة العربية الميشرة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ج١، ص ١٠٣٥.



شم إن زيداً طلقها، ثم أنزل الله رَجَلُ ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آَنَعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آَنَعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴿ وَلَا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

قالت عائشة رضي الخذني ما بعد وما قرب حينئذ من الغيرة، لما يبلغنا من جمالها، وأخرى أعظم الأمور وأشرفها، إن الله زوجها بالنبي من السماء، فهي تفتخر علينا بذلك. وكان تزويجه بها هلال ذي القعدة، وهي بنت خمس وثلاثين سنة، وهي أول من مات من نسائه.

قيل: قـال النبي ﷺ لزوجاتـه: أطولكنَّ يداً، أقربكـنَّ لحوقاً بي، فجعلن يتطاولـن بأيديهـنَّ. وكان مـراده ﷺ بالطـول في اليد، بسـطها فـي طاعة الله تعالى.

وقالت عائشة لم تكن امرأة خيراً منها في الدين، وأتقى منها (١٤٧) لله، وأصدق حديثاً، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد بذلاً منها للنفس في العمل الذي يتصدق به، ويقترب إلى الله تعالى. ماتت بالمدينة سنة عشرين، وقيل: إحدى وعشرين. وهي يومئذ بنت ثلاث وخمسين سنة، وصلى عليها عمر بن الخطاب، وهي أول جنازة جعل عليها نعش.

وفي هذه السنة، كانت غزوة الخندق، وهي غزوة الأحزاب في شوال، وقيل في ذي القعدة، وسببها أن بني النضير لما جلوا من المدينة، وساروا إلى خيبر، خرج معهم نفر من اليهود، ومنهم حيي بن أخطب النضيري(١)، وسلام بن أبي الحقيق(١)، وهوذة بن قيس(١)، وعمرو بن كنانة(١)، ونفر من بني وائل. فساروا، حتى وصلوا مكة، وقدموا على قريش، ودعوهم إلى حرب النبي، وقالوا: إنّا معكم، حتى نستأصله وأصحابه. فقالوا لهم: إنكم أهل كتاب، تعلمون ما نختلف فيه نحن ومحمد، فدينه خير أم ديننا؟ فقالوا: بل دينكم خير من دينه، وأنتم أولى بالحق منه، فأنزل الله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينِ كُفَرُوا هَتَوُلَا فَيبَا مَن اللهِ فَلَن يَجِدَ لَهُ نَصِيبًا مَن النّي عَامَنُوا سَبِيلًا • أُولَتٍكَ الّذِينَ لَعَنَهُم الله فَرَ وَمَن يَلْعَنِ الله فَلَن يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا الله فَلَن يَجَدَ لَهُ نَصِيرًا الله فَلَن يَعِدَ لَهُ نَصِيرًا الله فَلَن يَجَدَ لَهُ نَصِيرًا الله فَلَن يَعِدَ لَهُ نَصِيرًا الله فَلَن يَعَن الله فَلَن يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا الله فَلَن يَعِدَ لَهُ نَصِيرًا الله فَلَن الله فَلَن يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا الله فَلَن الله فَلَن يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا الله فَلَن اله فَلَن الله فَلَن

فلما قالوا لهم ذلك، نشطوا لحرب النبي، واستعدّوا لـه، (واجتمعوا) «، عليه.

<sup>(</sup>١) حيى بـن أخطـب النضيـري: حيى بن أخطب النضـري، جاهلي من الأشـداء العتاة، كان ينعت بسـتِد الحاضر والبادي. أدرك الإسلام، وآذى المسلمين، فأسروه يوم قريظة، ثم قتلوه. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) سلام بن أبي الحقيق: من أشراف اليهود، من بني النضير، ساار إلى خيبر بعد غزوة بني النضير ومعه كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، وحيي بن أخطب، فلما نزلوها دان لهم أهلها. وعندما خرجوا استقلوا بالنساء والأموال والأبناء، ومعهم الدفوف والمزامير، والقيان يعزفن خلفهم. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص ٢٠١٠.

 <sup>(</sup>٣) هوذة بن قيس: هوذة بن قيس الوائلي، أحد أشراف يهود بني النضير، خرج في نفر من بني وائل منهم
 أبو عمار الوائلي، وفي نفر من بني النضير إلى خيبر، وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله 激素.
 انظر: ابن هشام، عبد الملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) عمرو بن كنانة: الصحيح كنانة بن الربيع بن الحقيق، من أشراف يهود بني النضير، سار إلى خيبر مع بقية الأشراف، ونزل فيها، ودان أهلها لهم. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣٠ ص ٢٠١. الطبري: محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك، ج٣٠، ص٣٨

<sup>(</sup>٥) وفي النسخة الأصلية ب، ص١٤٦ دواجمعواء.



ثم خرج أولئك النفر من اليهود إلى غطفان (۱)، ودعوهم إلى حرب النبي أيضاً، وأعلموهم أن قريشاً تابعتهم على ذلك، فخرجوا وقائد بني فزارة (۲) عيينة ابن حصين (۲)، وقائد بني مرّة البحارث بن عوف (۱)، وخرجت قريش وقائدها أبو سفيان.

فلما سمع النبي بذلك، ضرب الخندق على باب المدينة، وأشار عليه بذلك سلمان الفارسي. وكان أول مشهد شهده وهو حز، فعمل فيه النبي والمسلمون، حتى فرغوا منه.

قيل: كان قسمة النبي بينهم، وقيل: إنه عرض في الخندق صخرة عظيمة، كسرت حديد القوم، وكانت في سهم عمرو بن عوف (٥)، وسلمان الفارسي،

<sup>(</sup>١) غطفان: غطفان بن سعد بن قيس عيلان، من مضر من العدنانية: جذ جاهلي قديم، بنوه بطون كثيرة، ترجع أنسابها إلى ابنيه «أعصر» ودريث» منها «باهلة» ودغني، من نسل الأول، و«أشبجع» و«بغيض» ودعبس، ودذبيان» من نسل الثاني. وكانت منازل غطفان فيما يلي وادي القرى وجبلي طيء. وصنمهم في الجاهلية «العزى» وبه شجرة عندها وثن، قطعها خالد بن الوليد، وكسر الوثن. وفي عهد الفتوحات الإسلامية تفرقت غطفان في الأقطار. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص١٢٠.

<sup>(</sup>٢) فزارة : فزارة بن ذبيان بن بغيض، من غطفان، من العدنانية: جد جاهلي، تفرع نسله في خمسة من أبنائه: مازن، وسعد، وعدي، وظالم، وشمخ. تفرقت بطونهم في نجد ووادي القرى، ثم بإفريقيا والمغرب الأقصى. قال المقريزي: منهم جماعة بالصعيد، وجماعة بضواحي القاهرة، في قليوب وما حولها، وبهم عرفت البلدة المسماة بخراب فزارة. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) عينة بن حصين: والصحيح عينة بن حِضن بن حذيفة بن بدر، قائد بني غطفان في غزوة الأحزاب، هُمَ رسول الله ﷺ أن يعقد الصلح معه ومع الحارث بن عوف المتري على ثلث ثمار المدينة، غير أن سعد بن معاذ تناول الصحيفة ومحا ما فيها. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) الحارث بن عوف: الحارث بن عوف بن أبي حارثة المرّي، من الفرسان في الجاهلية، له فيها أخبار، أدرك الإسلام وأسلم، وله خبر بعد إسلامه. قال فيه حسان بن ثابت شعراً أورده ابن عبدالبر. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ١٥٧. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص ٦٢٩.

<sup>(</sup>٥) عمرو بـن عوف: عمرو بن عوف بن زيد بن مليحة بن عمرو بن بكر بن أفرك بن عثمان بن عمرو بن =

وثمانية من الأنصار، فصعد سلمان إلى النبي، وكانت مضروبة له خيمة تركية، فأجبره بذلك، فأخذ النبي من سلمان المعول، وضرب به على الصخرة ثلاثاً، فبرق منها برق، أضاء ما بين لابتي المدينة، كأنه مصباح في ليل مظلم، فكبر النبي على تكبير فتح، وكبر المسلمون، فسأله سلمان وقال: لقد رأيت شيئاً، يا رسول الله، لم أره قبل قبط، فالتفت النبي إلى القوم، وقال: هل رأيتم ما أرى؟ قالوا: نعم. فقال: ذلك قصور الحيرة، ومدائن كسرى، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، والبرق الثاني أضاءت (١٤٨) لي قصور الروم، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، والثالث قصور صنعاء، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، فالشروا. فاستبشر المسلمون، وقالوا: الحمد لله بوعد وعدنا بنصره بعد الحصر.

وقال المنافقون: ألا تتعجّبون من محمد، يعدكم ويمنيكم بالباطل، ويخبركم أنه يرى من المدينة قصور الحيرة ومدائن كسرى، وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق، لا تستطيعون أن تبرزوا، فنزل قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْخَندَقُونَ وَاللَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مِّرَضُ مَّا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ إِلّا عُرُودًا ﴾ [الاحزاب: ١٦]. وأنزل قوله: ﴿ قُلِ اللَّهُ مَلِكَ الْقُلْكِ تُوقِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءً ﴾ [آل عمران: ٢٦]. إلى تمام الآية.

ثم إن قريشاً أقبلوا بجمعهم حتى نزلوا مجتمع الأسيال من الدومة، ومن الجرف والغابة في عشـرة آلاف، ممن تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة، وأقبل غطفان، ومن تابعهم من أهل نجد بذات نقمى من جانب أُحد.

أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، أبو عبدالله المزني. كان قديم الإسلام، يقال: إنه قدم مع النبي ﷺ إلى المدينة. ويقال: إن أول مشاهده الخندق، وكان أحد البكائين في غزوة تبوك، له منزل بالمدينة، ولا يعلم حيّ العرب لهم مجلس بالمدينة غير مزينة. وهو جدّ كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف الـذي روى أحاديثه. مات بالمدينة آخر أيام معاوية. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معوفة الصحابة، ج٤، ص ٢٥٩.



وخرج النبي والمسلمون يـوم الاثنين، لثماني ليال بقين مـن ذي القعدة، فجعلـوا ظهورهـم إلـى سـلع، وهـم ثلاثـة آلاف، فضـرب هنالك المعسـكر، والخندق بينه وبين القوم، وأمر بالنساء والذراري، فرفعوا في الآطام.

وخرج عدو الله حيى بن أخطب، فأتى كعب بن أسد القرظي (١)، صاحب عقد بني قريظة وعهدهم، وكان كعب قد وادع النبي، وعاهده على ذلك، فلما سمع كعب بحيي، أغلق دونه باب الحصن، وأبى أن يأذن له، فناداه: يا كعب، افتح الباب، فقال: ويحك يا حيي، إنك امرؤ مشؤوم، قد عاهدت محمداً، فلا أنقض عهده، ولم أرّ منه إلا وفاءً وصدقاً. فقال: ويحك، افتح لي أكلمك. فقال: ما أنا بفاتح لك.

فلم يزل به حتى فتح له، وقال: جئتك بعزّ الدهر وببحر طام، جئتك بقريش على قادتها وسادتها، وبغطفان، وقد عاهدوني أن لا يرجعوا حتى يســتأصلوا محمداً وأصحابه.

فقال كعب: جئتني بذل الدهر، والله ما هذا إلّا جهام قد أُهرق ماؤه، وبرعد ليس فيه شيء، وبـرق خلّب، دعني ومحمداً وما أنا عليـه، فإني لـم أرّ منه إلّا صدقاً ووفاءً.

فلم يـزل به حتى أعطاه عهداً مـن الله وميثاقاً، لئن رجعت قريش وغطفان منهزمين، ولم يصيبوا محمداً، ليدخله في حصنه، فيصيب حييًا ما يصيب كعباً، ونقض عهده.

فأرسل إليه رسول الله سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وعبدالله بن رواحة،

 <sup>(</sup>١) كعب بن أسد القريظي: كعب بن أسد بن سعيد القريظي، من بني قريظة، شاعر جاهلي، له مناقضات مع قيس بن الخطم في يوم بعاث. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٢٢٥.

ليختبروه، فمضوا إليه وسـألوه، فقال: لا عهد بيني وبيـن محمد. فرجعوا إلى النبي، فأخبروه بما قال.

وأقام النبي بحذا المشركين أربعاً وعشرين ليلة، ولم يكن بينهم حرب، إلّا الرمي بالنبل، وبحصى. وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف، وأتاهم (١٤٩) المشركون من فوقهم، ومن أسفل منهم، فقال المنافقون: يعدنا أن يفتح كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يقدر (أن)(١) يذهب إلى الغائط من الخوف، ما وعدنا الله ورسوله إلّا غروراً. وقال أوس بن قيظي بن حارثة(١)، للنبي: إن بيوتنا خارجة من المدينة، وهي عورة، فأذن لنا أن نخرج إلى ديارنا.

وأراد النبي أن يبعث إلى عيينة بن حصن، وحارث بن عوف، وهما من غطفان، ليرجعا بمن معهما، ليعطيهما ثلث ثمار المدينة، فاستشار سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، فقالا: يا رسول الله، أشيء أمرك الله به؟ فلا بد لنا من أن نفعله؟ أم أمر تحبه فتصنعه لنا؟ فقال: ما أصنع ذلك، إلا أني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم شوكتهم.

فقال سعد بن معاذ: قد كنّا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة، إلّا قرى أو بيعاً، فكيف حين أكرمنا الله بالإسلام وأعزّنا بك، نعطيهم أموالنا؟ ما لنا في هذا والله من حاجة، والله ما نعطيهم إلّا السيف، حتى يحكم الله بيننا وبينهم، وهو خير الحاكمين.

ثم أقام رسول الله والمسلمون، والمشركون لهم محاصرون، ولم يكن

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٢) أوس بن قيظي: أوس بن قيظي بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة الأنصاري الحارثي، شهد أُحداً
 هو وابناه كنانة وعبدالله، ولم يحضر عرابه بن أوس أُحداً مع أبيه وأخويه، استصغره رسول الله 選条.
 انظر: ابن الأثير، علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص ١٧٩ - ١٨٠.



بينهم قتال، إلّا أن فوارس قريش، وهم: عمرو بن عبد ود(١)، وعكرمة بن أبي جهل(٢)، وهبيرة بن أبي وهب، ونوفل بن عبدالله، وضرار بن الخطاب(٣)، ومرداس، قد تلبسوا للقتال، وخرجوا إلى خيلهم، ومرّوا على بني كنانة، فقالوا: تهيأوا للحرب، فستعلمون اليوم من الفرسان. ثم أقبلوا نحو الخندق، حتى أقبلوا عليه، فلما رأوه، قالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت للعرب تكيدها، ثم تيمموا مكاناً من الخندق ضيقاً، فضربوا خيولهم، فاقتحمت بهم، وجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع، وخرج على بن أبي طالب ونفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي اقتحمتها خيلهم، فأقبلت الفرسان تعنوا نحوهم.

وكان عمرو بن عبد ود قاتل في بدر، حتى أثخنته الجراح، ولم يشهد أُحُداً. فلما كان يوم الخندق خرج معلماً ليرى مكانه، فقال له على: إنك كنت تعاهد الله لا يدعوك رجل من قريش إلى خلتين إلّا أخذت منه أحدهما، قال: أجل، فقال له على: إنّي أدعوك إلى الله ورسوله وإلى الإسلام، فقال: لا حاجة لي إلى ذلك، فقال على: فإني أدعوك إلى النزال. قال: ولِمَ يا ابن أخي، فإني

<sup>(</sup>١) عمرو بـن عبـد وذ: عمرو بـن عبـد ود العامـري، من بني لؤي، مـن قريش، فارس قريش وشـجعانها في الجاهلية،. أدرك الإسـلام ولم يسـلم، وعاش إلى أن كانت موقعة الخندق، فحضرها وقد تجاوز الثمانين، فقتله علي بن أبي طالب كزم الله وجهه. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٨١.

<sup>(</sup>٢) عكرمة بن أبي جهلً: عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام المخزومي القرشي، من صناديد قريش في الجاهلية والإسلام. كان أبوه من أشد الناس عداوة للنبي ﷺ، أسلم عكرمة بعد فتح مكة سنة ٨هـ، وحسن إسلامه، فشهد الوقائع، وولّي الأعمال لأبي بكر، استشهد في اليرموك، أو يوم مرج الصفر، وعمره ٢٢ سنة. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص ٢٤٤. وانظر ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٤. ص ٢٥ \_ ٧٠.

<sup>(</sup>٣) ضرار بن الخطاب: ضرار بن الخطاب بن مرداس القرشي الفهري: فارس شاعر، صحابي، من القادة. من سكان الشراة، فوق الطائف، قاتل المسلمين يوم أحد والخندق أشد قتال، وأسلم يوم فتح مكة. ولم يكن في قريش أشعر منه، وله أخبار في فتح الشام، واستشهد في وقعة أجنادين. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٢١٥. وانظر ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص٣٥ \_ ٥٠.

لا أحب أن أقتلك. فقال علي: والله إني أحب أن أقتلك. فحمّى عمرو عند ذلك فرسه، وضربه على وجهه، وأقبل على عليّ، (١٥٠) فتجاولا، فقتله علي، فخرجت خيله منهزمة، وأصاب منبه بن عثمان، سهم، فمات منه بمكة.

ونوفل بن عبدالله المخزومي، تورط عند اقتحامه الخندق، فرموه بالحجارة، فقال: يا معاشر العرب: قَتْلَةٌ خير من هذا، فقتله علي، فغلب المسلمون المشركين على جسده، فأخذوه، فأرسل المشركون إلى النبي أن يبايعهم جسده، فقال: لا حاجة لنا في جسده ولا في ثمنه، فشأنكم به، فأخذوه.

قيل: وكان حسان بن ثابت مع النساء والذراري في حصن، فمرً بهم يهودي، وجعل يطوف بالحصن، فقالت صفية بنت عبدالمطلب<sup>(۱)</sup>، لحسان: إن هذا اليهودي، كما ترى، يطوف بالحصن، وقد حاربت بنو قريظة النبي، والله لا نأمنه أن يدل على عورتنا، والنبي في نحور العدو، ولا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا، فانزل إليه، واقتله. فقال: يغفر الله لك، قد علمت ما أنا بصاحب هذا، فنزلت إليه صفية، وقد تخمرت، وأخذت عموداً، ونزلت من الحصن، فضربته بالعمود، حتى قتلته، ورجعت إلى الحصن، فقالت: يا حسان، انزل إليه، وخذ سلبه، فما منعني من سلبه إلّا إني امرأة وهو رجل، فقال: لا أستطيع، وما لي في سلبه من حاجة، وكان حسان رجلاً جباناً.

وأقام النبي وأصحابه في شدّة، كما قال الله تعالى: ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُكِي ٱلْمُؤْمِنُونَ

<sup>(</sup>۱) صفية بنت عبدالمطلب: صفية بنت عبدالمطلب بن هاشم، سيدة قرشية، شاعرة باسلة، وهي عمة النبي على النبي الله المهدنة وهاجرت إلى المدينة، رأت المسلمين يتراجعون يوم أحد، فتقدمت، ويبدها رمح تضرب به في وجوه الناس، وتقول: انهزمتم عن رسول الله أ فأشار النبي إلى الزبير بن المحوام أن يبعدها عن أخيها الحمزة، (وكان قد بُقر بطنه، فكره رسول الله أن تراه) فناداها الزبير أن تتنخى، فزجرته، وأقبلت حتى رأت أخاها. لها مراث رقيقة. في شعرها جودة. ماتت في المدينة سنة محدد: أسد الفابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص١٩٧١ . وانظر ابن الأثير، على بن محمد: أسد النابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص١٩٧ - ١٧٢.



وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالاً شَدِيداً ﴾ [الاحزاب: ١١]. وحبسوا عن الصلوات. ولم يقتل من المسلمين إلا ستة نفر: كعب بن زيد الذبياني (() وعبدالله بن سعد (() وأنيس ابن أوس (() والطفيل بن النعمان (() وثعلبة بن غنمة (() ورمي سعد بن معاذ بسهم، فأصاب أكحلة ابن العرقة (() وقال: خذها وأنا ابن العرقة، فقال سعد: عرَّق الله وجهك بالنار، ثم قال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش، فابقني لها، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم، فاجعله لي شهادة.

- (٣) أنيس بن أوس: والصحيح أنس، وهو أنس بن أوس بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زعوراء بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس. شهد أُحداً وقتل يوم الخندق، قال موسى بن عقبة، عن ابن شهاب: رماه خالد بن الوليد بسهم فقتله، ولم يشهد بدراً، وقال غيره: قتل يوم أُحد. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص١٥٢.
- (٤) الطفيل بن النعمان: الطفيل بن النعمان بن مالك بن النعمان بن خنساء، وقيل: الطفيل بن النعمان بن خنساء الأنصاري السلمي، من بني سلمة، شهد العقبة، وشهد بدراً وأحداً، جُرحَ بأحد ثلاثة عشر جرحاً، وعاش حتى شهد الخندق، وقتل يوم الخندق شهيداً، قتله وحشي بن حرب. انظر: ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج٢، ص٧٦٧-٧٦٧.
- (٥) ثعلبة بن غنمة: ثعلبة بن غنمة بن عدي بن نابي بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري الخزرجي السلمي، شهد العقبة في البيعتين، وشهد بدراً وهو أحد الذين كسروا آلهة بني سلمة. قتل يوم الخندق شهيداً، قتله هبيرة بن أبي وهب المخزومي. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص ٢٩٠.
- (٦) ابن العرقة: هـو حبّان بن قيس بـن العرقة، أحد بني عامر بن لـؤي، انظر: ابن هشـام، عبد الملك بن
   هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص٧٧.

<sup>(</sup>١) كمب بن زيد الذبياني: كعب بن زيد الذبياني بن قيس بن مالك بن كعب بن حارثة بن دينار بن النجار الأنصاري النجاري النجاري. شهد بدراً والخندق، وقتل يوم الخندق شهيداً. قال الواقدي: قتله ضرار بن الخطاب يوم الخندق. وقال ابن إسحاق: أصابه سهم غرب (أي سهم لا يعرف راميه) يوم الخندق فقتله. ويذكرون أن الذي أصابه أمية بن ربيعة بن صخر الدؤلي، وكان قد نجا يوم بثر معونة. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٤، ص ٤٧٧.

<sup>(</sup>۲) عبدالله بن سعد: والصحيح عبدالله بن سهل، وهو عبدالله بن سهل الأنصاري، ذكره ابن إسحاق، وابن عقبة فيمن شهد بدراً مع الأنصار، ثم من بني عبدالأشهل. قال ابن هشام: عبدالله بن سهل هذا هو أخو زعوراء بن عبدالأشهل. قال: ويقال إنه من غسان، حليف لبني عبدالأشهل، وقال ابن إسحاق: قتل ابن سهل هذا يوم الخندق شهيداً، ونسبه بعضهم فقال: عبدالله بن سهل بن زيد بن عامر بن عمرو بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس. انظر: ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج٣، ص ٩٢٤.

ثم إن نعيم بن مسعود الأشجعي (١)، أتى النبي، فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت، وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت. فقال له: فأتت واحد منّا، فاخدع عنّا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. فخرج نعيم، فأتى بني قريظة، وكان صديقاً لهم في الجاهلية، فقال: يا بني قريظة، قد عرفتم وذي إياكم، وخاصة ما بيني وبينكم، قالوا: صدقت، لست عندنا بمتهم. فقال: إن قريشاً وغطفان جاؤوا لحرب محمد، وقد ظاهر تموهم عليه، وهم ليسوا كهيئتكم، فالبلد بلدكم، وبه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون تتحولون عنه إلى غيره، وهم إن وجدوا فرصة انتهزوها، وإن كان غير ذلك، لحقوا ببلادهم (١٥١) وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم به، وإن خلا بكم، فلا تقاتلوا معهم، حتى تأخذوا رهناً من أشرافهم، يكون بأيديكم ثقة لكم، على أن يقاتلوا معكم محمداً حتى تناجزوه بجواره، فقالوا: لقد أشرت برأي ونصحت.

ثم خرج من عندهم، فأتى قريشاً، فقال لأبي سفيان ومن معه: يا معشر قريش، قد عرفتم ودّي إياكم، وعداوتي لمحمد، وقد بلغني أمر، رأيت أن أبلغكم إياه نصحاً لكم، فاكتموه عليّ، قالوا: نعم، قال: اعلموا أن اليهود قد ندموا على ما صنعوه بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا إليه: أن قد ندمنا على فعلنا، هل يرضيك عنّا أن نأخذ من أشراف القبيلتين قريش وغطفان رجالاً، فندفعهم إليك، فتضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم، فأرسل إليهم: نعم، نرضى منكم بذلك، فإن بعثت إليكم اليهود يلتمسون منكم رهناً،

<sup>(</sup>١) نعيم بن مسعود الأشجعي: صحابي من ذوي العقل الراجع، قدم على رسول الله ﷺ سراً أيام الخندق، فأسلم وكتم إسلامه، ثم عاد وألقى الفتنة بين قبائل قريظة وغطفان وقريش، فتفرقوا. فكان نعيم يقول: أنا خذلت بين الأحزاب حتى تفرقوا في كل وجه، وأنا أمين رسول الله ﷺ على سرّه، وسكن المدينة. مات في خلافة عثمان، وقيل: قتل يوم «الجمل» قبل قدوم علي إلى البصرة. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٨، ص ٤١. وانظر ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٥، ص٣٥٨ ـ ٣٣٩.



وَزُنْزِلُواْ زِلْزَاكُا شَدِيدًا ﴾ [الاحزاب: ١١]. وحبسوا عن الصلوات. ولم يقتل من المسلمين إلّا ستة نفر: كعب بن زيد الذبياني (١٠)، وعبد الله بن سعد (٢٠)، وأنيس ابن أوس (٣)، والطفيل بن النعمان (١٠)، وثعلبة بن غنمة (٥٠)، ورمي سعد بن معاذ بسهم، فأصاب أكحلة ابن العرقة (١٠)، وقال: خذها وأنا ابن العرقة، فقال سعد: عرّق الله وجهك بالنار، ثم قال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش، فابقني لها، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم، فاجعله لي شهادة.

- (٣) أنيس بن أوس: والصحيح أنس، وهو أنس بن أوس بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زعوراء بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس. شهد أُحداً وقتل يوم الخندق، قال موسى بن عقبة، عن ابن شهاب: رماه خالد بن الوليد بسهم فقتله، ولم يشهد بدراً، وقال غيره: قتل يوم أُحد. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص ١٥٧.
- (٤) الطفيل بن النعمان: الطفيل بن النعمان بن مالك بن النعمان بن خنساء، وقيل: الطفيل بن النعمان بن خنساء الأنصاري السلمي، من بني سلمة، شهد العقبة، وشهد بدراً وأحداً، جُرحَ بأَحُد ثلاثة عشر جرحاً، وعاش حتى شهد الخندق، وقتل يوم الخندق شهيداً، قتله وحشي بن حرب. انظر: ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج٢، ص ٧٦٢-٧٦٧.
- (٥) ثعلبة بن غنمة: ثعلبة بن غنمة بن عدي بن نابي بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري الخزرجي السلمي، شهد العقبة في البيعتين، وشهد بدراً وهو أحد الذين كسروا آلهة بني سلمة. قتل يوم الخندق شهيداً، قتله هبيرة بن أبي وهب المخزومي. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص ٢٩٠.
- (٦) ابن العرقة: هـو حبّان بن قيس بن العرقة، أحد بني عامر بن لـؤي، انظر: ابن هشـام، عبدالملك بن
   هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص ٢٧.

<sup>(</sup>١) كعب بن زيد الذبياني: كعب بن زيد الذبياني بن قيس بن مالك بن كعب بن حارثة بن دينار بن النجار الأنصاري النجاري. شهد بدراً والخندق، وقتل يوم الخندق شهيداً. قال الواقدي: قتله ضرار بن الخطاب يوم الخندق. وقال ابن إسحاق: أصابه سهم غَزب (أي سهم لا يعرف راميه) يوم الخندق فقتله. ويذكرون أن الذي أصابه أمية بن ربيعة بن صخر الدؤلي، وكان قد نجا يوم بئر معونة. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٤، ص ٤٧٧.

<sup>(</sup>۲) عبدالله بن سعد: والصحيح عبدالله بن سهل، وهو عبدالله بن سهل الأنصاري، ذكره ابن إسحاق، وابن عقبة فيمن شهد بدراً مع الأنصار، ثم من بني عبدالأشهل. قال ابن هشام: عبدالله بن سهل هذا هو أخو زعوراء بن عبدالأشهل. قال: ويقال إنه من غسان، حليف لبني عبدالأشهل، وقال ابن إسحاق: قتل ابن سهل هذا يوم الخندق شهيداً، ونسبه بعضهم فقال: عبدالله بن سهل بن زيد بن عامر بن عمرو بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس. انظر: ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج٣، ص ٩٢٤.

ثم إن نعيم بن مسعود الأشجعي (١)، أتى النبي، فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت، وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت. فقال له: فأنت واحد منّا، فاخدع عنّا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. فخرج نعيم، فأتى بني قريظة، وكان صديقاً لهم في الجاهلية، فقال: يا بني قريظة، قد عرفتم وذي إياكم، وخاصة ما بيني وبينكم، قالوا: صدقت، لست عندنا بمتهم. فقال: إن قريشاً وغطفان جاؤوا لحرب محمد، وقد ظاهر تموهم عليه، وهم ليسوا كهيئتكم، فالبلد بلدكم، وبه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون تتحولون عنه إلى غيره، وهم إن وجدوا فرصة انتهزوها، وإن كان غير ذلك، لحقوا ببلادهم (١٥١) وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم به، وإن خلا بكم، فلا تقاتلوا معهم، حتى تأخذوا رهناً من أشرافهم، يكون بأيديكم ثقة لكم، على أن يقاتلوا معكم محمداً حتى تناجزوه بجواره، فقالوا: لقد أشرت برأي ونصحت.

ثم خرج من عندهم، فأتى قريشاً، فقال لأبي سفيان ومن معه: يا معشر قريش، قد عرفتم ودي إياكم، وعداوتي لمحمد، وقد بلغني أمر، رأيت أن أبلغكم إياه نصحاً لكم، فاكتموه عليّ، قالوا: نعم، قال: اعلموا أن اليهود قد ندموا على ما صنعوه بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا إليه: أن قد ندمنا على فعلنا، هل يرضيك عنّا أن نأخذ من أشراف القبيلتين قريش وغطفان رجالاً، فندفعهم إليك، فتضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم، فأرسل إليهم: نعم، نرضى منكم بذلك، فإن بعثت إليكم اليهود يلتمسون منكم رهناً،

<sup>(</sup>١) نعيم بن مسعود الأشجعي: صحابي من ذوي العقل الراجع، قدم على رسول الله ﷺ سراً أيام الخندق، فأسلم وكتم إسلامه، ثم عاد وألقى الفتنة بين قبائل قريظة وغطفان وقريش، فتفرقوا. فكان نعيم يقول: أنا خذلت بين الأحزاب حتى تفرقوا في كل وجه، وأنا أمين رسول الله ﷺ على سرّه، وسكن المدينة. مات في خلافة عثمان، وقيل: قتل يوم «الجمل» قبل قدوم علي إلى البصرة. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٨، ص ٤١. وانظر ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٥، ص٣٦٨ ـ ٣٣٩.



فـلا تدفعوا إليهم رجلاً واحداً. ثم أتـى غطفان، فقال لهم مثل ما قال لقريش، وحذّرهم.

فلما كان ليلة السبت، أرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى بني قريظة: إنا ليس لنا هنا دار مقام، قد هلك الخف والحافر، فأعدوا للقتال، حتى نناجز محمداً، ويفرغ فيما بيننا، وبينه. فأرسلوا إليهم: إنه اليوم السبت، ولا نفعل فيه شيئاً، ولسنا نقاتل معكم، حتى تعطونا رهناً من رجالكم، يكون بأيدينا ثقة لنا، حتى نناجز محمداً، وإنا نخشى إذا اشتدً عليكم القتال، سرتم إلى بلادكم، وتركتمونا ومحمداً في بلادنا، ولا طاقة لنا به.

فلما رجع إليهم الرسول، قالت قريش وغطفان: والله إن الذي ذكر نعيم لحق، فأبوا أن يعطوهم رهناً، وخذلهم الله، وفرّق شملهم، وكان ذلك مما صنع الله لرسوله، وأرسل الله عليهم الريح والملائكة في ليال شاتية شديدة البرد، طرحت ستورهم وبنيانهم، وتكفأت قدورهم، فانصرفوا خائبين. ودخل حيى بن أخطب مع بني قريظة حصنهم، ووفّى له كعب بما عاهده.

وفي هذه السنة، كانت غزوة بني قريظة، وسببها أن النبي ﷺ، لمّا أصبح من الليلة التي انصرفت قريش فيها، ورجع هو والمؤمنون عن الخندق إلى المدينة، وضعوا السلاح، فلما كان الصبح، أتاه جبريل ﷺ، معتماً بعمامة من استبرق(۱)، على بغلة عليها رحالة وقطيفة من ديباج. وكان النبي عند زينب أو عائشة ﴿، وقد غسلت شق رأسه، فقال له جبريل: قد وضعت السلاح؟ قال: نعم، وقال: عفا الله عنك، فما وضعت الملائكة السلاح منذ أربعين ليلة، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم، والله يأمرك (١٥٢) بالمسير إلى بني قريظة، فسر إليهم، وقد زلزلت أوتادهم، وفتحت أبوابهم، وتركتهم في زلزال وبلبال.

<sup>(</sup>١) الاستبرق: ضرب من الديباج غليظ.

فنادى منادي النبي: إن من كان سامعاً ومطيعاً، فليصلّي في بني قريظة، فسار الناس إليهم، ونزل عليّ بئراً من آبارهم ('' في ناحية من أموالهم، وحاصرهم خمساً وعشرين ليلة، حتى أجهدهم الحصار، وقذف الله في قلوبهم الرعب، فلما أيقنوا أن رسول الله غير منصرف عنهم، حتى يناجزهم، قال كعب بن أسد (''): يا معشر اليهود، إنه قد نزل بكم من الأمر، ما ترون؟ إني عارض عليكم ثلاث خلال، فاختاروا أيها شئتم. فقالوا: ما هنّ؟ قال: نبايع هذا الرجل، ونصدقه إلى الله، فوالله لقد تبيّن لكم أنه نبي مرسل، وإنه الذي تجدونه في كتبكم، فتأمنوا على دياركم وأبنائكم وأموالكم ونسائكم. قالوا: لا نفارق ديننا، ولا نستبدل به غيره.

قال: فإذا أبيتم هذه، فهلمتوا نقتل أبناءنا ونساءنا، ونخرج إلى محمد رجالاً مصلتين بالسيوف، فإن نهلك نهلك، ولا نترك شيئاً نخشى عليه، وإن نظهر، اتخذنا النساء والأبناء، فقالوا: نقتل هؤلاء المساكين، فلا خير في العيش بعدهم.

قـال: فـإن أبيتـم هذه، فـإن الليلـة ليلة السبت، وعسـى أن يكـون محمد وأصحابه آمنين فيها، فانزلوا، فلعلّنا نصيبهم على غفلة. فقالوا: أنفسـد سـبتنا، ونحدث فيه، وقد علمت ما أصاب من أحدث في السبت من المسخ، قال: ما بات رجل منكم حازماً منذ ولدته أمه ليلة واحدة.

ثم إنهم أرسلوا إلى النبي ﷺ، أن ابعث إلينا أبا لبانة نستشيره، فأرسله إليهم، فلما رأوه، قمام إليه الرجال والنساء والصبيان يبكون في وجهه، فرقً لهم، وخالف أمر النبي، فلم يأتِ النبي، وربط نفسه في سارية، وقال: لا أبرح

 <sup>(</sup>١) هو بثر أنى بالمدينة من آبار بني قريظة، نزله النبي ﷺ لمّا فرغ من غزوة الخندق، وقصد بني النضر،
 انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج١، ص٢٥٧

 <sup>(</sup>۲) كعب بن أسد: هو كعب بن أسد بن سعيد القرظي، من بني قريظة، شاعر جاهلي، له مناقضات مع قيس بن الخطيم يوم بعاث. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٢٢٥.



مكانىي، حتى يتوب الله عليَّ، فبلغ ذلك النبي، فقال: لو أنه أتاني لاستغفرت له، فلم يزل كذلك، حتى أنزل الله توبته، وأطلقه النبي ﷺ.

ثم أسلم ثعلبة (۱)، وأُسيد بن عبيد (۱)، ونزلت بنو قريظة إلى النبي ﷺ، فقال الأوس: يا رسول الله، إنهم موالينا دون الخزرج، وقد فعلت في موالي الخزرج بالأمس ما فعلت. فقال: ألا ترضون أن أحكّم فيهم رجلاً منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك سعد بن معاذ.

وكان سعد بن معاذ أصابه منهم سهم في أكحلة يوم الخندق، فقال: اللهم لا تمتني، حتى تشفيني من بني قريظة، فرقاً دمه، فلما حكم في بني قريظة، انفجر أكحلة، فمات، فجاء جبريل عليه النبي، (١٥٣) عليه فقال له: اهتز العرش لموت رجل من أصحابك، وما اهتز لموت أحد قبله.

فقام النبي ﷺ، مسرعاً إلى سعد، فإذا سعد قد قضى نحبه، والأنصار حوله، فلما خرجوا من بيته، لم يبقَ فيه إلّا سعد وحده، فجعل النبي ﷺ، يتخلل في مشيه في البيت، مرّة يميناً، ومرّة شمالاً، حتى جلس إلى جنب سعد، وحزن عليه حزناً شديداً، حتى رُؤي ذلك في وجهه، وأمر بجهازه، فجُهّز، ثم خرج

عبيد، وهم من بني هدل، أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها قريظة على حكم سعد بن معاذ. انظر:

ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص١١٦.

<sup>(</sup>١) ثعلبة: ثعلبة بن سعية. وقيل: ابن يامين. روى سعيد بن جبير وعكرمة، عن ابن عباس، قال: لما أسلم عبدالله بن سلام، وثعلبة بن سعية، وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد، ومن أسلم من يهود معهم، فأمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام، قالت أحبار اليهود، وأهل الكفر منهم: والله ما آمن بمحمد ولا تبعه إلا أشرارنا، ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آباءهم، وذهبوا إلى غيره، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَسُوا سَرَاتُهُ مِن أَهلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةٌ كَايَمةٌ ﴾ وقال البخاري: توفي ثعلبة بن سعية في حياة النبي ﷺ. وذكر الطبري أن ابن إسحاق قال في ثعلبة بن سعية وأسيد بن عبيد: هم من بني هدل، ليسوا من بني قريظة ولا النضير، نسبهم فوق ذلك، وهم بنو عم القوم، أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها قريظة على حكم سعد بن معاذ. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص ٢٨٦.
(٢) أسيد بن عبيد: أسيد بن عبيد، أسلم هو وثعلبة بن سعية وأحرز ماله، وحسن إسلامه. وذكر الطبري عن ابن حميد، عن سلمة، عن أبي إسحاق، قال: ثم إن ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية، وأسيد بن عبيد أسيد بن سعية وأسيد أسيد بن سعية وأسيد بن سيد بن سعية وأسيد بن سعية وأسيد بن سعية وأسيد بن سعية وأسيد بن سيد ب

معه، وتحمّله، وصلى عليه ﷺ، وكبّر سبعاً. ووقف على قبره طويلاً. فَسُـئِلَ النبي ﷺ، عن مشيه متخللاً في بيت سعد والبيت فارغ، فقال: ما وجدت إليه مخلصاً من الملائكة، حتى قبض ملك منهم جناحه، وهذا جبريل يخبرني أن العرش قد اهتز لموت سعد بن معاذ.

فقال أبو المنذر بن هشام بن محمد، حدثنا عبد الحميد الأنصاري: بينما قريش في المسجد الحرام، إذ سمعت قائلاً يقول على جبل أبي قبيس: إن يسلم السعدان يضحى محمد بمكة لا يخشى خلاف مخالف

فلما أصبحت قريش، اجتمعت، وقال بعضهم لبعض: من السعود؟ قالوا سعد بكر(۱)، أو سعد بن تميم أو سعد هذيل(۱). فلما كانت الليلة القابلة، سمعوا الصوت في ذلك المكان، وهو يقول:

فيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصري ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفِ أجيبًا إلى داعى الهدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارفِ

فقال بعضهم لبعض: هذان والله سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة.

ثم قال الأوس: يا أبا عمرو، أحسن في مواليك، فإنك قد حكَّمك رسول الله فيهم، وأكثروا عليه، قال: إني سعد، لا تأخذني في الله لومة لائم، وقال: أترضون أن أحكم فيهم؟ قالوا: نعم، قال: إني حكمت فيهم أن تقتل

<sup>(</sup>۱) سعد بكر: سعد بن بكر بن هوازن، من عدنان، جدّ جاهلي، امتاز بنوه بالفصاحة وفيهم نشأ النبي ﷺ في طفولته، إذ تسلمته حليمة السعدية من أمه، وحملته إلى المدينة، وأحسنت تربيته. ولَما ردته إلى مكة نظر إليه عبدالمطلب فامتلأ سروراً، وقال: جمال قريش وفصاحة سعد وحلاوة يثرب. وكانت منازل بني سعد بن بكر في الحديبية وأطرافها. وهم الآن بطون، يسكنون بالقرب من الطائف. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣٥، ص ٨٤.

 <sup>(</sup>۲) سعد هذيل: سعد بن زيد بن ليث بن سود، من قضاعة: جد جاهلي. حضنه حبشي اسمه «هذيم» فأضيف إليه. والنسبة إلى سعد هذيم «هُذَمي» بضم الهاء وفتح الذال. بنوه عدة بطون ذكرها ابن حزم. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٨٥.



رجالهم، وتغنم أموالهم، وتُسبى ذراريهم. فقال النبي ﷺ: حكمت فيهم بحكم الله. فأمر النبي بضرب أعناقهم، وكانوا سبعمائة إلى تسعمائة، وكان على والزبير يضربان أعناق بني قريظة، والنبي جالس عندهم، وكان فيهم شيخ يكني أبا عبدالرحمٰن، وكان قد مرَّ على ثابت بن قيس بن شماس، في الجاهلية، يريـدون قتله، فأخذه وجرّه بيده، وخلّى سبيله، فقـال ثابت: يا أبا عبدالرحمٰن هل تعرفني؟ قال: وهل يجهل مثلي مثلك؟ قال: إني أريد (أن)(١) أجزيك بيدك عندى. قال: إن الكريم يجزى الكريم، فأتى ثابت النبي، وقال: يا رسول الله، إن لأبى عبدالرحمٰن عندي يد، قد أحببت أن أُجزيه بها، فهب لي دمه، (١٥٤) فوهبه له، فأتاه، وقال له: إن النبي، قد وهب لي دمك، فقال: شيخ كبير لا أهل به ولا ولد. فأتى ثابت النبي، وسأله أن يهب به أهله وولده، فوهبهم له، فأتاه، وقال: قد وهب لي أهلك وولدك، فهم لك. فقال: أهلى عيال، ولا مال لي، فما بقاؤهم على ذلك، فسأل ثابت النبي أن يهب له ماله، فوهبه له، فأتاه، فقال له: قد وهب لي النبي مالك، فهو لك، فقال: أي ثابت، ما فعل كعب بن الأسد؟ قال: قتل، قال: أسالك بيدي عندك، إلَّا ما ألحقتني بالقوم، فما أنا صابـر حتى ألقى الأحبة. فقدّمه ثابت، وضرب عنقه، فبلغ أبا بكر ذلك، فقال: يلقاهم الله في جهنم خالداً مخلداً.

وقسّم النبي نساءهم وأبناءهم وأموالهم على المسلمين، بعدما أخرج منها الخمس، فأعطى الراجل سهماً والفارس سهمين. وكانت الخيل ستة وثلاثين فرساً، واصطفى لنفسه من نسائهم ريحانة (٢٠)، فكانت عنده إلى أن مات، وكان

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) ريحانة: ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خناقة، من بني النضر، إحدى أزواج النبي رهجية كانت يهودية وشبيت، وأسلمت سنة ٦هـ، فأعتقها النبي رهجية وتزوجها. كان معجباً بأدبها وبيانها، ولا تسأله حاجة إلا قضاها. ولم تزل عنده حتى ماتت، وهو عائد من حجة الوداع، فدفنها بالبقيع سنة ١هـ/ ٢٣٢م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ٣٨. وانظر ابن الأثير، علي بن محمد: أسـد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص ١٢١ ـ ١٢٢.

يحـرص عليهـا أن يتزوجهـا، ويضرب عليهـا الحجاب، فقالت: بـل تتركني يا رسول الله في ملكك، فهو أخف عليً، فتركها.

وفي هذه السنة، حُرّمت الخمر. قيل: أنـزل الله في الخمر أربـع آيات، نزلت في مكة: ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَٱلأَغْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ [النحل: ١٧]. الآية. فكان المسلمون يشربونها، وهي حلال يومثذ.

شم نزلت في مسألة عمر، ومعاذ رها، حين قالا: يا رسول الله، أفتنا في الخمر والميسر، فإنهما مذهبة للعقل، مذهبة للمال. فأنـزل الله: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ [البقرة: ٢١٩]. الآية.

فكانوا يستمتعون بمنافعها، ويجتنبون مآثمها، إلى أن صنع عبد الرحمٰن بن عبوف طعاماً، فدعا أُناساً من الصحابة، وأتاهم بخمر، فأكلوا، وشربوا من الخمر حتى سكروا، وحضرت صلاة المغرب، فقدموا رجلاً منهم يصلي بهم، فقرأ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَوْرُونَ ﴾ [الكافرون: ١، ٢] بغير لا. فأراد الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا ٱلصَكَاوَةَ وَأَنتُمَ شُكَرَىٰ حَتَى تَعَلَمُوا مَا نَعُبُونَ ﴾ [الناه: ٤٣].

فكانوا يشربونها في غير أوقات الصلاة، إلى أن شربها رجل من المسلمين، فجعل ينوح على قتلى بدر، ويقول شعراً:

تحيا بالسلامة أم بكر وهل لك بعد رهطك من سلام ذريني أصطبح يا أم بكر رأيت الموت نقّب عن هشام

(١٥٥) فبلغ ذلك النبي، فجاء يجرُّ رداءه، حتى انتهى إليه، ورفع شيئاً كان بيده، ليضربه، فلما عاينه الرجل، قال: أعوذ بالله من غضب الله ورسوله، والله لا أطعمها أبداً.



وروى عـن علـي أنه قال: كان لي شـارف من الغنم، ودفع لي رسـول الله شارفاً من الخمس، فواعدت صواغاً يخرج معنا بالأذخر، لأبيعه من الصواغين، أستعين بثمنه على الدخول بفاطمة. قال: فعقلتُ شارفي عند حائط رجل من الأنصار، ومضيت لأجمع الحبال والغرائر، فجئت، فوجدت شارفي قد نُقر بطنه، فلم أملك عيني أن بكيت، وقلت: من فعل هذا؟ فقيل لي: عمك حمزة، وها هو ذا في البيت مع شرب، غنتهم جارية، فقالت:

> ضع السكين في اللبات منها وعجـل فـی سـرائحها کتابـاً وأصلح مـن أطايبهـا طبيخـاً فأنت أبو العمارة والمرجا

ألا يا حمز بالشرف البواء وهن معقّلات بالغناء فضرِّ جهن حمزة بالدماء مُهَلْوَجَةً على وجه الصلاء لشربك من قدير أو شواء لكشف الضر عنا والبلاء

قال: فجئت إلى النبي ﷺ، وقلت: إن عمك فعل بشارفي كذا وكذا، فقام النبى، ولبس رداءه ونعليه، وصحبته أنا وزيد مولاه، فاستأذن، ودخل البيت، وقـال: يا حمزة، مـا حملك على ما فعلت؟ فجعل ينظر إلى صدر النبي، وإلى سـاقيه، ثم قال: ألسـتم عبيداً لأبي؟ فرجع النبي القهقرى، وقال: إن عمك قد ثمل، وهما لك يـا علي، فعرّفهما لي، فلما أصبح، غدا حمزة إلى رسـول الله يعتذر إليه، فقال: مه يا عم. فعفا عنه.

قيل: واتخذ غسان بن مالك، دعوة، ودعا رجالاً فيهم سعد بن أبي وقاص، وكان قــد شــوى لهـــم رأس بعيــر، فأكلوا، وشــربوا الخمر، فتفاخــروا، وأخذوا ينشــدون الأشــعار، فأنشد ســعد قصيدة فيها هجاء الأنصار، وفخر لقومه، فقام رجل من الأنصار، وأخذ لخمي البعير، وضرب به وجه سعد، فشجه موضحه، فانطلق سعد إلى النبي، وشكا إليه الأنصاري. فقال عمـر ﷺ: اللهم بيّن لنا فى الخمـر بياناً، فأنــزل الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَضَابُ وَٱلْأَنْكُمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [الماندة: ٩٠]. إلى قوله: ﴿ فَهَلَ أَنْهُم مُنهُونَ ﴾ [المائدة: ٩١]. فقال عمر: انتهينا يا رب.

والخمر ما خامر العقل، وهو كل مسكر. وقال النبي ﷺ: «لا يجمع الله الخمر والإيمان في جوف مسلم أبداً، ومدمن الخمر كعابد وثن».

وقـال: «من شـرب الخمر، ولم يتب، حرمها في الآخـرة، ومن حرم خمرة الآخرة، قد حُرم الجنّة، ومن حُرم الجنة، فمأواه النار».

ولعن النبي شارب الخمر، وساقيها، وبائعها، ومشتريها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وآكل ثمنها.

وفي هذه السنة، ركب النبي ﷺ فرساً إلى الغابة في ذي الحجة، فسقط، فخدش خدّه الأيمن، وأقام بالبيت خمسة أيام يصلي قاعداً.

وفيها نزلت فريضة الحج، وحجّ النبي ﷺ سنة عشر من الهجرة، حجّ الفريضة، والله أعلم.

## الباب الخامس عشر في ذكر الأمور الحادثة في السنة السادسة من الهجرة



3000



ففي هذه السنة، كانت غزوة بني لحيان(١٠)، في ربيع الأول، وبنو لحيان كانوا بناحية عُسفان، فخرج النبي ﷺ حتى بلغ ثج، (فحذروا)(١) وتمعنوا في رؤوس الجبال.

وفي هذه السنة كانت غزوة الغابة، وهي في طريق الشام، وكانت في ربيع الأول، وذلك أنه غار عيينة بن حصن في خيل من بني غطفان على لقاح رسول الله، على أو وفيها رجل من غفّار وامرأة، فقتلوا الرجل، واحتملوا المرأة، وساقوا اللقاح، فخرج النبي على أثرهم، وكان رجلاً من الصحابة يقال له سلمة بن الأكوع "، خرج في طلب القوم أمام النبي، فأدركهم يسقون من الماء، وكان رجلاً رامياً، فجعل يرميهم بالنبل، حتى استنقذ اللقاح والمرأة، واستلب منهم ثلاثين بردة، وجاء النبي وأصحابه، وقال: يا رسول الله قد حميت القوم

<sup>(</sup>١) لحيان: لحيان بن هذيل بن مدركة، من عدنان، جذ جاهلي، أظهرت الآثار أنه كانت لبنيه إمارة في شمالي شبه الجزيرة العربية قبل العيلاد وبعده. ووجد في جهات «الفلا» من منازل الحج بين الشام والمدينة بضع مثات من الكتابات «اللحيانية» وفي مؤرخي العرب من يجعل «لحيان» هذا يماني الأصل من جرهم من قحطان، دخل بنوه في هذيل. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥٠ ص ٢٤١.

<sup>(</sup>۲) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) سلمة بن الأكوع: سلمة بن الأكوع، وقيل سلمة بن عمرو بن الأكوع، واسم الأكوع سنان بن عبدالله بن قشير بن خزيمة بن سلامان بن أسلم الأسلمي، يكنى أبا مسلم، وقيل: أبو إياس، وقيل: أبو عامر، والأكثر أبو إياس، بابنه إياس، وكان سلمة ممن بايع تحت الشجرة مرتين، وسكن المدينة، ثم انتقل إلى الربوة، وكان شجاعاً رامياً محسناً خيراً فاضلاً. قال رسول الله 激: اخير رجالنا سلمة بن الأكوع، وروى عنه أنه قال: بايعتُ رسول الله يوم الحديبية على الموت. غزا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات. توفي بالمدينة سنة ٦٤هـ وهو ابن ثمانين سنة. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص ٤٣٣ ـ ٤٢٤.

من الماء، وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة. فقال: يا ابن الأكوع، (إذا ملكت فاسجح، أي)(١) إذا ملكت فاعف، ورجع النبي ﷺ إلى المدينة.

وفي هذه السنة قتل أبو رافع اليهودي، وكان يؤذي رسول الله، ويعين عليه، وكان له حصن بأرض الحجاز، فبعث إليه النبي رجالاً من الأنصار، وأمر عليهم عبدالله، فساروا إليه، حتى دنوا منه، وقد غربت الشمس، قال عبدالله، لأصحابه: اجلسوا مكانكم، (١٥٧) ومضى حتى دنا من الباب متقنعاً بثوب كأنه يقضي حاجة، وقد دخل الناس الحصن، فهتف به البواب: يا هذا، إن كنت تريد (أن)(٣) تدخل، فادخل، فإنى أريد أن أغلق الباب.

قال: فدخلت، وأغلق الباب، فعلق المفاتيح، وأنا كامن: فلما مضى، ذهبت إلى المفاتيح، ففتحت الأبواب الداخلة، ودخلت، وكان أبو رافع يخرج إلى أصحابه، يسمر عندهم، فلمّا ذهب عنه الناس، دخل إلى أعالي الحصن، فدخلت، وصعدت إليه، وكلما دخلت باباً أغلقته، فانتهيت إليه، فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، فلم أدر أين هو من عياله، فناديته، فقال: من هذا، فأهويت بسيفي نحو الصوت، وأنا دهش، فلم أصبه، فصاح، فخرجت من البيت، ومكثت قليلاً، ودخلت إليه، فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ قال: لأمك الويل، إن رجلاً ضربني بسيف، فأهويت بسيفي إليه، فضربته، فأثخنته، وأدخلت في بطنه ظبوة السيف، حتى بدرت من ظهره، وعرفت أني قتلته، فهبطت، وجعلت أفتح الأبواب باباً باباً، فظننت أني انتهيت، فوضعت رجلي، فسقطت على الأرض، فانكسرت ساقي، فعصبتها بعمامتي، وجلست على الباب، حتى استيقنَ أني

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص١٥٦.

 <sup>(</sup>۲) عبدالله: هو عبدالله بن عتيك الأنصاري، أخو جابر بن عتيك الأوسي من بني مالك بن معاوية، وهو
 أحد قتلة رافع بن أبي الحقيق اليهودي، شهد بدراً وأحداً، وقتل يوم اليمامة شهيداً. انظر: ابن الأثير،
 علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣٦، ص٢٠٢ - ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) إضافة يقتضيها السياق.



قتلته، فلما صاح الديك، صاح الناعي على السور، وقال: أنعي أبا رافع، فانطلقت إلى أصحابي، فقلت النجاة النجاة، قد قتل الله أبا رافع، فسرنا حتى انتهينا إلى رسول الله ﷺ فحدثته، ومسح على ساقي، فلم أشكه قط.

وفي هذه السنة أسر ثمامة بن أثال الحنفي (۱) سيد اليمامة، فأتوا به رسول الله على الله على الله على الله على المسجد، فقال له النبي: ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خبر: إن تقتل تُقتل ذا ذم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، فإن ترد المال تُعط حاجتك، فلم يزل النبي يسأله، ويردّ عليه، فقال النبي: أطلقوا ثماماً، فأطلقوه، فانطلق إلى حائط، فاغتسل، ثم أتى النبي، فبايعه على الإسلام. ثم قال: يا رسول الله، إني أريد العمرة، فعلمه كيف يعتمر، فلما قدم مكة، رآه أهل مكة يطوف بالبيت، فقالوا: صبوت يا ثمام، قال: ما صبوت، ولكني دخلت في دين محمد، وهو أفضل الأديان، والله لا تصل إليكم حبة من طعام، ما دمتم حرباً لرسول الله.

وكتب النبي إلى المنذر بن ساوى(٢)، وهو بهجران(٢)، أن لا يحمل إلى مكة جهداً مكة طعاماً، وقطع عليهم الطريق من العراق أيضاً، فجهد أهل مكة جهداً شديداً، فأبوا إلّا الكفر.

<sup>(</sup>١) ثمامة بن آثال: ثمامة بن آثال بن النعمان اليمامي، من بني حنيقة، أبو إمامة، صحابي، كان سيد أهل اليمامة، ولما ارتد أهل اليمامة في فتنة ومسيلمة ثبت هو على إسلامه، ولحق بالعلاء الحضرمي في جميع ممن ثبت معه، فقتل المرتدين من أهل البحرين، وقتل بعيد ذلك سنة ١٢هـ/ ٦٣٣م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ١٠٠. وانظر ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص ٤٧٧ ـ ٤٧٨.

<sup>(</sup>Y) المنذر بن ساوى: المنذر بن ساوى بن الأخنس العبدي من عبدالقيس أو من بني عبدالله بن دارم، من تميم، أمير في الجاهلية والإسلام، كان صاحب البحرين، وكتب إليه النبي ﷺ رسالة، قبل فتح مكة مع العلاء بن الحضرمي، يدعوه إلى الإسلام، فأسلم، واستمر في عمله. ولم يصح خبر وفوده على النبي ﷺ. ومات قبل ردة أهل البحرين. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٧، ص ٢٩٣ - ٢٩٤.

 <sup>(</sup>٣) هجران: والصحيح هجر: مدينة تعد قاعدة البحرين، وقيل: هجر ناحية البحرين كلها، والهجر بلغة حمير والعرب العاربة تعني القرية. فتحت هجر في أيام النبي رهم قل: في سنة ثمان، وقيل: في سنة على يد العلاء الحضرمي. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٥، ص ٣٩٣.

وكان النبي ﷺ، دعا عليهم حين آذوه (١٥٨) وآذوا أصحابه، فقال: اللهم سلط عليهم سنين كسنين يوسف، وكتب إلى أهل اليمامة أن لا يحملوا إليهم طعاماً. وابتلاهم الله بالجوع، حتى أكلوا فيها الجيف ولجوم الكلاب والعظام المحرقة، وذلك قول تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا اَسْتَكَانُواْ لِرَبِهِمْ وَمَا يَضَرَّعُونَ ﴾ [المومون: ٧٦].

وكانوا يرون على أبصارهم مثل الدخان من شدَّة الجهد. فأتى أبو سفيان إلى النبي وقال: يا محمد، قد هلك قومك من شدّة الجهد، وهذا على الرجال، فما ذنب النساء والصبيان. فرَّق لهم، رسول الله على فكتب إلى ثمام والمنذر أن احملوا إلى مكة الطعام، فحملوا إليهم، وودعا الله فأمطرهم وخصبوا، فعادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر. قال الله: ﴿ وَلَوْ رَحْمَنَهُمْ وَكَثَفْنَا مَا يِهِم مِّن ضُرِّ لَلَّهُولُ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [المؤمنون: ٧٥].

وفي هذه السنة، كُسفت الشمس، فصلى النبي صلاة الكسوف. وفيها أجدب الناس، فخرج النبي، فصلى صلاة الاستسقاء، فجاءهم الغيث سبعة أيام بلياليهن، فأتاه المسلمون، فقالوا: يا رسول الله، قد غرقت الأرض، وتهدمت البيوت، وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يصرفها عنّا، فضحك النبي عليه متعجباً من بني آدم وملالتهم، ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم في رؤوس الجبال، ومنابت الشجر، وبطون الأدوية، فانجاب السحاب عن المدينة كالحلقة، وأمطرت مراعيها، ولا يمطر عليها قطرة واحدة.

وفي هذه السنة، قدم نفر من عرنيين(١)، وعكل(٢)، وبايعوا النبي نفاقاً، ثم

<sup>(</sup>١) عرنيين: والصحيح عرينة بن بذير بن قسر بن عقر بن أنمار، من بجيلة، من كهلان، من القحطانية، جدّ جاهلي. النسبة إليه عريني. من نسله جماعة قدموا المدينة في عصر النبوة، ولم تطب لهم الإقامة بها، وآخرون ارتدوا في عصر النبي ﷺ، فاستاقوا إبلاً له، وأسملوا أعين الرعاة، فسمل النبي ﷺ أعينهم. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) عكل: امرأة جاهلية، يقال إنها من الإماء، ينسب إليها «الحارث» ودجشم، ودسعد، ودعدي، أبناء =



قالوا: إنّا نجتوي المدينة، فقال لهم: اخرجوا إلى لقاحنا، واشربوا من ألبانها، فذهبوا، فقتلوا الرعاة، وأساقوا الإبل، وارتدوا عن الإسلام، فبعث إليهم النبي عشرين راكباً، واستعمل عليهم كرز بن جابر(۱) وكان ذلك في شوال، فأدركوهم، فأمر النبي بقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركهم بالحرّة. وكانت اللقاح خمس عشرة، فعقروا واحدة منها.

وفي هذه السنة ظاهر أوس بن صامت<sup>(۱)</sup>، مـن زوجته خولة بنت ثعلبة<sup>(۱)</sup>، وهو أول ظهار في الإسلام، وكان طلاقاً في الجاهلية.

عوف بن واثل بن قيس بن عوف بن عبد مناف بن أذ، من مضر. وكانت حاضنة لهم، فعرفوا بها،
 وشموا هم وذرياتهم «بني عكل». انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص ٧٤٥.

<sup>(</sup>١) كرز بن جابر: كرز بن جابر بن حسيل، ويقال جسل بن الأحبّ بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر بن مالك القرشي الفهري. أسلم بعد الهجرة. قال ابن إسحاق: أغار كرز بن جابر على سرح المدينة، فخرج رسول الله ﷺ في طلبه، حتى بلغ وادياً يقال له وسفوان، ففاته كرز. ثم أسلم كرز، وحسن إسلامه، وولاه رسول الله ﷺ الجيشين الذين بعثهم في أثر العربين الذين قتلوا راعيه. وقتل كرز يوم الفتح سنة ثمان من الهجرة. وقتل معه حبيش، كانا في خيل خالد بن الوليد، فشذًا عنه، وسلكا طريقاً غير طريقه، فقتلا، فلما قتل حبيش، جعله كرز بين رجليه، ثم قاتل حتى قتل، وهو يرتجز ويقول: قد علمت صفراء من بني فهر نقية السوجه، نقية السصدر

لأضربن اليوم عن أبي صخر

وكان حبيش يكنى أبا صخر. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ح٤، ص ٦٨. (٧) أوس بن الصامت: أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، أخو عباد بن الصامت. شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ وهو الذي ظاهر من امرأته ووطنها قبل أن يُكفّر، فأمره رسول الله ﷺ أن يكفّر بخمسة عشر صاعاً من شعير على ستين مسكيناً. وسكن هو وشداد بن أوس الأنصاري بيت المقدس. وتوفي بالرملة من أرض فلسطين سنة سبع وثلاثين، وهو ابن اثنين وسبعين سنة. انظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص ١٧٧ ـ ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) خولة بنت ثعلبة: خولة بنت ثعلبة، وقبل: خويلة. والأول أكثر. وقبل: خولة بنت حكيم. وقبل: خولة بنت حكيم. وقبل: خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف. ظاهر عليها زوجها أوس بن الصامت، وفيها نزلت الآية الكريمة: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللهُ قُولَ اللَّهِ عَبْدِلُكُ فِي رَفِيهَا وَتَشْتَكِحَ إِلَى اللّهِ... ﴾ الأيات، إلى قوله: ﴿ وَلِلْكَنْفِرِكَ عَكَابٌ أَلِيتٌ ﴾. انظر: تفاصيل الرواية في: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص ٦١ - ٦٢.

وفي هذه السنة، ماتت أم رومان، وهي أم عائشة رضياً، وهي بنت عامر بن عويمر، وأنزلها (١٥٩) في قبرها النبي رضي الله وقال: من أراد أن ينظر إلى زوجة من الحور العين، فلينظر إليها.

وفي هذه السنة، كانت غزوة الحديبية، وهي بتخفيف الياء، وقيل بتشديدها، اسم قرية صغيرة سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة، وبينها وبين المدينة تسع مراحل، وكانت تلك الغزوة (في ذي الحجة) (۱)، وذلك أن النبي خرج يريد العمرة، لا يريد قتالاً، ومعه تسعمائة رجل، وقيل: ألف، وقيل: ثمانمائة، ومعه سبعون بدنة، فلما أتى الخليفة، قلّد الهدي وأشعره، وأحرم منها بعمرة، وبعث نفراً من خزاعة، يأتونه بخبر قريش، وسار حتى بلغ غدير الأشطاط (۱)، قريباً من عسفان (۱)، أتاه عيينه الخزاعي، وقال: إن قريشاً قد جمعوا لك الجموع، فهم مقاتلوك، وصادوك عن البيت، فقال لأصحابه: أشيروا علي، أنميل على ذراري هؤلاء الذين عانوهم، فنصيبهم، فإن قعدوا محزونين، وإن نجوا يكونوا عنقاً قطعها الله؟ أم تريدون أن نؤم البيت؟ فمن صدنا عنه قتلناه؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، خرجت عامداً إلى المسلمون: امض على بركة الله تعالى.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ١٥٨.

 <sup>(</sup>۲) غدير الأشطاط: غدير الأشطاط قريب من عُسفان، وأشطاط جمع شط، وهو البعد، أو جمع الشطط وهو الجزر. قال عبيد الله بن قيس الرقيات:

فغدير الأشطاط منها محل فبغسفان منسزل معلومُ انظر: الحموى، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج١، ص١٩٨٠.

 <sup>(</sup>٣) غسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة، سميت غسفان لتعشف السيل فيها. وقيل: غسفان
بين المسجدين، وهي من مكة على مرحلتين. وقيل: غسفان قرية جامعة بها منبر ونخيل ومزارع على
ستة وثلاثين ميلاً من مكة، وهي حدّ تهامة. قال أعرابي:

لقد ذكرتني عن حُباب حمامةٌ بعسفان أهلي فالفؤاد حزينُ انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٤، ص١٢١ - ١٢٢.



فأحب النبي أن يأخذ طريق السيف، فقال لأصحابه: أي رجل يأخذ بنا نحو الساحل، حتى لا يعلم بنا أحد من المشركين، لعلنا نطوي مسلحة القوم. وكان خالد بن الوليد بكراع النعيم(١)، قاطعاً للنبي، فقال رجلّ: أنا يا رسول الله. قال: امض على بركة الله (تعالى)(١)، فمضى على راحلته، فطووا مسلحة القوم، وأخذوا على الحمص، فلم يشعر بهم خالد وأصحابه، حتى نزلوا مياه الحديبية.

ورجع خالد بمن معه إلى مكة، فأعلم قريشاً أن النبي بالحديبيّة، فخرجت قريش بمن معها، فنزلوا قريباً من الحديبية، واستعدّوا ليصدوا النبي وأصحابه عن البيت.

فبعث إليهم النبي عثمان بن عفان، فسار إليهم، فتلقاه أبان بن سعيد بن العاص (٣) بن أميّة فأجاره، وحمله بين يديه على فرسه، فلم ينله أحد بأذى.

وبعثت قريش عروة بـن مسـعود الثقفي(؛)، إلـى رسـول الله ﷺ، ليأتيهم

 <sup>(</sup>١) كراع النعيم: موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة، وهو واد أمام عُسفان بثمانية أميال، وهذا الكراع جبل أسود في طرف الحزة يمتد إليه. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٤، ص٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) أبان بن سعيد بن العاص: أبان بن سعيد بن العاص الأموي، أبو الوليد: صحابي من ذوي الشرف. كان في عصر النبوة شديد الخصومة للإسلام والمسلمين، ثم أسلم سنة ٧هـ، وبعثه رسول الله على على البحرين، فخرج بلواء معقود أبيض وراية سوداء. وأقام في البحرين إلى أن توفي رسول الله على فسافر أبان إلى المدينة، ولقيه أبو بكر فلامه على قدومه، فقال: آليت أن لا أكبون عاملاً لأحد بعد رسول الله. وأقيام إلى أن كانت موقعة أجنادين في خلاقة أبي بكر، فحضرها أبان، مات في خلاقة وعثمان. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج١، ص ٢٧. وانظر ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١. ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) عروة بن مسعود الثقفي: عروة بن مسعود بن متعب الثقفي، صحابي مشهور. كان كبيراً في قومه بالطائف، قيل: إنه المراد بقوله تعالى: ﴿ عَلَىٰ رَجُلِ مِن اَلْقَرْبَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ ولما أسلم استأذن النبي ﷺ أن يرجع إلى قومه يدعوهم للإسلام، فقال: أخاف أن يقتلوك. قال: لو وجدوني نائماً ما أيقظوني فأذن له، فرجع، فدعاهم إلى الإسلام، فخالفوه، ورماه أحدهم بسهم فقتله. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص٢٢٧. وانظر ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معوفة الصحابة، ج٤. ص٣١٠.

بالخبر، فرجع إليهم عروة، وقال: أقوام عُمّار، لم يأتوا للقتال. فأبوا عليه، فقال: لم أرَ قوماً صدوا مثل هؤلاء عن بيت الله، واتهموه.

وبعثوا بديل بـن ورقاء الخزاعي<sup>(۱)</sup>، ورباب بن الحليس<sup>(۱)</sup>، فرجعا، (١٦٠) وقالا لهم، مثل ما قال عروة، فاتهموهما.

ثم بعثوا سهيل بن عمرو، ومعه بكر بن حفص، من بني عامر بن لؤي، فلما أتى سهيل، تذاكروا الهدي والموادعة، فاطمأن النبي إلى ذلك، وانطلق ناس من المسلمين إلى عشائرهم من المشركين، فحبسوهم عندهم. وأمر النبي بالرحيل، فساروا، حتى دخلوا أول مكة، فلما كان نصف النهار، وأمر النبي بالبيعة، فنادى مناد: ألا إن روح القدس جبريل نزل على (النبي) (النبي بالبيعة، فأقبلوا سراعاً، فبايعوه تحت الشجرة. قيل: إنها كانت سمره، فبايعوه على أنهم يقاتلون العدو، ولا يفرون من الزحف، ولا يخافون في الله لومة لائم.

وأخذ المسلمون رجالاً من المشركين، فأتوا بهم إلى رسول الله ﷺ، فقال لهم النبي: أَلكُم عليَّ عهد؟ قالوا: لا. فأعتقهم، وخلا سبيلهم، ورُمي رجل من

<sup>(</sup>١) بديل بن ورقاء: بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن عبدالعزى بن ربيعة بن جزي بن عامر بن مازن الخزاعي، أسلم يوم فتح مكة، وقال ابن إسحاق: إن قريشاً يوم الفتح لجأوا إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعي، ودار مولاه رافع، وشهد بديل وابنه عبدالله حنيناً والطائف وتبوك، وكان من كبار مسلمة الفتح، توفي بديل بن ورقاء في حياة الرسول ﷺ. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>۲) زبان بن الحليس: والصحيح: الحليس بن زبان، أو الحليس بن علقمة من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة سيد والأحابيش، ورئيسهم يوم أحد، وكان من مشركي قريش. قال الزبيدي: الأحابيش: بنو المصطلق من خزاعة، وبنو الهون بن خزيمة، اجتمعوا عند وجبل حُبشي، بأسفل مكة، وحالفوا قريشاً، فسموا أحابيش قريش. وهو الذي قال فيه النبي على يوم الحديبية سنة ٦هـ: وهذا من قوم يعظمون البدن، وليس فيما وقفت عليه ما يدل على إسلامه. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص١٥٩.



المسلمين، فقتل، فرماهم المسلمون بالحجارة، حتى أدخلوهم البيوت، فأقبل أشرافهم إلى النبي على فقالوا: يا محمد، ما كان هذا عن رضى منا، وإنما فعله سفهاؤنا، وعرضوا الصلح، فقبله منهم، وأرسل كل منهم من كان عنده من الأسارى، وكان أمير المشركين سهيل بن عمرو على الصلح، فصالحهم النبي على ترك الحرب سنتين، يأمن بعضهم بعضاً، ومن لحق بالنبي من أهل مكة ردّه عليهم، ومن لحق بمكة من عند النبي لم يردوه عليه. وأن ينحروا الهدي (مكانهم)(۱)، وليس لهم أن يجاوزوا ذلك.

وعلى أن لا يدخلوا مكة بسلاح، سوى السيف والقوس، فصالحهم النبي على ذلك، فوجد أصحاب النبي من هذا الشرط وجداً شديداً، وقالوا: يا رسول الله، كيف نرد عليهم من جاء مسلماً، ولا يردون علينا منافقاً لهم؟ فقال: من لحق بهم منا فأبعده الله، فهو أولى بمن كفر، ومن أراد أن يلحق بنا منهم، فسيعجل الله له مخرجاً.

فلما أرادوا أن يكتبوا العهد بينهم، قال النبي على بن أبي طالب: اكتب، بسم الله الرحمٰن الرحيم. فكره المشركون ذلك، وقالوا: اكتب كما كنت تكتب من قبل اليوم، باسمك اللهم. قال النبي: اكتب، باسمك اللهم. ثم قال له اكتب: «هذا ما قاضى عليه النبي على أهل مكة» فقال المشركون: لا والله، ما نقر بهذا، ولا نعرف أنك رسول الله، وإذا أقررنا أنك رسول الله، ومنعناك أن تطوف بالبيت، فقد ظلمناك، بل أنت محمد بن عبدالله. قال: أنا رسول الله وإن كذبتموني. فكتبوا القصة: هذا ما قاضى عليه محمد بن (١٦١) عبدالله أهل مكة.

فلما فرغوا من كتابهم، أقبل أبو جندل بن سهيل بن عمرو(١) يرسف في

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص١٦٠.

<sup>(</sup>۲) أبو جندل بن سهيل بن عمرو: أبو جندل بن سهيل بن عمرو بن عبد شـمس بن عبد ود بن نضر بن =

قيوده، حتى دخل عسكر المسلمين، وكان قد أسلم، وعذبوه على إسلامه، فلما خاف أبوه أن يأتي النبي أوثقه بالحديد، فلما دخل عسكر المسلمين قال: إني مسلم، وأعوذ بالله أن تردوني على المشركين، فأفتن وأعذب، وتبعته رجال من المسلمين، وأرادوا أن يصتعوه، فناشدهم أبوه سهيل: العهد والميثاق. فقال النبي: خلوا بينه وبينه، فإن علم الله الصدق من أبي جندل نجاه، ودفعه لأبيه، فقال عمر لأبي جندل: إن الرجل يقتل أخاه وأباه في الله، وإنما هو رجل معك فاقتله، فلم يفعل أبو جتدل ـ فانطلق به أبوه، وقد عُذب، فنادى: يا معشر المسلمين، أرد للي المشركين وأقا مسلم؟

قال عمر: فما دخلني شيء من أمر الإسلام إلّا يومئذ، فأتيت رسول ﷺ، وقلت له: ألست رسول الله ؟ قال: بلى، قلتُ: أفلسنا على الحق، وعدونا على الباطل؟ قال: بلى، قلت: فعلي ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: إني رسول الله، ولمن أعصي ربي، وهو ناصري . قلت: أليس وعدتنا أن نطوف بالبيت؟ قال: بلى، وعدتك أن نطوف به هده السنة، قلت: لا، قال: فإنا سنطوف به.

قال عمر: ثم أتيت أبا وكر، وقلت له ما قلت للنبي رضي الله ، فقال لي: إنه رسول الله، يفعل ما يؤمر عورة الله حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق الحيين.

ثم أمر النبي أصحابه أن منحروا هديهم، فلم ينحروا. فدخل على أم سلمة، وكانت يومئذ معه، فقال: آلا أعجبك من المسلمين، ناديت فيهم ثلاثاً أن ينحروا هديهم، فلم يفعلوا. قالت: فابدأ

مالك بن حسل بن عامر بن الذي بن غالب بن فهر القرشي العامري. والده سهيل بن عمرو أحد مالك بن حسل بن عامر بن الذي بن عمر العاميء، أشراف قريش وخطبائهم وراه تحهم، وهو صاحب قضية يوم الحديبية. واسم النبي على انظر تفاصيل أسلم بمكة، فسجنه أبوه وقيري فعلما كان يوم الحديبية هرب أبو الجندل إلى النبي على النبي على معرفة الصحابة، ج٢، ص ٥٤ - ٥٥ - ٥٥.
 قصته في: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص ٥٤ - ٥٥ - ٥٥.



أنت، فانخر، فإذا رأوك نحرت نحروا. فدعا بالهدي فنحره، فلما رأوه نَحَرَ، نحرَه فلما رأوه نَحَرَ، نحروا وأقبلوا يحلق بعضهم بعضاً، ويقصر بعضهم لبعض. فقال النبي: يرحم الله المحلقين ثلاثاً. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: والمقصرين.

ورجع النبي بمن معه إلى المدينة، ومكث في هذه الغزوة شهراً ونصف شهر، فكان أول من أتى إلى المدينة، من أهل مكة، أم كلشوم بنت عتبة بن أبي معيط (١٠)، جاءت مسلمة مهاجرة، فقبلها النبي، ولم يردها. فأنزل الله: ﴿ يَكَانَّهُا اللَّذِينَ ءَامُنُوا إِذَا جَاءَكُمُ ٱلمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَآمَنَ حَنُوهُنَ ﴾ [الممتحنة: ١٠]، إلى قوله: ﴿ غَفُورٌ رَجِمٌ ﴾ [الممتحنة: ١٠]، إلى

فاستحلفها النبي هذه اليمين: والله الذي لا إله إلا هو ما أخرجك من قومك حدث أحدثتيه، ولا بغضاً من زوجك، وما أخرجك إلا حب الإسلام، فحلفت، فبايعها النبي بلسانه، ولم يبايعها بيده، وزوّجها (١٦٢) بعض المسلمين على مثل صداقها من زوجها المشرك، ودفع صداقها من المسلم للزوج المشرك، وأرسل أهل مكة إلى النبي ليرجعها، وذكروا له العهد، فقال: لم نعنِ النساء، وإنما عنينا الرجال، ألا ترون الكتاب؟ ألا رددته؟ فلم يجدوا له جواباً، فتركوها. ثم أتى بعدها أبو نظير الثقفي(١)، وهو ابن أخ سهيل، وكان أحب الناس

<sup>(</sup>۱) أم كلثوم بنت عتبة بن أبي معيط: صحابية. هي أول من هاجر إلى المدينة بعد هجرة النبي ﷺ، وأسلمت قديماً، ولما علمت بهجرة الرسول، خرجت ماشية من مكة إلى المدينة تبعه، ولحقها أخوان لها لإعادتها، فلم ترجع. وكانت عذراء، فتزوجها في المدينة زيد بن حارثة، واستشهد في غزوة مؤتة سنة ٨هـ. فتزوجها الزبير بن العوام، فولدت له زينب، وفارقها. فتزوجها عبد الرحمٰن بن عوف، فولدت له إبراهيم وحميداً، ومات عنها، فتزوجها عمرو بن العاص، فمكثت عنده شهراً في المدينة، وهي أخبت عثمان بن عفان، لأمه توفيت سنة ٣٣هـ. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٣٣١. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص٣٦٦ ـ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) أبو النظير الثقفي: والصحيح أبو بصير الثقفي: وهو عتبة بن أسيد بن جارية بن أسيد بن عبدالله بن سلمة بن عبدالله بن غيرة بن عوف بن ثقيف الثقفي، وأمه سالمة بنت عبد بن يزيد بن هاشم بن المطلب، وهو الذي جاء إلى رسول الله عليه بعد صلح الحديبية. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج1، ص ٣٥-٣٦.

إليه، مهاجراً مسلماً، فبعث سهيل إليه رجلين ليأتيانه بأبي نظير، وجعل لهما جعلًا، أحدهما من بني عامر، والآخر مولّى لهم، (أي عبد لهم)() فقدما على النبي، وذكرا له العهد، وأن يدفع إليهما أبا نظير، فقال أبو نظير: أتدفعني يا رسول الله ليعذبوني ويفتنوني؟

فقال النبي: عاهدتهم على ذلك، فأخذاه، وربطاه بحبل، وتزودا تمر عجوة، فلما أتيا ذي الحليفة، نزلا وربطاه على شجرة، ووضعا سفرتيهما ليأكلا من العجوة، فقال لهما أبو نظير: ويحكما خلياني آكل معكما، فأخذهما ذمام، فأطلقاه يأكل معهما.

ثم إن أبا نظير رأى سيف العامري معلقاً بغصن من أغصان الشجرة، فقال: يا أخا بني عامر، أرى سيفك هذارياً، فقال العامري: والله إنه مع ذلك لصارم. قال أبو نظير: أرينيه أنظر إليه. فأخذه العامري، واخترطه وهزّه ثم ناوله أبا نظير، فلما أخذه أبو نظير علاه به فقتله، فهرب المولى يعدو إلى المدينة، وأبو نظير في أثره، حتى دخل المسجد، وللحصى طنين من شدة ركضه، فأخذ برجل رسول الله، وتعوذ به من أبي نظير، ووقف أبو نظير على باب المسجد وبيده السيف مخضباً بالدم، وقال: يا رسول الله، قد وفت ذمتك، ولم يكن بيني وبينهم عهد، وخفت أن يعرضوا علي الفتنة، ففعلت ما فعلت، فقال النبي: ويل أمه مسعر حرب لو أن رجالاً، ففهمها أبو نظير، وعرف مراد النبي.

وكان رجلاً عاقلاً، فانطلق حتى أتى شعباً قرب مكة، وكتب إلى أبي جندل ومن معه من المسلمين من أهل مكة ليلحقوا به، فلحقوا، وجعلوا يقطعون الطريق على قريش، فإذا مرّت عير المشركين نهبوها، وقتلوا من فيها، وإذا مرّت عير المسلمين تركوها، فأرسل المشركون إلى النبي يناشدونه أن يضمهم

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ١٦١.



إليـه، وإنـك يا محمد فـي حل أن تضم من جاء إليك منّـا واختارك علينا، فهو لـك، فاقبضه إليـك، فإنهم إن كانوا معـك، فهم أهون علينا، فقـد قطعوا علينا السبل، فما ينفعنا ما بيننا وبينك من الأمان.

فكتب النبي إلى أبي نظير وأصحابه أن يقدموا (١٦٣) إلى المدينة، فجاءهم الكتاب وأبو نظير مريض، فقال لأصحابه: احملوني إلى رسول الله، فقالوا: إنك مريض، فقال: ولو متُّ فاحملوني على بعير، فحملوه، فما ساروا إلاّ قليلاً حتى مات، ودفنوه بشِعب(١) وقبره بها مُعلم.

وقدم أصحابه على رسول الله، فكان من أسلم وهاجر بسبب أبي نظير، أكثر ممن أسلم وهاجر قبله. وفي هذه السنة، بعث النبي على استة نفر في ذي الحجة أرسل حاطب بن أبي بلتعة (١)، إلى المقوقس، وأرسل دحية بن خليفة الكلبي (١)، إلى قيصر، وعبد الله بن حذافة (١)، إلى كسرى، وعمرو بن

<sup>(</sup>١) شعب: الشعب ماء بين العقبة والقاع في طريق مكة، على ثلاثة أميال من العقبة، حبس للماء عند قباب خراب. والشعب هو ما انفرج بين جبلين. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٣، ص٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) حاطب بن أبي بلتعة: حاطب بن أبي بلتعة اللخمي، صحابي، شهد الوقائع كلها مع رسول الله ﷺ، وكان من أشد الرماة في الصحابة. وكانت له تجارة واسعة، بعثه النبي ﷺ بكتابه إلى المقوقس صاحب الاسكندرية. ومات في المدينة. وكان أحد فرسان قريش وشعرائها في الجاهلية. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ١٥٩. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص ١٥٩. 1٦١.

<sup>(</sup>٣) دحية بن خليفة الكلبي: دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزرج بن عامر بن عامر الأكبر بن عوف بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة الكلبي. صاحب رسول الله، شهد أُخداً وما بعدها، وبعثه رسول الله رسولاً على قيصر سنة ست في الهدنة، فآمن به قيصر، وامتنع بطارقته، فأخبر دحية الرسول على بذلك، فقال: ثبت قيصر سنة ست في الهدنة، فآمن به قيصر، وامتنع بطارقته، فأخبر دحية الرسول بعد بذلك، فقال: ثبت الله ملكه. انظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص ١٥٨.

 <sup>(</sup>٤) عبدالله بن حذافة: عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي، يكنى أبا
 حذافة، أسلم قديماً، وكان من المهاجرين الأولين، هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية مع أخيه قيس.
 ويقال إنه شهد بدراً، وكان الرسول رسول الله ﷺ، أرسله إلى كسرى بكتاب يدعوه إلى الإسلام، =

أمية الضمري<sup>(۱)</sup>، إلى النجاشي، وشجاع بن وهب<sup>(۱)</sup>، إلى الحارث بن أبي شمر الغساني<sup>(۱)</sup>، صاحب دمشق، وسليط بن عمرو العامري<sup>(1)</sup>، إلى هوذة الحنفي<sup>(۵)</sup>، واتخذ النبي خاتماً من فضة، فنقش عليه محمد رسول الله، ليختم به الكتب.

- (۱) عمرو بن أمية الضمري: عمرو بن أمية بن خويلد بن عبدالله بن إياس بن عبيد بن ناشرة بن كعب بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الكناني الضمري، يكنى أبا أمية. بعثه النبي على وحده عيناً إلى قريش، فحمل حُبيب بن عدي عن الخشبة التي صلب عليها، وأرسله إلى النجاشي وكيلاً، فعقد له على أم حبيبة بنت أبي سفيان. وأسلم قديماً، وهو من المهاجرة إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة، وأول مشاهده بشر معونة. وكان من أنجاد العرب، ورجالها نجدة وجرأة. توفي في أواخر أيام معاوية قبل الستين هجرية. انظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٤، ص ١٩٣ ١٩٤٤.
- (٢) شجاع بن أبي وهب: شجاع بن أبي وهب بن ربيعة الأسدي، من بني غنم، صحابي، شجاع من أمراء السرايا. قديم الإسلام. شهد المشاهد كلها، بعثه النبي ﷺ رسولاً إلى الحارث بن أبي شمر الغساني بغوطة دمشق، فلم يسلم الحارث. وقتل شجاع يوم اليمامة سنة ١٦هـ. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص١٥٨. وانظر: ابن الأثقير، علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص٢١٦.
- (٣) الحارث بن أبي شـمر الغساني: الحارث بن أبي شـمر الغساني، من أمراء غسان في أطراف الشام، كانت إقامته بغوطة دمشق. وأدرك الإسلام، فأرسل إليه النبي ﷺ كتاباً مع شجاع بن أبي وهب. مات الحارث في عام فتح مكة سنة ٨هـ. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص١٥٥.
- (٤) سليط بن عمرو العامري: وهـو سليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبـد ود بن نضر بـن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب العامري، أخو سهيل والسكران ابني عمرو، وكان من الذين هاجروا إلى الحبشة ومعه زوجته، فولدت له سليطاً بن سليط. وذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدراً. وهو الذي أرسـله النبي على الله هوذة بن علي الحنفي، وإلى ثمامة بن أثال الحنفي، وهما رئيسا اليمامة، وذلك سنة ست أو سبع من الهجرة، وقتل باليمامة سنة اثنتي عشرة. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص ٤٤٠.
- (٥) هبوذة الحنفي: هوذة بن علي بن ثمامة بن عمرو الحنفي، من بني حنيفة، من بكر بن واثل: صاحب اليمامة (بنجد) وشاعر بني حنيفة وخطيبها قبل الإسلام، وفي العهد النبوي. وهو من أهل وقران، من قرى اليمامة، وكان ممن يزور كسرى في المهمات. ويقال له دذو التاج، وكانت بين هوذة دوبني تميم، غارات، أسروه في إحداها، ففدى نفسه بثلاثمائة بعير. ولما ظهر الإسلام كتب إليه النبي ﷺ: وأسلم تسلم، واجعل لك ما تحت يديك، فأجاب مشترطاً أن يكون له مع النبي بعض الأمر؛ فلم يجبه، وقال: دباد، وباد ما في يديه، ولم يعش بعد ذلك غير قليل. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٨، ص١٠٢.

فمزق كسرى الكتاب، فقال رسول الله ﷺ: اللهم مزق ملكه. وقال إذا مات كسرى فلا كسرى بعده.
 مات عبدالله بن حذافة في خلافة عثمان بن عفان. انظر: ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج، ص ٧٧٧ - ٨٨٩ - ٨٩٠.



فأمّا المقوقس، كان ملك مصر والإسكندرية، فلما وصل إليه حاطب، أكرمه وأخذ كتاب النبي، وكتب له جواباً: قد علمت أن نبياً قد بقي، وقد أكرمت رسولك، وأهديت لك أربع جواري منهن، مارية (۱) وسيرين (۱)، وحماراً يقال له عفير، وقيل يعفور، وبغلة يقال لها الدلول، ولم يسلم، فقبل النبي هديته، وظن الخبيث بقاء ملكه، ولا بقاء له، واصطفى النبي مارية لنفسه، وكانت بيضاء جميلة، وكان يطاها بملك اليمن، وضرب عليها الحجاب. وأما سيرين، فوهبها لحسان بن ثابت.

وأما قيصر ملك الروم حين قدم عليه دحية، دعا أبا سفيان، وكان قد خرج في ركب من قريش تجاراً إلى الشام، فدخل أبو سفيان وأصحابه على قيصر، وهو هرقل في مجلسه، وحوله عظماء الروم، فقال الترجمان: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: أنا أقربهم نسباً إليه، فقال هرقل: أدنوه مني، وقال لترجمانه: قل له إني سائله عن هذا الرجل، فإن كذبني قتلته، قال هرقل: ما نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب، قال: هل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ قلت: لا، قال: هل كان أحد من آبائه ملك؟ قلت: لا، قال فأشراف الناس اتبعه أم ضعفاؤهم؟ قلت: ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: هل يرتده أحد منهم سخطه قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: هل يرتده أحد منهم سخطه

<sup>(</sup>١) مارية: مارية بنت شمعون القبطية، أم إبراهيم، من سراري النبي ﷺ، مصرية الأصل، بيضاء، ولدت في قرية «حفن» من كورة «أنصنا» بمصر، وأهداها المقوقس القبطي (صاحب الاسكندرية)، سنة ١٧هـ إلى النبي ﷺ، هي وأخت لها تدعى «سيرين» فولدت له إبراهيم، فقال: اعتقها ولدها. توفيت بالمدينة سنة ١٦هـ. ودفنت بالبقيم. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٢٥٥٠. وانظر: ابن الأثقير، على بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) سيرين: سيرين أخت مارية القبطية. أهداهما المقوقس صاحب الاسكندرية إلى النبي ﷺ، فتسترى النبي مارية، وهي أم ابنه إبراهيم ﷺ، ووهب سيرين لحسان بن ثابت الأنصاري، فهي أم ابنه عبدالرحمٰن بن حسان. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص. ١٦٠.

لدينه؟ قلت: لا، قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قلت: لا. قال: هل كان يغدر؟ قلت: لا. قال: فكيف قتالكم يغدر؟ قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ (١٦٤) قلت: نعم، قال: فكيف قتالكم إيّاه؟ قلت: الحرب بيننا سجال، ينال منّا وننالُ منه. قال: فماذا يأمركم؟ قلت: يقول اعبدوا الله، ولا تشركوا به شيئاً، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة.

قال هرقل: هكذا صفات الأنبياء، وإن كان ما يقول حقاً، فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، ولم أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لجشمت نفسي، حتى ألقاه، ولو كنت عنده، لغسلت قدميه. ثم دعانا بالكتاب الذي جاء به دحيّة، فإذا هو مكتوب:

بسم الله الرحمٰن الرحيم، من محمد بن عبدالله ورسوله، إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك، وإن توليت، فإنما عليك إثم المتولين، ﴿ قُلْ يَتَاهُلُ ٱلْكِئْكِ تَمَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو أَلَا نَصَبُدَ إِلَا ٱللهَ وَلا نُشْرِكَ يَتَاهُلُ ٱلْكِئْكِ تَمَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو أَلَا نَصَبُدَ إِلّا ٱللهَ وَلا نُشْرِكَ يَتَعْفَا وَلا يَتَعْفَا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللّهِ فَإِن تَوَلَوا فَقُولُوا ٱللهَ وَلا يُشْرِك يَنَا مُن وَلا يَتَعْفَا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللّهِ فَإِن تَوَلَوا فَقُولُوا ٱللهَ مَلُو اللهُ مِن قراءة الكتاب، بِأَنَا مُسْلِمُون ﴾ [آل عمران: 18]. قال أبو سفيان: فلما فرغ من قراءة الكتاب، كثر عنده الصخب، وارتفعت الأصوات، ثم خرجنا، فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أُمّر أمر ابن أبي كبيشة، أنه يخاف منه ملك بني الأصفر، فما زلت خرجنا: لقد أُمّر أمر ابن أبي كبيشة، أنه يخاف منه ملك بني الأصفر، فما زلت موقناً أنه سيظهر.

ثم إن هرقل دعا بدحية، وقال إنبي لأعلم أن صاحبك نبي مرسل، وإنه المذي نجده في كتابنا، ولكني أخاف الروم على نفسي، ولولا ذلك لاتبعته، ولكن سر إلى ضغاطر الأسقف، واذكر له أمر صاحبك، فانظر ماذا يقول. فأتاه دحية، وأخبره بما جاء به عن النبي رسل، فقال ضغاطر: صاحبك نبي مرسل، نعرفه بصفته، ونجده بكتابنا باسمه، ثم دخل، فألقى ثياباً كانت عليه سوداً،



ولبس ثياباً بيضاً، وأخذ عصى، وخرج إلى الروم، وهم في كنيسة، فقال: يا معشر الروم، إنه قد أتانا كتاب من أحمد، يدعو فيه إلى الله، وإنّي أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فقام إليه الروم، وضربوه حتى قتلوه، ورجع دحية إلى هرقل، فأخبره الخبر، قال: قد قلت لك، إني أخاف (الروم)(۱) على نفسي، فضغاطر والله عندهم أعظم قدراً، وأصدق قولاً مني. (١٦٥)

وأما كسرى، فهو أبرويز بن هرمز أنو شروان، فلما بلغه كتاب رسول الله، مزقه، وقال: يكتب إليَّ هذا الكتاب، وهو عبدي. فقيل: إن النبي دعا عليه، وقال: مزّق الله ملكه.

شم كتب كسرى إلى باذان، وهو على اليمن: إنه قد بلغني أن في أرضك رجلاً تنبأ، فاربطه، وابعث به إليَّ، فبعث إليه باذان قهرمانه ورجلاً من الفرس يقال له خرخره، فسارا، حتى وصلا إلى المدينة،، ودخلا على النبي على وقد حلقا لحاهما، وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما، وقال: ويلكما من أمركما هذا، فقالا: أمرنا به ربنا، يعنون كسرى، فقال النبي: ولكني أمرني ربي بقص شاربي وإعفاء لحيتي. ثم قال القهرمان: يا محمد، ملك الملوك كسرى، بعث إلى باذان أن يبعث بك إليه، وقد بعثنا باذان إليك، لتنطلق معي إلى كسرى، فإن فعلت، كتبت لك أقبالاً إلى ملك الملوك، فينفعك، ولا يصيبك منه شيء، ويكفّ عنك أذاه، وإن أبيت، فأنت تعلم صولته، وهو مهلكك، ومهلك قومك، ومخرّب بلادك. فقال النبي: أرجعا حتى تأتياني غداً، فرجعا.

ثم نزل جبريـل ﷺ، على النبي ﷺ: إن الله قد سلَّط على كسـرى ابنه شـيرويه، فقتلـه في شـهر كذا، ليلة كـذا، بعدما مضى من الليل كـذا. فلما كان

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ١٦٤.

الغد، أتاه القهرمان وصاحبه، فكلماه، فقال لهما: إن الذي تزعمون أنه ربكما، قتله ابنه وقت كذا وكذا. فقالا: سنخبر عنك الملك. فقال أخبراه عني، وقولا له: إن أسلم ملكته له: إن ديني وسلطاني سيبلغ ما يبلغ ملك كسرى، وقولا له: إن أسلم ملكته على (قومه)(۱)، وأعطيته ماتحت يديه، ثم أعطى خرخرة منطقة فيها ذهب وفضة، فخرجا من عنده إلى باذان، وأخبراه الخبر، فقال: والله ما هذا بكلام ملك، وإنّي لأرى الرجل نبياً، وإنّا لننظر، فإن كان ما قال حقاً، فهو لا شك نبي مرسل، وإن لم يكن كذلك، فسنرى فيه رأياً.

فلم يلبث باذان حتى قدم عليه كتاب شيرويه: إنّي قد قتلت كسرى، ولم أقتله إلا غضباً لفارس، لما استحل من قتل أشرافهم، فإذا جاءك كتابي هذا، فخذ لي الطاعة ممن قبلك، وانظر الرجل الذي كان كسرى كتب لك بإتيانه إليه، فلا تهجه حتى يأتيك أمري.

فلما قرأ باذان الكتاب، قال: إن هذا الرجل لرسول الله حقاً، فأسلم وأسلم من كان (١٦٦) باليمن من الفرس، وكان قتل كسرى ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الآخر، سنة سبع من الهجرة، لست ساعات مضين من الليل. وقتل شيرويه سبعة عشر من إخوته، كلهم ذوو أدب وشجاعة، فابتلي بالإسقام، وبقى بعدهم ستة أشهر، أو ثمانية، ومات.

أما النجاشي، فإنه لمّا قدم إليه عمرو بن أمية بكتاب رسول الله ﷺ، أخذه، وهبط عن سريره إجلالاً له، وقبّله، ووضعه على عينيه، وفتحه، فإذا هو فيه مكتوب:

بسم الله الرحمٰن الرحيم، من محمد رسول الله، إلى النجاشي ملك الحبشة، إني أحمد إليك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى بن

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ١٦٥.



مريم روح الله وكلمته، ألقاها إلى مريم البتول الطيبة، فحملت بعيسى، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، وإلى أن تتبعني، وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله، وقد بعثت إليك ابن عمي جعفر، ومعه نفر من المسلمين، والسلام على من اتبع الهدى.

ثم إنه كتب جواباً لكتاب رسول الله على: من النجاشي، سلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، الذي هداني للإسلام، أما بعد، فقد بلغني كتابك يا رسول الله، فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماوات والأرض إن عيسى صلوات الله عليه ما يزيد على ما تقول تغروقاً، فهو كما قلت وعرفت، ما بعثت به إلينا، وقد كان قدم ابن عمك جعفر وأصحابه، وقد أسلمت على يديه، والحمد لله رب العالمين، وقد بعثت إليك ولدي، وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

قيل: أرسـل النجاشـي ولده في ستين من الحبشـة إلى النبي ﷺ، حتى إذا توسطوا البحر، غرقت سفينتهم، والله أعلم.

وأما الحارث بن شمّر الغساني، قال شجاع بن وهب: لمّا وصلت إليه بكتاب رسول الله على وقفت على بابه يومين، وقلت لحاجبه: إني رسولُ رسولِ الله. فقال: لا تصل إليه، حتى يخرج يوم كذا وكذا، وكان حاجبه رومّياً، فجعل يسألني عن رسول الله، فكنت أحدثه عن صفته، وما يدعو إليه، فرق حتى غلبه البكاء، وقال: قرأت الإنجيل، ووجدت صفة هذا النبي، وأنا أول من آمن به وصدّقه، ولكني أخاف من الحارث (أن)(۱) يقتلني، وهو الآن يكرمني، ويحسن ضيافتي.

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

ثم إن الحارث خرج، وجلس في مجلسه، ووضع التاج على رأسه، فدفعت إليه الكتاب، فقرأه، ورمى به، وقال: من ينتزع منّي ملكي، أنا سائر إليه، ولو كان باليمن. ثم أمر الناس، وجاءت الخيول، ثم قال: أخبر صاحبك بما ترى، وكتب إلى قيصر يخبره بذلك. فكتب إليه قيصر أن لا تسر إليه واله عنه، ووافيني بإيليا(۱).

وقال: متى تريد (أن)(٢) تخرج إلى صاحبك؟ قلت غداً، فأمر لي بمائة مثقال ذهباً، ووصلني حاجبه بنفقة وكسوة، وقال: أقرِ رسول الله ﷺ منى السلام، فلما قدمت على النبي أخبرته بما كان من الحارث، فقال: أباد الله ملكه، فمات الحارث عام الفتح.

وأما هودة الحنفي، لمّا قدم عليه سليط بن عمرو العامري، أنزله وحياه، وقرأ كتاب رسول الله على الله وحياه، ورد الجواب للنبي على الله على الله على الله على الله وحميل، وأنا شاعر قومي وخطيبهم، والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. وأجاز سليط الجائزة الحسنة، وكساه ثياباً من نسج هجر، فقدم سليط إلى النبي بالكتاب، فقرأه النبي، وقال: لو سألني شيئاً من الأرض، مثل هذا العود أخذه ما فعلت، ثم قال: باد وباد ما في يده، فمات بعد انصراف النبي من فتح مكة.

وفي هذه السنة، أسلم أبو هريرة رَهْجُهُه، قدم مهاجراً، والنبي بخيبر، فشهد

<sup>(</sup>١) إيليا: إيليا اسم مدينة بيت المقدس، قيل: معناه بيت الله، وقد سمي البيات المقدّس، يقول الفرزدق: وبيتان بيت الله نحن ولاته وقصر بأعلى إيليا مُشرّف وقيل: إنما سميت إيلياء باسم بانيها، وهو إيلياء بن إرم بن نوح عليه، وهو أخو دمشق وحمص وأردن وفلسطين، قال أعرابي:

فلو أن طيراً كُلِّفت مثل سيره إلى واسط من إيلياء لكلّت انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج١، ص٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) إضافة يقتضيها السياق.



خيبر، ولم يُسهم له، وكان اسمه عبد شمس، وقيل: عبد بهم، وقيل: عمرو بن عبد غنم، وكنيته في الجاهلية أبو الأسود، فسماه النبي عبدالله، وكناه بأبي هريرة، وكان أحفظ الصحابة لأخبار النبي وآثاره، ولم يشتغل بالصفق في الأسواق، ولا بغرس الوادي، وقطع الأعذاق، لزم النبي ثلاث سنين مختاراً للعدم والإملاق، ودعا له النبي على فقال: «اللهم حبب عبدك هذا إلى عبادك المؤمنين، وحببهم إليه».

وكان من أقرباء عائشة ﷺ، وروي أن النبي ﷺ قال له: «زر غبّاً تزد حُبّاً». فقالت عائشة ﷺ: أكثرت زوره فملك، ودمت على ذلك فاستثقلك، لو كنت ممن يزور غبّا لأبرّ في قلبه محلك، فقال النبي ﷺ: «ما مللناه وما قليناه، ولكن علمناه وأدبناه».

وعاش أبو هريرة ثماني وسبعين سنة، وتوفي بالمدينة، وقيل: قُبر بالعقيق<sup>(۱)</sup>، سنة سبع أو ثمانٍ أو تسع وخمسين من الهجرة في آخر خلافة معاوية.

<sup>(</sup>١) العقيق: تقول العرب لكل ماء مسيل ماء شقّه السيل من الأرض فأنهزه ووسعه عقيق. ومنها عقيق بناحية المدينة، وفيه عيون ونخل. وفيه يقول الشاعر:

إني مررت على العقيق وأهلُهُ يشكون من مطر الربيع نُرُورا ما ضرّكم إن كان جعفر جاركم أن لا يكون عقيقكم ممطورا والعقيق واد عليه أموال أهل المدينة، وهو على ثلاثة أميال أو ميلين، وقيل: ستة، وقيل: سبعة. وفي العقيق قصور ودور ومنازل وقرى. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٤، ص١٣٩.

# الباب السادس عشر

في ذكر الأمور الحادثة في السنة السابعة من الهجرة





(١٦٨) ففي هذه السنة، كانت غزوة خيبر في جمادى الأولى، وذلك أن رسول الله ﷺ، لما رجع من الحديبية، أمر أن لا يخرج معه إلى خيبر، إلا من خرج معه إلى الحديبية، فأتاه المنافقون، فقالوا: نخرج معك، وذلك أنهم لمّا سمعوا بذكر الغنيمة. فقال لهم النبي: «إن أردتم أن تخرجوا معي، فليس لكم في الغنيمة من نصيب». وذلك أنهم لم يخرجوا معه إلى الحديبية، وقالوا: لن يرجع محمد من هذه، فلم يأذن لهم في الخروج إلّا متطوعين.

ثم خرج النبي في بقية المحرّم، واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري(١)، فقدَّم عُييناً ليجيئه بالخبر. وأخذ معه أم سلمة، ومضى إلى خيبر، وهي مسير ثلاثة أيام من المدينة، وسكانها اليهود، فلما سمعوا بمسيره إليهم، أرسلوا إلى حلفائهم من أسد وغطفان يستمدونهم، فأمدوهم، وأدخلوهم حصناً لهم منبعاً، يسمى القموص(١).

فلما قدم النبي خيبر، ونصب الرايات عليها، أرسل إلى أسد وغطفان: «إن ربي وعدني أن يفتح لي خيبر، فخلوا بيني وبين أهلها، فإذا فتحها فهي لكم»، فأبوا، فصرف النبي الرايات إلى الحصن الذي هم فيه، فهربوا في الليل، ولم يكن بينهم وبين المسلمين قتال.

 <sup>(</sup>١) سباع بن عرطفة الغفاري: سباع بن عرطفة الغفاري، استعمله النبي ﷺ لمّا خرج إلى خيبر وإلى دومة الجندل، وهو من مشاهير الصحابة. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص٣٢٣.

 <sup>(</sup>٢) القموص: القُماص: الوثب: وأن لا يستقر في موضع، والقموص الذي يفعل ذلك. والقموص هو جبل
 بخيبر عليه حصن أبي الحقيق اليهودي. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٤، ص ٣٨٩.

وأقبل النبي يقاتل أهل خيبر، فحاصرهم وقاتلهم، وكان يخرج من اليهود عادية عليها مرحب(١)، فيخرج لها النبي عادية من أصحابه، يقاتلوهم حتى يهزموهم، ويدخلونهم الحصن، فإذا دخلوا، أغلقوا الأبواب.

شم إن مرحباً خرج بمـن معه مـن عاديـة اليهـود، فبرز وهـو يرتجز، ويقول:

قد علمت خيبر أني مرحبُ شاكي السلاح بطل مجرّبُ إذا الحروب أقبلتَ تلتهبُ<sup>(٣)</sup>

فبرز إليه عامر(١)، وهو يقول شعراً:

قـد علمت خيبر أني عامرُ شـاكي السـلاح بطـل يغامـر(°)

فاختلف بينهما الضرب، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، فذهب عامر

<sup>(</sup>۱) مرحب: مرحب الحميري، أحد فرسان اليهود. خرج من حصنه يوم خيبر وقد جمع سلاحه وهو يرتجز الشعر وهو يقول هل من مبارز؟ فخرج إليه صاحب راية رسول الله على الإمام على بن أبي طالب كزم الله وجهه، فاختلف مرحب وعلى بضربتين، فضربه على بسيفه على هامته حتى عض السيف منها أضراسه، وخرّ صريعاً، وسمع الناس الضربة فهاجموا الحصن خلف على حتى فتح الله لهم. انظر الطبري: محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك، ج٣، ص ٩٢ - ٩٣.

<sup>(</sup>Y) قد علمت خير أني مرحبُ شاكي السلاح بطل مجرّبُ أطعن أحياناً وحينا أضربُ إذا الليوث أقبلت تلهَبُ كالحمى لا يقربُ

انظر الأبيات في: ابن الأثير، على بن محمد: الكامل في التاريخ، ج٢، ص٢١٨.

<sup>(</sup>٤) عامر: هو عامر بن سنان الأكوع. وترجمته: عامر بن سنان الأكوع بن عبد الله بن قشير بن خزيمة بن مالك بن سلمان بن أسلم الأسلمي. كان شاعراً، وسار مع رسول الله ﷺ، فقتل بها شيهداً. انظر: ابن الأثير، على بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص١٢١ ـ ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) فبرز إليه دياسر: وهو يقول:

قد علمت خيبر أنسيّ ياسر شاكي السسلاح بطلّ مغاورُ انظر: ابن الأثير، على بن محمد: الكامل في التاريخ، ج٢، ص٢١٩.



ليسـتلّه من الترس، فوقع على أكحلـه، فقطعه، فمات، فخرج إليه علي بن أبي طالب، وهو يرتجز شعراً:

أنا الذي سمتني أمي حيدره ضرغام آجام وليث قسوره عبل الذراعين صبيح المنظره أكيلهم بالسيف كيل السّندره أضرب بالسيف وجوه الكفره(١)

فلما سمع مرحب كلام على، هَمَّ بالرجوع، فأنف من ذلك، فتجاولا، فضربه على بسيفه، فسقط (١٦٩) قتيلاً، فلما قتل مرحب تضعضع ركن اليهود، وأخذ أبو بكر رفي الراية، وقاتل قتالاً شديداً، ثم أخذها عمر والتل قتالاً شديداً، ثم أخذها على، فقاتل، وضربه رجل من اليهود، فطاحت ترسه من يده، فاقتلع باباً قرب الحصن، فتترس به، فلم يزل في يده، وهو يقاتل، حتى فتح الله خيبر.

وحمل المسلمون على اليهود، حتى ألحقوهم بحصنهم، وقال النبي: الله أكبر، خربت خيبر إنا إذا أنزلنا بقوم فساء صباح المنذرين، وفتح الله خيبر للمسلمين، ووجد النبي آل أبي الحقيق وآل حُتي بن أخطب، وهم من بني النضير، فدخلوا خيبر بعد غزوة بني النضير، وحملوا معهم آنية من فضة وأمتعة، فسألهم النبي عن مالهم، فقالوا: أنفقناه يوم خيبر على أنفسنا وعيالنا، فقال لهم: فإن كتمتموني مالاً فذمة الله ورسوله، وذمّة المؤمنين منكم بريئة، ودماؤكم وذراريكم لي. قالوا: نعم، فأتاه جبريل، فأخبره بموضع المال، فأخرجه، فإذا هو في نخلة جوفاء، فأمر بهم النبي، فضربت أعناقهم.

ثم إن اليهود قالوا للنبي: تعطينا خيبر نعملها، ولنا نصف الثمرة، فأعطاهم إياها، واصطفى لنفسه من السبايا صفية بنت حُيّى(٢)، وأمر بها إلى منزله،

<sup>(</sup>١) انظر الأبيات في: ابن الأثير، علي بن محمد: الكامل في التاريخ، ج٢، ص٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) صفية بنت حيمي: صفية بنـت حيي بن أخطب، من الخزرج: من أزواج النبي ﷺ، كانت في الجاهلية =

وعرض عليها الإسلام، فأسلمت، ورأى في وجهها أثراً، فقال لها: ما هذا الأثر؟ قالت: يا نبي الله، كنت رأيت في المنام كأن قمراً أقبل من المدينة، حتى وقع في حجري، وكأن كبشاً ذبح على بابي، فذكرت ذلك لكنانة(١٠)، وهو زوجها، فلطمني، وقال: كأنك تتمنين أن تكوني تحت الملك الذي يجيء من المدينة.

وأهدت زينب بنت الحارث<sup>(۱)</sup>، زوجة سلام بن مشكم<sup>(۱)</sup>، للنبي شاة مسمومة، فتناول النبي منها الذراع، وكان أحب الأعضاء إليه، فلاك منه مضغة، قال الذراع: إنى مسموم، أنطقه الله بذلك، فلفظها.

وروي أنه قال في مرضه الذي مات فيه: هذا أوان، قطعت أبهري المضغة

من ذوات الشرف. تدين باليهودية، من أهل المدينة. تزوجها سلام بن مشكم القرظي، ثم فارقها فتزوجها كنانة بن الربيع النضري، وقتل عنها يوم خيبر، وأسلمت، فتزوجها رسول الله على، توفيت بالمدينة سنة ٥٠هـ. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص٢٠٦. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص١٦٨.

<sup>(</sup>۱) كنانة: كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق النضري، زوج صفية بنت حتي قبل غزوة خيبر، حيث اصطفاها الرسول على النفيد، فسأله، فجحد أن يكون يعلم مكانه، فقال له: «أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك، فقال: نعم، فأمر رسول الله على بحفر خربة قرب دار كنانة، فأخرج منها بعض كنزهم، فأمر به الزبير بن العوام، فكان الزبير يقدح بزنده في صدره حتى أشرف على نفسه، ثم دفعه إلى محمد بن مسلمة، فضرب عنقه بأخيه محمد بن مسلمة. انظر: الطبري، محمد بن جرير: تاريخ الطبري، المجلد الثاني، ص ٩٥.

<sup>(</sup>Y) زينب بنت الحارث: زينب بن الحارث اليهودية، زوجة سلام بن مشكم اليهودي. أهدت الرسول 激 شاة مصلية (مشوية) وقد سألت أي عضو من الشاة أحب إليه ؟ فقيل لها: الذراع، فأكثرت فيها من السم، ثم سمّت الشاة كلها، وجاءت بها، فتناول الرسول 激 الذراع، فلاك منها مضغة، فلم يسغها، فلفظها، وقال: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم، ثم دعا بها، فاعترفت، فقال ما حملك على ذلك ؟ فقالت: بلغت من قومي ما لم يخف عليك، وقلت: إن كان ملكاً استرحت منه، وإن كان نبياً فسيُخبره. فتجاوز عنها رسول الله ﷺ. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص ٢٥٢ - ٢٥٣.

 <sup>(</sup>٣) سلام بن مشكم: سلام بن مشكم القريظي اليهودي، زوج زينب بنت الحارث التي أهدت للرسول ﷺ
 شاة مسمومة. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٣، ص ٣٥٢.



المسمومة. فأرسل إليها، فقال لها: ما حملك على هذا؟ فقالت: أردت (أن)(١) أعلم صدقك من كذبك، فإن كنت كاذباً أخبرت بذلك، وإن كنت كاذباً أرحت الناس منك، فقيل: إنه عفا عنها، وقيل: قتلها.

ولمّا سمع أهل فدك<sup>(۱)</sup> ما صنع النبي بخيبر، أتوه، فسألوه أن يعاملهم بما عامل به أهل خيبر، فعاملهم بذلك، وكانت خيبر للمسلمين، وفدك له خاصة، لأنه لم يوجف عليها خيلاً ولا ركاباً.

وأقام النبي في غزوة خيبر أربعين يوماً، ورجع إلى المدينة، وقدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة، فقال النبي: لست أدري أنا أشدّ (١٧٠) فرحاً بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟

وفي هذه السنة، تزوج النبي ﷺ أم حبيبة ". واسمها رملة، وأمها بنت أبي العاص، عمّة عثمان بن عفان، وسلَّم النجاشي صداقها من ماله أربعمائة دينار. وماتت بالمدينة سنة أربع وأربعين، أو اثنتين وأربعين.

(١) إضافة يقتضيها السياق.

لَّنْ حَلَلْتَ بَحِقَ فَي بَنِي أَسَدَ فَي دَيْنَ عَمْرُو وَحَالَتَ بِيَنَا فَدُكُ ليانينَكُ منّي منطق قندع باق كما دنّيس القبطبة الـودكُ انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٣، ٢٣٨ - ٢٤٠.

(٣) أم حبيبة (٢٥ ق.هـ ع ٤٤هـ/ ٥٩ - ٢٦٤م): هي رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية، صحابية، من أزواج النبي ﷺ. كانت من فصيحات قريش ومن ذوات الرأي والحصافة. تزوجها أولاً عبيد الله بن جحش، وهاجرت معه إلى أرض الحبشة (في الهجرة الثانية) ثم ارتد عبيد الله عن الإسلام، فأعرضت عنه إلى أن مات. فأرسل إليها رسول الله ﷺ يخطبها، وعهد للنجاشي (ملك الحبشة) بعقد نكاحه عليها، ووكلت هي خالد بن سعيد بن العاص، فأصدقها النجاشي أربعمائة دينار سنة ٧هـ، ولها من العمر بضع وثلاثون سنة، وأبوها لا يزال على دين الجاهلية. توفيت بالمدينة. ولها في كتب الحديث ٢٥ حديثاً. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص٣٣. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص٣٠٣ \_ ٣٠٤.

 <sup>(</sup>۲) فدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان، وقيل ثلاثة، أفاءها الله على رسوله ﷺ في سنة سبع صلحاً. وفيها عين فـ وَارة ونخيل كثيرة. قال الزجاجي: سـميت بفدك بن حـام، وكان أول من نزلها.
 وقال زهير:

وفي هذه السنة، كانت غزوة عمرة القضاء (۱٬۱۰ قيل: أمر النبي أصحابه حين رأى هلال ذي القعدة أن يعتمروا قضاءً لعمرتهم التي صدّهم المشركون عن قضائها، وأمر أن لا يتخلّف أحد ممن شهد الحديبيّة، فلم يتخلف أحد منهم، إلا من استشهد بخيبر، وخرج معه أيضاً قوم عمّاراً، فكانوا في عمرة القضاء ألفين، وقيل: ألفين وسبعمائة. واستخلف على المدينة أبا رُهُم الغفاري (۱٬۱۰ وساق النبي ستين بدنة، وقيل: سبعين هدياً، وجعل عليها ناجية ابن جندب الأسلمي (۱٬۱۰ وحمل الدروع والسلاح والرماح، وقاد مائة فرس، وخرجت قريش إلى رؤوس الجبال. فدخل النبي مكة، وعبدالله بن رواحة آخذ بزمام مطيته، وقالت قريش: إن محمداً وأصحابه لفي جهد وحاجة، فبلغ ذلك النبي، فهرول بين العلمين، وأمر بذلك أصحابه، ليري قريشاً من نفسه وأصحابه قرّة، وطاف، وسعى، وحلق، وأقام بمكة ليري قريشاً من نفسه وأصحابه قرّة، وطاف، وسعى، وحلق، وأقام بمكة ثلاثة أيام، فلما كان عند الظهر من اليوم الثالث، ناداه سهيل بن عمرو.

<sup>(</sup>١) عمرة القضاء: ويقال لها عمرة القصاص، لأنهم صدوا رسول الله ﷺ في ذي القعدة من الشهر الحرام من سنة ست للهجرة، فاقتص منهم، فدخل مكة في ذي القعدة، في الشهر الحرام الذي صدوه فيه سنة سبع للهجرة. وفيها أنزل الله تعالى: ﴿ وَلَـٰكُورُكُتُ قِصَاصٌ ﴾. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٤، ص١٢.

<sup>(</sup>Y) أبو رُهم الغفاري: اسمه كلثوم بن الحصين، وقيل: ابن حصن بن عبيد، وقيل: ابن عتبة بن خلف بن بدر بن أحميس بن غفار. أسلم بعد قدوم النبي إلى المدينة، وشهد أُحُداً، فرمي بسهم في نحره، فسمي المنحور، فجاء النبي فبصق عليه، فبراً، واستخلفه على المدينة مرتين: مرّة في عمرة القضاء، ومرّة عام الفتح، فلم يزل عليها حتى انصرف رسول الله ﷺ من الطائف. وشهد بيعة الرضوان، وبايع تحت الشجرة، وروى عنه مولاه أبو حازم أنه قال: حضرت خيبراً أنا وأخي ومعنا فرسان، فأسهم لنا النبي. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص ١١٧٠.

<sup>(</sup>٣) ناجية بن جندب الأسلمي: ناجية بن جندب بن كعب، وقيل: ناجية بن كعب بن كعب، وقيل: ناجية بن حمب بن كعب، وقيل: ناجية بن جندب بن عمير بن دارم بن عمرو بن نائلة بن سهم بن مازن بن سلامان بن أسلم الأسلمي. صاحب بُدُن رسول الله ﷺ، معدود من أهل المعرفة. وقيل: كان اسمه ذكوان، فسماه رسول الله ﷺ ناجية، إذ نجا من قريش. انظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٥، ٢٩٤.



وحويطب بن عبدالعـزى. وقـالا: قـد انقضـى أجلـك، فاخرج عـنـا، فأمر أصحابه بالخروج، وركب ﷺ، حتى نزل بسـرف، وهي على عشـرة أميال من مكة.

وفي هذه السنة، تزوج رسول الله ﷺ، ميمونة بنت الحارث(١)، تزوجها بسرف، وبناها هناك، وهي آخر امرأة تزوجها، وقيل: هي التي وهبت نفسها له، ماتت بمكة، ودفنت بقبتها، سنة ثلاث وستين.

<sup>(</sup>١) ميمونة بنت الحارث: ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية: آخر امرأة تزوجها رسول الله هيئ، وآخر من مات من زوجاته، كان اسمها وبزة، فسماها وميمونة، بايعت بمكة قبل الهجرة. وكانت زوجة أبي رهم بن عبدالعزى العامري. ومات عنها، فتزوجها النبي هيئة سنة ٧هـ. عاشت ثمانين سنة. وتوفيت في وسرف، الموضع الذي كان فيه زواجها بالنبي هيئة قرب مكة، ودفنت به، وكانت صالحة فاضلة. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٧، ص ٣٤٢. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ٢٦٢ ـ ٢٦٤.

### الباب السابع عشر

في ذكر الأمور الحادثة في السنة الثامنة من الهجرة





ففي هذه السنة، كان غلاء السعر على المسلمين، فأتوا النبي ﷺ، وقالوا: سغر لنا، فقال: «إن الله هو القابض والباسط السعر والأرزاق، وإني لأرجو أن ألقى الله، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في نفس ولا مال».

وفي هذه السنة، طلّق النبي سودة بنت زمعة، فقعدت على طريقه، بين المغرب والعشاء، وقالت: يا رسول الله، راجعني فوالله ما بي حب الرجال، وإنى أحب أن أحشر في أزواجك، ويومى لعائشة، فردّها ﷺ.

وفيها توفيت زينب (١٧١) بنت رسول الله ﷺ.

وفي هذه السنة، اتخذ رسول الله المنبر، وكان يخطب على جذع من النخل، فقالت امرأة من الأنصار، كان لها ابن نجار، واسمها عائشة، واسم ابنها باقوم الرومي: يا رسول الله، إن لي ولداً نجاراً، أفلا آمره أن يتخذ لك منبراً؟ فقال: نعم، إن شئت. فأمرت ولدها، فاتخذ النبي منبراً، صُنع له ثلاث درجات، فلما كان يوم الجمعة، خطب النبي عليه، فحن الجذع الذي كان يخطب عليه، حتى تصدّع وانشق، وأقبل يسعى نحو النبي، فوضع النبي يده عليه، فسكت، وقال له: إن شئت أذنت للحائط الذي كنت فيه، فانبت

عروقك، ويكمل خلقك، ويجدد لك خوصك، فتكون لك سعف وثمرة، وإن شئت أغرسك في الجنّة، فيأكل أولياء الله من ثمرك، فقال: بل تغرسني في الجنة، فيأكل أولياء الله من ثمري، وأن أكون في مكان لا أبلى فيه، فأختار الجذع دار البقاء على دار الفناء، وأمر به النبي، فدفن تحت المنبر، فلما هُدم المسجد وغُيّر، أخذه أبي بن كعب(١٠)، فكان عنده حتى بلي، وأكلته الأرض، وعاد رفاتاً.

وفي هذه السنة، بعث النبي ﷺ، عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد ابني الجلندي بعُمان، وكانا على دين النصارى، فأمنا بالنبي وصدّقا بما جاء به، وأخذا على المجوس الجزية، فلا تؤكل ذبائحهم، ولا تنكح نساؤهم.

وبعث النبي كعب بن عمرو الغفاري<sup>(٢)</sup>، في خمسة عشر رجلاً إلى ذات أطلاق<sup>(٢)</sup>، من ناحية الشام، فوجد بها جمعاً كثيراً، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يجيبوه، وقتلوا أصحابه جميعاً، ونجا هو بنفسه، وقدم المدينة.

<sup>(</sup>١) أبي بن كعب: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد، من بني النجار، من الخزرج، أبو المنذر، صحابي أنصاري. كان قبل الإسلام حبراً من أحبار اليهود، مطلعاً على الكتب القديمة، يكتب ويقرأ على قلة العارفين بالقراءة والكتابة في عصره، ولمنا أسلم كان من كتاب الوحي، وشهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله على وكان يفتي في عهده، وشهد مع عمر بن الخطاب وقعة الجابية، وكتب كتاب الصلح لأهل بيت المقدس، وأمره عثمان بجمع القرآن. كان نحيفاً قصيراً أبيض الرأس واللحية، مات بالمدينة سنة ٢١هـ/ ٢٤٤م. انظر الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج١، ص ٨٢٠ وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص ١٦٨٨.

<sup>(</sup>٢) كعب بن عمرو الغافري: والصحيح كعب بن عمير الغفاري: من كبار الصحابة، بعثه النبي ﷺ أميراً على سرية، نحو دذات البلقاء، فقتل فيها. انظر الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٢٨٨.

 <sup>(</sup>٣) ذات أطلاق: هي موضع وراء ذات القرى إلى المدينة، غزاه الرسول ﷺ، بسرية قادها كعب بن عمير الغفاري، فأصيب بها هو وأصحابه: انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج١، ص٢١٨.



ثم بعث النبي ﷺ، شجاع بن وهب(١) في سرية إلى بني عامر بناحية نجد، فأصابوا نعماً وشاءً.

وفي هذه السنة، كانت سرية مؤتة، وهي بأدنى البلقاء، دون دمشق، في جمادى الأولى، فلما نزلها، عرض عليه شرحبيل مائة ألف، (١٧٢) فقتله، فلمغ ذلك النبي، فشق عليه، فندب الناس، فأجابوه، وهم ثلاثة آلاف، فقال النبي على: أمير الناس زيد بن حارثة، فإن قتل، فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل، فعبدالله بن رواحة، فإن قتل، فيختار الناس أميراً لهم، وعقد لهم لواءً أبيض، وخرج مشيّعاً لهم، حتى بلغ ثنية الوداع (٢٠)، ووقف، وودّعهم، وأمرهم أبيض، وخرج مشيّعاً لهم، حتى بلغ ثنية الوداع (١١)، ووقف، وودّعهم، وأمرهم أن يدعوا من هناك إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلّا قاتلوهم.

وساروا حتى نزلوا معان (٢)، من أرض الشام، بلغهم أن هرقـل نزل في

جلبنا الخيل من جاء وفرع تُنفَرَ من الحشيش لها العكومُ حذوناهم من المصوان سبتاً أزلَّ كَانَ صفحته أديم

<sup>(</sup>۱) شجاع بن وهب: شجاع بن وهب بن ربيعة بن أسد بن صهيب بن مالك بن كثير بن غنم بن دودن بن أسد بن خزيمة الأسدي. حليف لبني عبد شمس، يكنّى أبا وهب. أسلم قديماً، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وعاد إلى مكة لما بلغه أن أهلها أسلموا. ثم هاجر إلى المدينة، وشهد بدراً، هو وأخوه عقبة، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، وآخى رسول الله بينه وبين ابن خولى، وأرسله إلى الحارث بن أبي شمر الغساني، وإلى جبلة بن الأيهم الغساني، واستشهد شجاع يوم اليمامة، وهو ابن بضع وأربعين سنة، وكان أجنى (ماثل الظهر) نحيفاً. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص ٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) ثنية الوداع: وهي ثنية مشرفة على المدينة يطأها من يريد مكة، واختلف في تسميتها بذلك، فقيل: لأنها موضع وداع المسافرين من المدينة إلى مكة. وقيل: لأن النبي ﷺ ودّع بها بعض من خلفه، بالمدينة في آخر خرجاته، وقيل: في بعض سراياه المبعوثة عنه. وقيل: الوداع اسم واد بالمدينة. والصحيح أنه اسم جاهلي قديم، شمي لتوديع المسافرين. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٢، ص ٨٦.

<sup>(</sup>٣) معان: مدينة في طرف بادية الشام من نواحي البلقاء، وكان النبي ﷺ بعث جيشاً إلى مؤتة فيه زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة، فساروا حتى بلغوا معان، فأقاموا وأرادوا أن يكتبوا إلى النبي ﷺ عمن تجمع من الجيوش، وقيل: قد اجتمع من الروم والعرب نحو مائتي ألف، فنهاهم عبدالله بن رواحة وقال: إنما هي الشهادة أو الطعن، ثم قال:

أرض البلقاء في مائة ألف من الروم، فأقاموا بها ليلتين ينظرون في أمرهم، فتشجّع عبدالله بن رواحة، وقال: يا قوم، والله إن الذي تكرهون، التي خرجتم لأجلها الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوّة، وإنما نقاتل بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنين: إما ظهور، وإما شهادة.

فقال الناس: صدق ابن رواحة، ثم رحلوا، فلما كانوا قريباً من البلقاء، لقيهم هرقل، فلما دنا العدو، وانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة، فالتقوا واقتتلوا(بها) " قتالاً شديداً، وأخذ اللواء زيد بن حارثة، فقاتل حتى قتل، ثم أخذه جعفر بن أبي طالب، وقاتل، فطعنه رجل من الروم برمح، وضربه بسيفه، فقسمه نصفين، فوجد في أحد نصفيه نيف وثلاثين ضربة. ثم أخذ اللواء عبدالله بن رواحة، وقاتل حتى قتل، ثم أخذه خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي، فقاتل حتى انكشفت الروم، وانهزموا، وكسر في يده تسعة أسياف، كلما كسر سيفاً أخذ آخر، ورجع المسلمون إلى المدينة سالمين غانمين.

وفي هذه السنة، بعث رسول الله عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل<sup>(۱)</sup>، وهم قضاعة، فخرج في نفر من الأنصار، فلما وصل، استمدَّ النبي، فأمدّهم بأبى عبيدة عامر بن الجرّاح، في نفر من المهاجرين والأنصار، فيهم أبو بكر

أقساست ليلتين من معان فأعقب بعد فترتها جمومُ
 فرحنا والجياد مسوّماتٌ تنفّسُ في مناخرها السُّمومُ
 انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٥، ص ١٥٣٠ - ١٥٤.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص١٧٢.

 <sup>(</sup>۲) ذات السلاسل: ماء بأرض جُذام، وبذلك سميت غزوة ذات السلاسل، وقال ابن إسحاق: اسم الماء سلسل، وبه سميت ذات السلاسل. وقال جردان العود:

<sup>.</sup> بوعساء من ذات السلاسل يلتقي عليها من العلقى نبات مؤنّفُ وقال الراعي:

ولما علت ذات السلاسل وانتحى لها مصغيات للفجاء عواسرُ انظر: الحموى، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٣، ص٢٣٣.



وعمر رها الله الله الله الله عبيدة وعمرو بن العاص، كل يقول هو الأمير الأصحابه، فأبى عمرو، وقال: أنتم لى مدد، فأطاعه أبو عبيدة.

وفي هذه السنة كانت سرية الخبط(۱)، بعث رسول الله على الله على الله عير عامر بن الجراح في ثلاثمائة راكب من المهاجرين والأنصار، في طلب عير قريش، وزوّدهم جراب تمر، فساروا وأقاموا على الساحل، حتى فني زادهم، فأصابهم جوع شديد، فكان أبو عبيدة يعطيهم لكل رجل حفنة، ثم أعطاهم تمرة لكل رجل، ثم كانوا يأكلون الخبط، أي أوراق الشجر، حتى صارت أشداقهم كأشداق الإبل. ثم أرسل إليهم دابّة يقال لها العنبر(۱)، فأكلوا منها نصف شهر، وقيل: أكلوا منها شهراً. ونصب أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعها، يمرُّ تحته راكب البعير من طوله، فلما قدموا المدينة، أخبروا النبي بذلك، فقال على «ذلك رزق ساقه الله إليكم».

وفي هذه السنة، كان فتح مكة، حرسها الله تعالى، وسبب ذلك أن النبي وادع قريشاً على ترك الحرب بينهم سنتين، وكانت خزاعة دخلت في عهد رسول الله، لهم ما له من العهد، وعليهم ما عليه. وبنو بكر مع قريش، وكان بين خزاعة، وبين بني بكر شرّ قديم، فاقتتل خزاعة وبنو بكر، وطلب بنو بكر الإعانة من قريش على خزاعة، فأعانوهم بالرجال، وقاتلت معهم طائفة من قريش مستخفين مستنكرين، فيهم: صفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، وسهل معرو، وعبيدهم، فبيتوا خزاعة ليلاً، فهاجموهم، وقتلوا منهم.

ثم ندمت قريش على ما صنعت، وعلموا أن هذا نقضاً للعهد الذي كان

<sup>(</sup>١) الخبط: اسم موضع في ارض جهينة بالقبلية، وبينها وبين المدينة خمسة أيام، وهي بناحية ساحل البحر. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٢، ص ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) العنبر: هو الحوت.

<sup>(</sup>٣) والصحيح سهيل بن عمرو، وقد مزت ترجمته سابقاً.

بينهم وبين رسول الله ﷺ، لأن خزاعة كانت في عهده، وخرج عمرو بن سالم الخزاعي ()، في أربعين راكباً من خزاعة، فقدموا على النبي يخبرونه بما أصابهم، ويستنصرونه، فقام النبي ﷺ يجرُّ رِداءه، ويقول: «لا نُصرتُ إن لم أنصر بني خزاعة».

وقدم أبو سفيان على النبي ﷺ، يسأله تجديد العهد، وأن يزيدوا في المدّة. فلما دخل المدينة، دخل على أم حبيبة، فأراد أن يقعد على فراش رسول الله ﷺ، فطوته عنه، فقال: ولِمَ ذلك؟ قالت: فكيف تقعد على فراش رسول الله ﷺ، وأنت مشرك نجس؟ فلم أحب أن تجلس عليه.

<sup>(</sup>١) عمرو بن سالم الخزاعي: سيد بني خزاعة، خرج مع النبي ﷺ، في المدينة بعدما تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة، وأصابوا، ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله ﷺ من العهد والميثاق. بما استحلوا من خزاعة، وكان في عقده وعهده. وكان ذلك مما أحاج فتح مكة. فوقف عمرو بن سالم عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس، فقال:

يارب إنه ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا قد كتتم وُله أوكنا والداً تُمت أسلمنا فلم ننزع يدا فانظر هداك الله نصراً أعتدا وادعُ عباد الله ياتوا مددا

فقال له رسول الله ﷺ: نُصرت يا عمرو بن سالم. انظر: ابن هشام، عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، ج٤، ص٣٦-٣. ونظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٤، ص٢١٦ـ ٣٦٣.



وأما رسول الله ﷺ، فإنه أمر بالجهاز إلى مكة، وأخفى أمره، وقال: «اللهم خذ على أبصارهم، فلا يروني إلَّا بغتة». ولم يعلم به أحد إلّا الله تعالى.

وكتب حاطب بن أبى بلتعة كتاباً إلى قريش يخبرهم بما أجمع عليه رسول الله ﷺ، وأعطاه امرأة يقال لها ضغينة، ودفع لها عشرة دنانير وعشرة دراهم، وأمرها بالمسير إلى أهل مكة، وأن تدفع إليهم الكتاب، فنزل جبريــل ﷺ إلــي النبي ﷺ، فأخبره بمــا فعل حاطب، فبعث النبــي إليها علياً، والزبير، وطلحة، والمقداد، وجماعة من المسلمين، كلهم فرسان، فانطلقوا في طلبها، حتى وجدوها عند الحليفة، وقالوا لها: أين الكتاب الذي أرسله معك حاطب إلى مكة؟ فقالت: ما عندي كتاب، ولا أرسل حاطب معى كتابًا، فحلفت لهم بالله، ففتشـوا متاعها، فلم يجدوا معها كتاباً، فهمَوا بالرجوع. قال على: ما كذب رسول الله، وسل سيفه، وقال لها: إما اخرجي الكتاب، وإما قطعت عنقك بهذا السيف، فلما رأت الجهد، قالت: اعرض عنّى، فأعرض عنها، وحلت رأسها، وأخرجت الكتاب من ذؤابتها، فدفعته إليه، فخلُوا سبيلها، فأتـوا النبـي ﷺ، فدفع على إليه الكتاب، فأرسـل النبي إلى حاطـب، قال: ما حملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله، أما والله إنى لمؤمن بالله ورسوله، ولكن ليس لى في القوم أصل ولا عشيرة، ولى بين أظهرهم أهل، فأردت أن أتخذ بذلك عندهم يداً، وقد علمت أن الله منزل بأسه عليهم، وأن لا يغني ذلك عنهم، فصدقه رسـول الله ﷺ. فقال عمر: يا رسـول الله، دعنـي أضرب عنقه، فقد نافق، فقال رسول الله: وما يدريك يا عمر؟ فأنزل الله ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا ﴾ [الممتحنة: ١].

(١٧٥) ثم إن رسول الله ﷺ، بعث إلى من حوله من القبائل، بني سليم، وغفار، ومزينة، وجهينة، وبني أشجع، وبني سليم، ليأتوه، فمنهم من وافاه بالمدينة، ومنهم من لحقه بالطريق، واستخلف على المدينة كلثوم بن

حصين بن عتبة بن خلف الغفاري<sup>(۱)</sup>، وقيل: عبدالله بن أم مكتوم<sup>(۱)</sup>، وخرج يوم الأربعاء لعشر ليال خلون من شهر رمضان، بعد العصر، فصام الناس، وصام النبي، وكانوا عشرة آلاف، فسار حتى بلغ الكديد<sup>(۱)</sup>، وكان ذلك المكان بين عسفان، وأمج<sup>(۱)</sup>، فأفطر، وأفطر المسلمون.

وقدم الزبير في مائتين، وعقد الرايات بقديد، ونزل مرّ الظهران عشاءً، ولم يتخلف أحد من المهاجرين والأنصار، وأمر أصحابه أن يوقدوا عشرة آلاف نار، ولم تعلم قريش مسيرهم، وهم مغتمون، وخرج أبو سفيان، وبديل بن ورقاء يتحسسون الأخبار، فقال أبو سفيان: ما رأيت كالليلة نيراناً، فقال بديل: هذه نيران خزاعة، فقال أبو سفيان: خزاعة أذلً من هذا.

<sup>(</sup>۱) كلثوم بن حصين الغفاري: كلثوم بن الحصين بن عبيد بن خلف بن بدر بن أحميس بن غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، أبو رهم الغفاري. وهو مشهور بكنيته. أسلم قبل قدوم النبي به المدينة، ولم يشهد بدراً، وشهد أُخداً، وكان ممن بايع تحت الشجرة، وكان قد رُمي بسهم في نحره، فجاء النبي، فبصق فيه، فبراً، وكان أبو رهم يسمى المنحور. استخلفه النبي به على المدينة مرتبن: مرّة في حميرة القضاء، ومرّة عام فتح مكة، لمّا سار إلى مكة والطائف وحنين. وكان يسكن المدينة. انظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٤، ص ٤٩٣.

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن أم مكتوم: عبدالله بن أم مكتوم الأعمى القرشي العامري، وهو عبدالله بن زائدة الأصم. وقال آخرون: هو عبدالله بن قيس بن مالك بن رواحة بن صخر بن عبدالله بن معيص بن عامر بن لوي القرشي العامري. كان قديم الإسلام بمكة، وهاجر إلى المدينة. كان رسول الله ﷺ يستخلفه على المدينة أكثر غزواته. وشهد القادسية فيما يقولون. انظر: ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج٣، ص ٩٩٧ - ٩٩٨.

<sup>(</sup>٣) الكديد: وهو موضع بالحجاز، ويوم الكديد: من أيام العرب، وهو موضع على بعد اثنين وأربعين ميلًا من مكة، وقال ابن إسحاق: سار النبي ﷺ إلى مكة في رمضان، فصام وصام أصحابه، حتى إذا كان بالكديد بين عُسفان وأمج أفطر. والكديد هو التراب الدقاق المركل بالقوائم، وقيل: الكديد: ما غلظ من الأرض: انظر الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٤، ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) أُمَّج: الأَمَّج في اللغة: العطش، وهو بلد من أعراضُ المدينة. وقال أبو منذر هشام بن محمد: أمج وغران واديان يأخذان من مرّة بني سليم، ويفرقان في البحر. قال الوليد بن العباس القرشي: يا من على الأرض من غاد ومدّلج أقري السلام على الأبيان من أمج انظر: الحموى، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج١، ص ٢٥٠.



وكان قد خرج العباس يطوف، لعله يرى أحداً من قريش، يخبرهم بمكان رسول الله ﷺ، ليخرجوا إليه يستأمنوه، فعرف صوت أبي سفيان، فقال: يا أبا حنظلة، فعرف أبو سفيان صوته، فقال: العباس؟ قال: نعم، فقال: فداك أبي وأمى، ومالك؟ فقال العباس: ويحك يا أبا سفيان، هذا رسول الله ﷺ، أتاكم بما لا قبل لكم به. قال: فما الحيلة؟ فقال العباس: لَئن ظفر بك، ليضربنَّ عنقك، فاركب معي على هذه البغلة، حتى آتى بك رسول الله، فأستأمنه لك. فركب معه، فسارا، فكانا كلما مرًا على نار نادوهم من هذا؟ فإذا رأوا البغلة، قالوا: هذه بغلة رسول الله ﷺ، وهذا النبي وعمر، حتى مرًا على نار بمحرس عمر، فقال من هؤلاء؟ فسكتا عنه، فقام عمر إليهما، فلما رأى أبا سفيان على عجز البغلة، قال: هذا عدو الله أبو سفيان، الحمد لله الذي مكن منك بغير عهد و لا عقد.

ثم خرج عمر يركض نحو النبي، فركّض العباس البغلة، فسبقه إلى النبي، فدخل العباس قبله، ثم دخل عمر، فقال: يا رسول الله، هذا عدو الله، قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، دعني أضرب عنقه، فقال العباس: يا رسول الله، إنتي أجرته، ثم جلس عمر إلى رسول الله، فأخذ العباس برأس النبي، وقال: (١٧٦) والله لا يناجيـه الليلة أحد دوني، وأكثر عمر في قتل أبي سـفيان، فقال العبـاس: مهـلًا يا عمر، فلو كان من بنـي عدي(١) بن كعب ما قلت هذا، ولكنه من بنى عبد مناف، فقال: مهلاً يا عباس، فوالله لإسلامك كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم، لأني عرفت أن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب لو أسلم، ثم قال رسول الله: «إذهب به يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت، فآتني به»، فذهب وبات عنده.

<sup>(</sup>١) عدى بن كعب: عدى بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، من قريش، من عدنان، جد جاهلي من نسله عمر بن الخطاب وكثيرون. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص ٢٢١.

فلما أصبح، أتى به عند النبي، فلما رآه النبي، قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلّا الله، فقال: بأبي وأمي أنت، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره، لقد أغنى عني. فقال: «ويحك يا أبا سفيان، ألم يان لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال بأبي وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! أما هذه في النفس منها شيء حتى الآن، فقال العباس: ويحك يا أبا سفيان، أسلم قبل أن تضرب عنقك، فتشهد شهادة الحق، وأسلم، فقال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان يحب الفخر، فاجعل له شيئاً، فقال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن.

فلما أراد أبو سفيان ليدخل مكة، قال النبي للعباس: إجلس به في مضيق الوادي عند خطم الجبل، حتى ينظر أبو سفيان إلى جنود الله فيراها، فخرج العباس ومعه أبو سفيان، وحبسه هناك، فجعلت تمرُّ عليه القبائل على راياتها، كلما مرّت عليه قبيلة، قال: من هؤلاء يا عباس؟ فيقول: هؤلاء بنو فلان، فيقول: ما لي ولهؤلاء. حتى مرّ عليه رسول الله على، وعنده المهاجرون والأنصار، لا يرى منهم إلّا الحدق من الحديد، فقال: سبحان الله، يا عباس، من هؤلاء؟ فقال: هذا رسول الله على المهاجرين والأنصار، فقال: لا طاقة لنا بهم، لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً. فقال العباس: يا أبا سفيان، إنها النبّوة، قال: نعم.

ثم قال العباس: إلحق إذاً بقومك، فحذّرهم، فخرج سريعاً، فأتى مكة، وصرخ في المسجد بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد، وقد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فقال الناس: وما يغني عنّا (١٧٧) دارك؟ فتفرق الناس إلى دورهم، وأغلقوا أبوابهم، ومنهم من دخل المسجد الحرام. وقال أبو سفيان: إذاً، أسلموا تسلموا، فقامت إليه زوجته هند بنت



عتبة، وأخذت بشعره، وقالت: لا تغزّنكم أنفسكم، فقد جاءكم بما لا قبل لكم به.

ثم إن النبي بعث الزبير، وأعطاه راية، وأمره أن يركز الراية بأعلى مكة، بالحجون (١٠)، وقال له: «لا تبرح حيث أمرتك أن تركز الراية حتى آتيك».

فلما بلغ النبي ﷺ بذي طوى، فرق جنوده، فبعث علياً من ثنية المدنيين "، وبعث خالد بن الوليد من الليط "، وأخذ النبي طريقاً آخر، وأمرهم أن لا يقاتلوا أحداً، إلا من يقاتلهم. فكل الجنود لم يقاتلوا أحداً، غير خالد، فإنه لقيه صفوان بن أميه، وسهيل بن عمرو، وعكرمة بن أبي جهل في جمع من قريش وأحابيشهم، فمنعوه الدخول، وشهروا السلاح، ورموا بالنبل، فصاح خالد بأصحابه، وقاتلهم، فقتل منهم أربعة وعشرين رجلاً، وأربعة من بني هذيل، وقتل من المسلمين رجلان: كرز بن جابر، وخالد الأشعري "، ومجرح

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامرً بلى نحن كنا أهلها فأنابنا صروف الليالي والجدود العواشرُ انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٢، ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>۱) الحجون: جبل بأعلى مكة عنده مدافن من أهلها، وقال السكري: وكان من البيت على بعد ميل ونصف، وقال السهلي: على فرسخ وثلاثة، وعليه سقيفة آل زياد بن عبيد الله الحارثي عامل مكة أيام السفاح. وقال الأصمعي: الحجون هو الجبل المشرف الذي بحذاء مسجد البيعة على شعب الجزارين. وقال مضاض بن عمرو الجرهمي يتشوق إلى مكة لمنا أجلتهم عنها خزاعة:

 <sup>(</sup>٢) ثنية المدنيين: أو الثنية البيضاء وهي عقبة قرب مكة تهبطك إلى فخ وأنت قادم من المدينة وتريد
 مكة، أسفل مكة من قبل ذي طوى. انظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان، ج٢، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٣) الليط: اسم مكان أسفل مكة. قال ابن إسحاق: لما ورد النبي على عام الفتح مكة، أمر خالد بن الوليد، فدخل من الليط أسفل في بعض الناس، وكان خالد في المجنبة اليسرى، وفيها أسلم وعفار ومزينة وجهينة. انظر: الحموي، ياقوت بن عبدالله: معجم البلدان، ج٥، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٤) خالد الأشعري: والصحيح خالد بن الأشعر الخزاعي الكعبي: اختلف في اسم أبيه. قال الواقدي: قتل خالد بن الأشعر مع كرز بن جابر بطريق مكة، عام الفتح. انظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص ٩٠.

عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف (۱)، فكتم جراحه، فكانت تصافحه الملائكة، وتسلم عليه طرفي النهار، ويسمع تسبيحها، ولا يدري من هم.

ثم إنه اشتكى جراحه إلى أحد، فانقطعت عنه الملائكة، وما كان يسمع منها. فشكا ذلك إلى النبي، فقال له: كيف جرحك الذي أصابك يوم كذا وكذا؟ قال: لا يوجعني، فقال له: أشكوت وجعه إلى أحد؟ قال: نعم، قال: تلك الملائكة، كانت تحف بك لصبرك، فلما شكوته، انقطعت عنك، والذي بعثني نبياً، لو صبرت إلى أن تموت، لسلمت عليك الملائكة إلى أن تموت. فكان عمران يتلهب على ما صنع، إلى أن مات.

ثم هزم الله تعالى قريشاً، ولم يكن بمكة قتال غير هذا، فلما ظهر النبي قال: «ألم أنه عن القتال؟» فقيل له: خالد بن الوليد قُوتل فقاتل. وأمر النبي سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس، فقال سعد حين توجّه: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، فسمعه رجل من المهاجرين، فقال: يا رسول الله، اسمع ما يقول سعد، وما نأمن أن يكون له صولة في قريش. فقال النبي لعلى: أدركه، وخذ الراية منه، (١٧٨) وكن أنت الذي تدخل بها.

وضُربت لرسول الله قبّة بالحجون، ودخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء، فلما دخل مكة، ووقف على باب الكعبة، قال: «لا إله إلّا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة أو دم أو مال يدّعى فهو تحت قدمى، إلّا سدانة البيت وسقايته للعباس.

<sup>(</sup>۱) عمران بن الحصين: عمران بن الحصين بن عبيد، أبو نجيد الخزاعي: من علماء الصحابة. أسلم عام خيبر سنة ۱۷هـ، وكانت معه راية خزاعة يوم فتح مكة، وبعثه عمر إلى أهـل البصرة ليفقههم. وولاه زياد قضاءها. وتوفي بها. وهو ممن اعتزل حرب صفين. له في كتب الحديث ۱۳۰ حديثاً. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٧٠. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٤، ص١٣٥.



يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها، ألا إن أبا الناس آدم، وآدم من تراب، ثم تلا: ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلنَاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمُ مِن ذَكَرٍ وَأَنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَمَايَلُ لِتَعَارَقُوأً إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَنقَنكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣]. يا أهـل مكـة، ماذا ترون أنـي فاعل بكم؟ قالـوا: خيراً، أخ كريم وابـن أخ كريم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء».

فأعتقهم، وقد أمكن الله من رقابهم عنوة، فبذلك يسمى أهل مكة الطلقاء.

وأقبل على الحجر، فاستلمه، وطاف بالبيت، وكان في الكعبة يومئذ ثلاثمائة صنم وستون صنماً، فجعل يشير إلى كل صنم مرّ عليه بقضيب كان في يده، ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقاً، فيخرّ الصنم ساقطاً على وجهه، وكان أعظمها هبل، وهو على باب الكعبة، فأمر به النبي، فقطع رأسه، وجعله عتبة لباب السلام، يطأه الداخل والخارج برجليه، وهو صنم من حجر.

وأرسل النبي إلى عثمان بن طلحة (١) ليعطيه مفتاح الكعبة، فأتاه علي، فمنعه إياه، وقال: لو علمت أنه نبي لدفعته إليه، فلوى علي يده عليه، وأخذ منه مفتاح الكعبة قهراً، وأتى به إلى الرسول، وفتح باب الكعبة، (ودخل النبي الكعبة)(١) وصلى فيها ركعتين، فقال له العباس: اجمع لي يا رسول الله السدانة مع السقاية، فأنزل الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن ثُوّدُوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَى آهَلِها ﴾

<sup>(</sup>١) عثمان بن طلحة: عثمان بن طلحة بن أبي طلحة عبدالله القرشي العبدلي، من بني عبدالدار، صحابي، كان حاجب البيت الحرام، أسلم مع خالد بن الوليد في هدنة الحديبية، وشهد فتح مكة، فدفع رسول الله على مفتاح الكعبة إليه وإلى ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة. ثم سكن المدينة ومات بها، وقبل بمكة، انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص٢٠٧. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الخابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص٧٧٢.

<sup>(</sup>٢) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ١٧٨.

شم أمر النبى ﷺ: «ألا من كان في بيته صنم (١٧٩) فليكسـره. فكسـروا الأصنام كلها. ثم أتى النبي ﷺ إلى الصفا، وجلس عليه، وجعل يبايع الناس على الإسلام، وعمر بن الخطاب أسفل منه يبايع له الناس على السمع والطاعة فيما استطاعوا، فلما فرغ من مبايعة الرجال، أقبل يبايع النساء، يبايعهن باللسان دون اليد، وهند بنت عتبة متنقبة، وهي زوجة أبي سفيان، فقال ﷺ: ﴿أَبَايِعِكُنَّ على أن لا تشركن بالله شيئاً»، فرفعت هند رأسها وقالت: والله إنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال، فقال النبي: «وعلى أن لا تسرقن، فقالت هند: إن أبا سفيان شحيح، وقد أصبت منه هنات، فلا أدرى أتحل أم لا؟ فقال أبو سفيان: هو لك حلال فيما مضى. فضحك رسول الله وعرفها، وقال لها: «وإنك لهند بنت عتبة» قالت: نعم، فاعف عما سلف يا نبى الله، فقال النبى: «وعلى أن لا تزنينً»، فقالت هند: أوتزنى الحرّة؟ فقال: «ولا تقتلن أولادكن»، فقالت هند: ربيناهم صغاراً، فقتلوهم كباراً، فأنتم وهم أعلم، وكان ابنها قتل يـوم بدر، فضحك عمر بن الخطاب، وتبسّـم النبي، ثم قـال: (ولا تأتين ببهتان تفترينـه بأيديكـنّ وأرجلكنّ»، ومعناه أن تأتي بولد من غير زوجها فتنسبه إليه، فذلك البهتـان، فقالت: إن البهتـان والله لقبيح، وما تأمرنا إلّا بالرشــد ومكارم الأخلاق، فقال: ﴿وَلَا تَعْصِينُنِي فِي مَعْرُوفَ، فَقَالَتَ: مَا جَلَسْنَا مَجَلَسْنَا هَذَا وَفَي أنفسنا أن نعصيك بشيء، ثم إنها جعلت تكسر صنمها وتقول: كنّا منك في غرور.

ثم قال النبي ﷺ: «إن الله حرّم مكة، لم تحل لأحد قبلي، ولا تحلّ لأحد



بعدي، وإنما حلّت لي ساعة من النهار، ألا وإنها من ساعتي هذه حرام، لا يختلى هلالها، ولا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا تحل لقيطتها إلّا لمنشدها». فقام العباس، وقال: يا رسول الله إلّا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال النبي: «إلّا الإذخر».

وهرب من أهل مكة عبدالله بن الزبير، ثم جاء فأسلم، وصفوان بن أمية خرج يريد جدّة، ليركب (البحر)(۱) فطلب له الأمان ابن وهب الجمحي(۱) من النبي، فأعطاه له الأمان، فركب عمير، فأدركه بجدّة، فقال له: أخذت لك الأمان، فارجع، فرجع، وقال: زعم عمير أنك أمنتني يا محمد؟ فقال النبي: «نعم»، قال: فاجعلني بالخيار شهرين، قال: «أنت فيه (۱۸۰) بالخيار أربعة أشهر». وعكرمة بن أبي جهل هرب إلى اليمن، فأخذت له الأمان زوجته أم حكيم(۱) وكانت ذات عقل، وقد أسلمت يوم الفتح، فأعطاها له الأمان، فأدركته بساحل من سواحل تهامة، فقالت أخذت لك الأمان من رسول الله، فارجع، ولا تهلك نفسك، فرجع، وأسلم، فقال النبي: «لا تعيروا عكرمة بكفر أبيه، فإن سبّ الميّت يؤذي الحيّ»، ثم قال عكرمة: أما والله لا أدع نفقة كنت أنفقها في صدّ عن سبيل الله إلاّ أنفقت أضعافها

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) ابن وهب الجمحى: وهو عمير بن وهب الجمحى، وردت ترجمته سابقاً.

<sup>(</sup>٣) أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومية، صحابية، حضرت يوم أحد مع المشركين، ثم أسلمت يوم فتح مكة، وكان زوجها عكرمة بن أبي جهل قد فز إلى اليمن، فتوجهت إليه بإذن من النبي على فقط، فقول، فتزوجها خالد بن سعيد العاص قبيل معركة مرج الصغر جنوبي دمشق، وأراد الدخول بها، فقالت لو تأخرت حتى يهزم الله هذه الجموع، فقال: إن نفسي تحدثني أني أقتل، قالت: فدونك، فأعرس بها عند «القنطرة» فعرفت بها بعد ذلك وقنطرة أم حكيم، ثم أصبح، فأولم، فلما فرغوا من الطعام وإفاهم الروم، ووقع القتال، فقتل خالد، فشذت أم حكيم ثيابها، وقتلت بعمود الفسطاط الذي أعرس بها فيه خالد سبعة من الروم، وقتلت بن محمد: أسد وقتلت. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ٢٦٩. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٧، ص ٣٠٩.

في سبيل الله، ولا قتالاً كنت أقاتل في صدّ عن سبيل الله، إلّا بذلت ضعفه في سبيل الله. وعكرمة هذا ليس هو المذكور في كتاب الأشراف، شم إنه اجتهد في القتال حتى قتل شهيداً يوم أجنادين، في زمن أبي بكر ﷺ.

ثم بعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد إلى العزة، وهو صنم لقريش، وكانت تجلّه، وهو أعظم أصنامه وسيدها، لخمس ليال بقين من شهر رمضان، فخرج، وكسره، وهدم بيته، ورجع إلى النبي.

وبعث عمرو بن العاص إلى سواع، وهو صنم لهذيل، فمضى إليه وكسره، وهدم بيته، وأسلم على يديه سدنته، ورجع إلى النبي.

وبعث سعد بن زيد الأشهل إلى حنين، لقتال هوازن(۱)، وهي واد قرب وادي الحجاز، فبينها وبين مكة ثلاث ليال، وذلك أن هوازن لما سمعت النبي دخل مكة، وافتتحها، اجتمعت إلى بني ثقيف وبني جُشم وبني سعد، وفي جُشم دريد بن الصمة(۱) وهو شيخ كبير، وعالم بالحروب، فخرج إليهم عليه

<sup>(</sup>١) هوازن: هو هوازن بن منصور بن عكرمة بن قيس عيلان، من عدنان، جد جاهلي، بنه وه بطون كثيرة، كانت منازلهم ما بين غور تهامة إلى ما والى وبيشة، وناحية السراة والطائف، كان لهم صنم في الجاهلية اسمه وجهار، أقيم بعكاظ. من بطون قبائلهم: بنو سعد، الذين منهم حليمة السعدية، وثقيف وفروعها، وعامر، وكلاب، وعقيل، وخفاجة، وهلال بن عامر، وغزية، وجُشم ابن بكر، وأخبارهم كثيرة في الجاهلية والإسلام. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٨، ص ١٠١.

<sup>(</sup>٢) دريد بن الصمة: دريد بن الصمة الجشمي البكري من هوازن، شجاع من الأبطال، الشعراء، المعمّرين في الجاهلية. كان سيّد بني جشم وفارسهم وقائدهم، وغزا نحو مثة غـزوة، لم يهـزم في واحدة منها. وعاش حتى سقط حاجباه عن عينيه، وأدرك الإسلام، ولم يسلم، فقتل على ديـن الجاهلية يوم حنين، وكانت هوازن خرجت لقتال المسلمين، فاستصحبته معها تيمنا بسه، وهـو أعمى، فلما انهزمت جموعها، أدرك ربيعة بن رفيع السلميي فقتله. له أخبار كثيرة. والصمّــة لقب أبيه معاوية بن الحارث. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٢، ص ٣٣٩.



في اثني عشر ألفاً من المهاجرين والأنصار، ألفين من أهل مكة من الطلقاء، وكان المشركون أربعة آلاف من هوازن وثقيف، وعلى هوازن مالك بن عوف النضري(١) وعلى ثقيف كنانة بن عبد ياليل(١).

فلما التقى الجمعان قال رجل من الأنصار يقال له سلامة بن قيس: لن نغلب اليوم عن قلة، فساء ذلك النبي، ووكل المسلمون إلى كلامه، فاقتتلوا قتالاً شديداً، وانهزم المسلمون، وخلوا الذراري، قيل: بلغت خيلهم عند الهزيمة إلى عسفان وإلى جدة، وانكشف المسلمون، ولم يبق مع النبي يومئذ غير العباس، (١٨١) وأبي سفيان بن الحارث، وأيمن بن أم أيمن، وعمر بن الخطاب، وأبي بكر، وعلي، والفضل "، وطفق النبي على يركض بغلته، وكانت بغلته شهباء لا تألو ولا تقصر، وهو يقول: «أنا النبي لا أكذب، أنا ابن عبد المطلب».

<sup>(</sup>۱) مالك بن عوف النضري: مالك بن عوف بن سعد بن يربوع النضري، من هوازن، صحابي، من أهل الطائف، كان رئيس المشركين يوم حنين، قاد «هوازن» لحرب رسول الله على وكان من الجرارين» قال ابن حبيب: «ولم يكن الرجل يسمى جراراً حتى يرأس ألفاً». ثم أسلم مالك، وكان من المؤلفة قلوبهم، وشهد القادسية وفتح دمشق، وكان شاعراً، رفيع القدر في قومه، استعمله النبي على عليهم، فكان يقاتـل ثقيفاً قبل أن يسلموا، فلا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه حتى يصيبه. وكانت داره في دمشق تعرف بدار بني نضر نزلها مالك أول ما فتحت دمشق، فعرفت به. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٢٦٤. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٥، ص ٣٨. ٣٩.

<sup>(</sup>٢) كنانة بـن عبـد ياليـل: كنانة بن عبد ياليل الثقفي، شـاعر جاهلـي، من أهل الطائف، كان رئيس ثقيف في زمانه. مدح النعمان بن المنذر، وأدرك الإســلام، وقدم على النبي ﷺ في وفد ثقيف بعد حصار الطائف، فأسلم الوفد، إلا كنانة، فتوجه إلى بلاد الروم، فمات فيها سنة ١٥هـ/ ١٣٦م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص ٢٣٤. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٤، ص٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) الفضل: هو الفضل بن العباس بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي، من شجعان الصحابة ووجوههم. كان أسن ولد العباس، ثبت يوم حنين. وأردفه رسول الله على وراءه في صحبة الوداع، فلقب وردف رسول الله، وخرج بعد وفاة النبي مجاهداً إلى الشام، فاستشهد في وقعة أجنادين (بفلسطين) وقيل: مات بناحية الأردن في طاعون عمواس، له ٢٤ حديثاً. وفي مدينة الرملة بفلسطين قبر قديم يقال: إنه مدفون فيه. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٥، ص١٤٩. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٤، ص٣٤٩ \_ ٣٥٠.

ثم أمر النبي على أن ينادى يا معشر الأنصار، يا معشر المهاجرين، وكان العباس رجلاً صيتاً، فنادى ونادوا: يا حماة السوء، اذكروا الفضائح، فتراجعوا، وعطف المسلمون حين سمعوا صوت العباس عطفة البقر على أولادها، والتفت النبي إلى عصابة من الأنصار، فقال: هل معكم غيركم؟ فقالوا: يا رسول الله، لو عمدت إلى برك العماد من اليمن لكنا معك.

ثم التقوا بالمشركين، واقتتلوا قتالاً شديداً، ورشقهم الكفار بالنبل، وكانوا رماة حاذقين، فأخذ رسول الله بيده كفاً من الحصى، فرماهم وقال: «شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، انهزموا وربّ الكعبة» (انهزموا وربّ الكعبة)(۱) فوالله ما زال أمرهم مدبراً، وحدّهم كليلاً، حتى هزمهم الله تعالى، وأمدّ الله نبيه بخمسة آلاف من الملائكة مسومين.

وروي أن شيبة بن عثمان قال: استدبرت النبي يوم حنين أريد أن أقتله بطلحة بن عثمان، فأطلعه الله على ما في نفسي، فالتفت إليّ، وضرب صدري، فأرعدت فرائصي، فنظرت إليه وهو أحب إليّ من سمعي وبصري، فقلت أشهد أنك رسول الله، فإن الله أطلعك على ما في نفسي.

فلما هزم الله المشركين، وولوا مدبرين، انطلق النبي والمسلمون حتى أتوا أوطاس وبها عيال المشركين وأموالهم، فبعث النبي رجلاً من الأشعريين يقال له عامر (٣)، وأمره على الناس، فقاتله من كان بها من المشركين عند الذراري، فقتل أبو عامر، وغنم المسلمون جميع ما في أوطاس.

<sup>(</sup>١) استدراك من النسخة الأصلية ب، ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) شيبة بن عثمان: شيبة بن عثمان بن أبي طلحة القرشي، من بني عبدالدار، صحابي، من أهل مكة، أسلم يوم الفتح، وكان حاجب الكعبة في الجاهلية، ورث حجابتها عن آبائه، وأقره النبي على ذلك، ولا يزال بنوه حجابها إلى اليوم. توفي شيبة سنة ٥٩هـ/٧٢٩م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٣، ص ١٨١. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٢، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) عامر: والصحيح أبو عامر الأشعري.



وهـرب أميـر المشـركين مالك بن عـوف النضري، وأخـذ ماله وعيالـه، فأتى الطائف، فتحصّن بها، فسار إليه النبي من فوره، وحاصرهم بقية الشهر، فلما دخل ذو القعدة، وهو شهر الحرام، لا يحلُّ فيه القتال، رجع عنهم، وأتى الجعرانة، وقسم بها الغنائم والسبى والأموال، وقال: «لا تطأوا الحوائل حتى يحضن، ولا الحوامل حتى يضعن»، وكانت السبايا ستة آلاف، والإبل أربعة وعشرين ألفاً، والغنم أكثر من أربعين ألف شاة، والفضة أربعة آلاف أوقية، وتألف النبي أناساً فيهم أبو سفيان بن حرب، والحارث بن هشام، وسهيل بن عمرو (١٨٢) والأقرع بن حابس،(١) وأعطى كل واحد الخمسين والمائة من الإبل، فقالت الأنصار: آثر قومه، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فجمعهم، وقال: «يا معشر الأنصار، ما هذا الذي بلغني عنكم؟»، قالوا: هو الذي بلغك، وكانوا لا يكذبون، فقال: «ألم تكونوا ضُلَّالاً فهداكم الله بي، وكنتم أذلة فأعزّكم الله بي؟»، فقال سعد بن عبادة: آذن لي فأتكلم؟ قال: «تكلم»، قـال لـه عمر: هـل تدري من تكلم يا سـعد؟ فقال: يا عمر، أكلم رسـول الله وخير خلقه، فقال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده، لو سلكت الأنصار وادياً لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكان الأمراء أمراء الأنصار، الأنصار كرشي وعيبتي، أي موضع سزي، فاقبلوا من محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم».

ثـم قـال: «يا معشـر الأنصار، أما رضيتـم أن ينقلب الناس بالشـاء والإبل، وتنقلبون برسـول الله؟»، فقالت الأنصار: رضينا من الله ورسوله، وما قلنا ذلك إلّا ظنّنا بالله ورسوله، فقال: «إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم».

<sup>(</sup>۱) الأقرع بن حابس: الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي الدارمي التميمي، صحابي، كان من سادات العرب في الجاهلية، قدم على رسول الله ﷺ في وفد بني دارم (من تميم) فأسلموا. وشهد حنيناً وفتح مكة والطائف، وسكن المدينة. وكان من المؤلفة قلوبهم، ورحل إلى دومة الجندل في خلافة أبي بكر، وكان مع خالد بن الوليد في أكثر وقائعه حتى اليمامة، واستشهد بالجوزخان سنة ٣١هـ/ ٢٥١م. وفي المؤرخين من يرى أن اسمه دفراس، وأن الأقرع لقب له لقرع كان برأسه،. كان حكيماً في الجاهلية. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج١، ص ٨٠. وانظر: ابن الأثير، علي بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج١، ص ٢٦٤.

ثم جاء ناس من هوازن مسلمين، فسألوا النبي أن يرد إليهم سباياهم وأموالهم، فأعطاهم ما سألوا، وسألهم عن مالك بن عوف، فقالوا: هو بالطائف، قال: «لو أتاني مسلماً لرددت إليه ماله وأهله، وأعطيته مائة من الإبل». فبلغ ذلك مالك بن عوف، فأتى النبي مسلماً، فأسلم، فرد عليه أهله وماله، وأعطاه مائة من الإبل، وولاه على قومه، وعلى من أسلم من أهل الطائف ومن حولها.

واستعمل النبي على مكة عتاب بن أسيد (١٠ وجعل معاذ بن جبل يفقه الناس ويعلمهم القرآن، وقفل راجعاً إلى المدينة يوم الخميس لأربع عشرة ليلة بقين من ذى القعدة.

وفي هذه السنة تزوج النبي مليكة الكندية، وكان أبوها قتل يوم الفتح، فقال لها بعض نساء النبي: لا تستحين، تتزوجين رجلاً قتل أباك، فقيل: إنها استعاذت منه، وقالت: أعوذ بالله منك،، فقال: «عذت بكريم» فطلقها، وقيل: إنه لمّا أراد الدخول بها امتنعت ومانعته نفسها، ثم إنه قعد عنها، وقال لها: «تهيئي لي كما تتهيأ المرأة لزوجها». فقالت: أتتهيأ الملكة للسوقة؟ فقال لها: اذهبى فأنت طالق.

وفي هذه السنة (١٨٣) ولد إبراهيم ابن النبي ﷺ، وأمه مارية القبطية، في ذي الحجة.

<sup>(</sup>۱) عتاب بن أسيد: عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، أبو عبد الرحمٰن، والر أموي قرشي مكي، من الصحابة، كان شجاعاً عاقلاً، من أشراف العرب في صدر الإسلام، وأسلم يوم فتح مكة، واستعمله النبي على عليه عند مخرجه إلى حنين سنة ٨هـ، وكان عمره ٢١ سنة وأقره أبو بكر، واستمر فيها إلى أن مات يوم مات أبو بكر الصديق سنة ١١هـ. وفي المؤرخين من ذكر أنه عاش والياً على مكة إلى أواخر أيام عمر، فتكون وفاته في أوائل سنة ٢٣هـ/٢٤٣م. انظر: الزركلي، خير الدين: الأعلام، ج٤، ص ١٩٩ - ٢٠٠. وانظر: ابن الأثير، على بن محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص ١٩٥.

# نياهِ الراجيا وياليا المناطقة المن

. الاستان مان الحرافا والماه و ومنوره والبي 的的分位

The South and

ورم

فتريمك كري وصائل Windows .

حَمَّا إِنَّ أَوْقَ

في الكيوس

فهرس الجزء الأول idilia ألحقتون والا

John Bridge 9:1 30000 A



| 0                      | مقدمة الطبعة الثانية               |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>Y</b>               | تقديم                              |
| 71                     | ترتيب الأبواب لهذا الكتاب          |
|                        |                                    |
| الباب الأول            |                                    |
| ادات أهل الشرك والضلال | في ذكر بدء عبادة الأصنام واعتق     |
| V*                     | فصل في مذهب أهل الهند              |
| Υ٥                     | فصل في فرق اليهود                  |
| VV                     | فصل في فرق النصاري                 |
| ۸٠                     | فصل في فرق المجوس                  |
| ۸١                     | فصل في مذهب الفلاسفة               |
|                        |                                    |
| الباب الثاني           |                                    |
| كانوا عليه٥٨           | في آراء العرب في الجاهلية وما      |
| الباب الثالث           |                                    |
|                        | فى ذكر ملوك العجم والعرب، <b>و</b> |
| , -                    | عي عمر علوك حمير                   |
|                        | عبل في شوت فير                     |
| الباب الرابع           |                                    |
| إجلاء الفرس منها       | في ذكر انتقال الأزد إلى عُمان وإ   |
| 179                    | قي<br>فصل مقتل مالك بن فهم         |



| 171          | ذكر أخبار سليمة بعد موت أبيه              |
|--------------|-------------------------------------------|
|              | الباب الخامس                              |
| \ <b>V</b> V | في معرفة الرسل صلوات الله عليهم أجمعين    |
|              | الباب السادس                              |
| 191          | في ظهور النبي محمد ﷺ                      |
| 199          | -<br>فصل في بدء الرسالة                   |
|              | و أول من آمن بالنبي محمد ﷺ                |
|              | ً -<br>فصل في إسلام حمزة ﷺ                |
|              | فصل في إسلام عمر بن الخطاب الشهيييييييييي |
|              | فصل في الهجرة الأولى إلى الحبشة           |
| Y Y Y        | فصل في مقاطعة قريش لبني هاشم              |
| Y Y V        | فصل في إسلام جن نصيبين                    |
| T T 9        | فصل في تزويج النبي ﷺ بعائشة وسودة         |
| ۲۳۱          | فصل في بدء إسلام الأنصار                  |
|              |                                           |
|              | الباب السابع                              |
| ۲۳۰          | في ذكر المعراج وذكر طرف من الجنة والنار   |
|              | e dêbi Vi                                 |
| u            | الباب الثامن                              |
| Y 7 V        | في ذكر بيعة العقبة                        |
|              | الباب التاسع                              |
| YVV          | في ذكر هجرة النبي ﷺ من مكة إلى المدينة    |
|              | •                                         |

#### الباب العاشر

| YA9         | في ذكر قدوم النبي ﷺ إلى المدينة                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۷         | الباب الحادي عشر<br>في ذكر الأمور الحادثة في السنة الثانية من الهجرة                    |
| <b>~</b> ~~ | الباب الثاني عشر<br>في ذكر الأمور الحادثة في السنة الثالثة من الهجرة                    |
| 11.7        | ي دير ادمور الحددة في السنة الثالث عشر                                                  |
| ٣٦٣         | في ذكر الأمور الحادثة في السنة الرابعة من الهجرة                                        |
| ٣٧٩         | الباب الرابع عشر في ذكر الأمور الحادثة في ذكر الأمور الحادثة في السنة الخامسة من الهجرة |
|             | الباب الخامس عشر                                                                        |
| ٤٠٩         | في ذكر الأمور الحادثة في السنة السادسة من الهجرة                                        |
| £٣1         | الباب السادس عشر<br>في ذكر الأمور الحادثة في السنة السابعة من الهجرة                    |
|             | الباب السابع عشر                                                                        |
| ٤٣٩         | في ذكر الأمور الحادثة في السنة الثامنة من الهجرة                                        |

رقم الإيداع: ٢٠١١/٣٠١

## ميذا الكتاب

يعدُ كتاب «كشنف الغمنة الجنامع الأخبار الأمنة» درَة المخطوطات الغمانية، والمصدر الأول في تاريخ عمنان عبر العصور، أرَخ فيه سرحان ابن سعيد الإركبوي تاريخ عمنان، ودون صفحات مشرقة من تاريخنا العربي والإسلامي في مراحله المختلفة.

يمتلك هذا الكتاب قيمة علمية كبيرة تعكس حقيقة فهم الإزكوي للتاريخ كبوئه مرآة الشبعوب والأمم، والمعين الذي تنهل منه أخبارها، ومصدر ثقافتها وحضارتها، وفيه تنبض ذاكرتها بالحياة وتحفظ أخبارها، وتخلد ماضيها.

في هذا الكتاب الموسوعي القيم قصة التاريخ العُماني والإسلامي كما رواها الإزكلوي وفق منهجية علمية صحيحة، جعلت منه المصدر الرئيس لشيوخ المؤرخين العُمانيين الدين جاؤوا من بعده (حميد بن محمد بن رزيق \_ نور الدين السالمي \_ سالم بن حمود السيابي...) والذين يشهد لهم بالنزاهة والموضوعية والأمانة في كتابة التاريخ الإسلامي، وأعطته قيمة مضافة، ليس فقط للمؤرخين المعاصرين، بل وحتى للباحثين ومحبي الإطلاع على التاريخ والثقافة الإسلامية.